

# تاريخ العلم

العلم القديم في العصر الذهبي لليونان الجرزء الثالث

المركز القومى للترجمة

إشراف: جابر عصفور

سلسلة ميراث الترجمة المشرف على السلسلة: مصطفى ليب

- العدد: 1640
- تاريخ العلم: العلم القديم في العصر الذهبي لليونان (الجزء الثالث)
  - چورچ سارتون
    - نخبة
- إبراهيم بيومي مدكور ومحمد كامل حسين وقسطنطين زريق ومحمد مصطفي زيادة

2010 -

#### هذه ترجمة كتاب:

A History of Science, (Vol. I, Part III)

Ancient Science through the Golden Age of Greece by: George Sarton

" صدر هذا الكتاب بالتعاون مع الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية"

حقوق الترجمة والنشر بالعربية معفوظة للمركز القومي للترجمة.

شارع الجيلانية بالأوبرا –الجزيرة –القاهرة. ت: ٢٧٣٥٤٥٢٢ – ٢٧٢٥٤٥٢٢ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤

El Gabalaya st. Opera House, El Gezira, Cairo.

E-mail: egyptcouncil@yahoo.com Tel: 27354524- 27354526 Fax: 27354554

# تاريخ العلم

العلم القديم في العصير الذهبي لليونان

الجزء الثالث القرن الرابع

تأليف: چورچ سارتون

ترجمة لفيف من العلماء

إشراف

محمد كامل حسين محمد مصطفى زيادة

إبراهيم بيومي مدكور قسطنطين زريــــق



#### بطاقة الفهرسة إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

سارتون، چور چ.

تاريخ العلم (الجزء الثالث): العلم القديم في العصر الذهبي لليونان/ تأليف: چورج سارتون، ترجمة: نخبسة، إشراف: ابر اهيم بيومي مدكور و آخرون

پيراميم بيونسي مستور واسرون القاهرة : المركز القومي للترجمة ، ٢٠١٠

٤١٦ ص ، ٢٤ سم

١ - العلوم عند اليونان

(أ) مدكور، إبراهيم بيومي (مشرف مشارك)

(ب) العنوان ٩٠٥

رقم الإيداع ١٧٠١٨ / ٢٠١٠

الترقيم الدولى: 4 -273 - 704 - 977 - 978 I.S.B.N

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

#### محتويات الكتاب

صفحة

الفصلالسادس عشر ــ أفلاطون والأكاديمية .

المحيط السياسي – سكوپاس وپراكستيليس – حياة أفلاطون – الأكاديمية – الأكاديمية بعد أفلاطون – تأثيرات شرقية – نظرية المثل

كتب أفلاطون: مجمل بمؤلفاته - ترتيب بمؤلفات أفلاطون بحسب تاريخ كتابتها - السياسة - الحيانة الكبرى - مشكلة أفلاء لمون السياسية - السياسية والعلوم والرياضة - لاحق ولا حرية في الجمهورية - ديانة أفلاطون - افتقار أفلاطون إلى النزعة الإنسانية - محاورة تهايوس الحب الأفلاطوني - خاتمة - تهايوس في العصرين القديم والوسيط

ترجمة الدكتور توفيق الطويل

ترجمة الدكتور عبدالحميد لطني

| صفحة |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 140  | الفصل الثالث عشر ـــكسينوفون ـ ـ                               |
|      | مؤلفات كسينوفونـــ أفلاطون وكسينوفونــ كسينوفونمعلماً ـــوظيفة |
|      | الهندسة المعمارية — آراء كسينوفون في التنبؤ بالغيب — تهكم      |
|      | كسينوفون ـــ أثر كسينوفون                                      |
|      | ترجمة الدكتور أحمد فؤاد الأهماني                               |

الفصل التاسع عشر — أرسطو والإسكندر — الليكيوم . . . ١٤٧ ازدياد قوة مقدونيا — حياة أرسطو — مؤلفات أرسطو الضائعة مؤلفاته الأفلاطونية الأولى — أرسطو الحي ، مؤلفاته الباقية — الطبعات ، التراجم ، الفهارس — الإسكندر الأكبر والإمبراطورية المقدونية — الليكيوم . تأسيسها وتاريخها الأول الشراح الأوائل — بعض مظاهر فلسفة أرسطو الأورجانون . . . ترجمة اللاكتور عبد اللطيف أحمد على ترجمة اللاكتور عبد اللطيف أحمد على

الفصل العشرون ــ الرياضة والفلك والطبيعة فى عصر أرسطو الرياضة الرياضة الرياضة الرياضي ــ سبو يسيبوس الأثيني ــ كسينوكراتيس الحلقدوني ــ مينايخيموس ــ دينوستراتوس ــ ثيوديوس المجنيزي ــ يوديموس الرودسي ــ أريستايوس الكبير ــ الرياضيات فى النصف الثانى من القرن الرابع .

صفحة

الفصل الحادى والعشرون العلوم الطبيعية والطب في عصر أرسطو الحغرافي المستيلي المستولات المستولوجيا المسائع الحيوان المستولوجيا المحلوب ا

دكتور عبد الحليم منتصر

الفصل الثانى والعشرون ــ الدراسات الإنسانية الأرسطية وفن التأريخ
فى النصف الثانى من القرن الرابع قبل الميلاد . . . ٣٢٨
الأيكولوجيا أو علمأثر البيئة ــالأخلاق ــالسياسة ــفن التاريخ ــ
إفوروس الكيمى ــ ثيو بمپوس الخيوسى ــ مؤرخو العلم .

الحطاية \_ صناعة الشعر \_ خاتمة

ترجمة الدكتور أبو العلاعفيني

الفصل الثالث والعشرون ــ نظريات أخرى في الحياة والمعرفة ٣٥٦ الحديقةوالرواق—الكلبيون ــالمتشككون ــ مذهب يوهيميروس—

#### صفحة

- حديقة أبيقورس أبيقورس الساموسى طبيعيات أبيقورس وفلسفته -
- محاربة أبيقورس لرجال الدين والخرافة ــ المدرسة الأبيقورية ــ
- شخصية أبيقورس ووفاته ــ الرواقية ــ زينون الكيتيونى ــ العلم الرواق والفلسفة الرواقية . العلم الرواق والفلسفة الرواقية . ترجمة الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة

#### الفصل السادس عشر

# أفلاطون والأكادعية

#### المحيط السياسي :

كان بدء القرن الجديد (الرابع) مضطرباً، إذ انتهت الحروب البيلوپونيزية عام ٤٠٤ بتسليم أثينا ، وانتصرت إسبرطة ، ولكنها لم تستطع أن تحكم بلاد اليونان بغير أن تضع فى كثير من المدن حاميات، وتستمد العون فى الأوليجاركيات وتستعين «بالمتعاونين» معها من فرق محلية قوية قليلة العدد، وكانت أثينا قد ذلت وشق عليها أن تحتمل سيادة الإسبرطيين، لا فى أتيكا وحدها بل فى كل مكان بها .

وفى غضون ذلك تغيرت الظروف الاقتصادية تغيراً شديداً وعميقاً على نحو ما تغيرت الظروف السياسية ، فالمزارع فى أتيكا أصابها التلف إبان الحروب ، وكان الفلاحون القلائل هم أول ضحايا هذا الدمار ، وظهرت طبقة جديدة من كبار ملاك الأرض وأصحاب المصانع والمصارف . ولنقف لحظة عند واحد من هؤلاء هو: پاسيون Pasion الذي كان عبداً يقوم على خدمة أصحاب المصارف ، ثم أعتقه هؤلاء جزاء غيرته وإخلاصه ، فأخذ يقوم بأعمال مصرفية لحسابه ، وأنشأ مع هذا مصنعاً لصنع الدروع ، وأصبح أوفر أهل عصره ثراء ، وتقديراً لحدماته الجليلة لأثينا منح شرف المواطن الأثيني .

ولما قضى باسيون عام ٣٧٠، اقترن بأرملته عتيقه فورميون Phormion ولما قضى بالإشراف على أعماله ورغاية ابنيه أبوللوجورس Apollodoros و وباسيكليس Pasicles )، وقد بدد أولهما شطراً كبيراً من ميراثه . وتوافرت

لدينا بيانات وافية عن پاسيون تتناول أعماله وتشمل أسرته زودتنا بها الدعاوى القضائية التى أقحموا فيها ، وأمدتنا بها الخطب التى خلفها لنا « ايز وكراتيس » Isocrates و « ديموستنيس » Demosthenes . وحياة پاسيون تشبه حياة عصامى ثرى وافر الثراء فى أيامنا هذه ، وهى حياة تلتى ضوءاً على الرأسمالية التى كانت تنمو وتتضخم فى أثينا ، بينها كانت حكومة المدينة وغيرها من بلاد اليونان تتعرض للفساد وتستهدف للاضمحلال .

وكان من بين الآثار التي تخلفت عن الحروب الطويلة ظهور مجموعة كبيرة نسبياً — من الجنود المدربين انصرفوا عن الفنون والصناعات التي تنشأ في ظل السلام ، ولم يعد في الإمكان ردهم في يسر إلى حياة الأمن الوادعة . وقد تحول الكثير مهم إلى جنود مرتزقة مستعدة الماشتراك في الحروب التي تثيرها الشعوب الأخرى ، في مصر وآسيا الصغرى وإيران . وسنرى بعد فريقاً من هؤلاء الجنود ترك في وادى الدجلة ، واضطر إلى أن يعاني المشقة في سبيل عودته إلى بلاده تحت قيادة « كسينوفون » .

وقد نمت كراهية الناس للإسبرطيين وامتدت في وقت أقصر من ذاك الذي نمت فيه كراهيهم للأثينيين من قبل ، ولم تدم سيادتهم إلا نيفاً وثلاثين عاماً (من عام ٤٠٤ إلى ٣٧١ ق.م.) وتجمع العداء العام وعبأه الطيبيون تحت قيادة «إيپامينونداس ، Epaminondas أبرع معاصريه في تنظيم الجيوش ، ومن أنبل أهل زمانه ، وهو الذي أنشأ (في عام ٣٧٠) حلف «أركاديا » ومات Arcadia ليقاتل به أهل إسبرطة . وقد غزا بلاد المورة أربع مرات ، ومات في معركته المظفرة الأخيرة في «مانتينيا » Mantineia (في أركاديا) عام ٣٦٢ . وأبت إسبرطة ، برغم هزيمها ، أن تستسلم لشروط السلام . وتلت هذا قلاقل كثيرة ، ولكن استقلال اليونان أوشك أن ينهار ، وسقطت المدن اليونانية في قبضة قوة مقدونيا وكانت قد أخذت تنمو وتتضخم .

هذا هو مجمل الحالة مقصوراً على الحقائق: الرئيسة ، مع إغفال كثير من الحروب التافهة التي أثيرت ، والدسائس السياسية التي حيكت ، والمعاهدات

التي عقدت ونقضت ، وأعمال البطولة التي نهض بها شجعان من الناس ، والحراثم التي اقترفها أهل الجشع والجن والحيانة . أن سدى الحياة السياسية ولحمها في بلاد اليونان كانت معقدة إلى حد أن وصفها وصفاً حلياً واضحاً يتطلب إفاضة يضيق عها هذا الإحمال ، لأن على الباحث الذي يريد ذلك أن يشرح القلاقل التي وقعت داخل كل مدينة ، وأن يعرض لما طرأ على العلاقات المتبادلة بينها من تغيرات لاحد لما ، على أن الذي يعنينا هو أن النسيج السياسي كان مفككاً عمزقاً بحيث لا يقبل علاجاً ولا يحتمل إصلاحاً .

ومع هذا فإن الحياة الروحية مضت في طريقها قدماً ، وإن كان في وسع المرء أن يكشف فيها عن أعراض المرض ، إذ ازدهرت الأسرار الحفية الغامضة ولا سيا أسرار المليوسيس Eleusis ° وكادت والأورفية Orphism تصبح الدين القوى في البلاد ، ولقيت الآلمة الدخيلة المجلوبة من مصر وآسيا من الترحيب أكثر مما لقيت في أي عصر آخر ، ومع الجهود التي بلطا إبزوكراتيس الأثيني (٤٣٦ – ٣٣٨) لم يتيسر تحقيق الوحدة القومية ، ولم يوحد بين اليونان إلا تسليمهم بالحرافات ا

#### سكوپاس Scopas و پراكستيليس Scopas

أعقبت مدرسة هذين المثالين مدرسة النحت القديمة في أتيكا ، وهي التي كان يمثلها « فدياس » Pheidias ، وكانت تتصف بالاتزان والضبط ، وكشفت أعمال « سكوياس » و « يراكستيليس » عن نزعة فردية وحساسية وانفعالية أوضح مما بدا في مدرسة فدياس ، واستمر نشاط « سكوباس » المنتسب إلى (جزيرة) باروس من عام ٢٩٤٤ إلى عام ٣٥١ على أقل تقدير ( وقد كاد هذا يستغرق عصر أفلاطون كله ) . وكان من بين آثاره الأخيرة

(المترجم)

مدينة في أتيكا تقع على بمد عشرة أميال من شهال أثينا الدربى ، وأسرارها المشار إليها يراد بها صور سرية من العبادات تتضمن معتقدات وثنية مضنون بها على غير أهلها ، ولعلها تتصل بالحياة الأخرى ، وينسحب هذا على الديانة الأورفية المشار إليها في النص عقب هذا مباشرة .

طنف ضريح أقيم في هاليكارناسوس Halicarnassos .

أما ( پراکستیلیس » الأثینی فهو من جیل أحدث ، لأنه ولد حول عام ۳۹۰ فی الوقت الذی أتم فیه و سکوپاس» زخرفة معبد تبجیا فی أركادیا ، وعلی قدر ما تسمح بالحكم علیه آثاره المؤرخة ، نستطیع أن نقول إنه نبغ حوالی منتصف القرن الرابع (من عام ۳۵۲ إلی عام ۳٤٦) و كان فنه بالغ الجمال ، فتمثاله عن « أفرودیتی » Aphrodite ( فی جزیرة كنیدوس بالغ الجمال ، فتمثاله عن « أفرودیتی » Phryne ( فی جزیرة كنیدوس رمزاً للجمال الكامل ، ومع هذا فإن أروع آثاره تبدو فی الإله هرمس الذی یعبد فی « أولیمبیا » . وحسبنا أن نشیر موجزین إلی هذه الآثار الجلیلة لیدرك یعبد فی « أولیمبیا » . وحسبنا أن نشیر موجزین إلی هذه الآثار الجلیلة لیدرك الإنسان أن خلق الجمال لا یتنافی مع قیام الفوضی السیاسیة .

ولعل فى وسعنا الآن أن نقدم أفلاطون فى هذا المحيط من الاضطراب والذعر والجمال ، فنحن لا نستطيع أن نفهمه فهماً جيداً إلا إذا رأيناه فى وسط هذا المحيط .

#### حياة أفلاطون:

ولد أفلاطون فى أثينا عام ٤٢٨ وأبوه ه أريستون « Ariston وأمه ه بريكتيونى » Prictione من أسرتين أرستقراطيتين . وكان أفلاطون على الدوام عميق الشعور بمحتده النبيل . وقد تلقى من التعليم الراقى ما يستطيع أن يتلقاه ابن أثينى من الأثرياء . ولما بلغ حوالى العشرين من عمره التي بسقراط وأصبح من تلامذته مدة ثمانية أعوام ، وقد لجأ مع طائفة من تلاميذ سقراط إلى ميجارا لما قتل أستاذهم (عام ٣٩٩) — وتقع ميجارا فى منتصف المسافة بين أثينا وكورنثة — وكان أحد هؤلاء التلاميذ أقليدس Euclid الذي أنشأ مدرسة الميجاريين (٢) ، ولكن أفلاطون لم يبق فى ميجارا طويلا ، إذ أخذ يتنقل خلال الاثنى عشر عاماً التالية من عام ٣٨٨ إلى عام ٣٨٨ — على نطاق واسع فى بلاد اليونان ومصر وإيطاليا وصقلية ، وفي عام ٣٨٧ رحب به فى سيراكوز الطاغية

« ديونيسيوس » Dionysios (حول ٣٦٠ ـ ٣٦٧) وكان يدعى أنه أوتى ذوقاً أدبياً ويزعم أنه فيلسوف . وقد أصبح أفلاطون إبان إقامته في سيراكوز على صداقة ومودة مع ديون Dion من أهل سيراكوز و « أرخيتاس » Archytas من أهل تارنت (٣) ، وعند عودته وقع أسيراً في قبضة القرصان واتخلوه رقيقاً ، ثم افتدى وأطلق سراحه ، ولكنه شرع بعد هذا بقليل — وكان قد بلغ الأربعين من عمره — في مزاولة التعليم في « الأكاديمية » ، بيد أنه تغيب عن الأكاديمية فترتين قصيرتين زار أثناءهما سيراكوز بين على ٣٦٧ و ٣٦١؛ ثم أنفق بقية حياته — وهي النصف الثاني منها — في الأكاديمية ، وقضى في أثينا عام ٣٤٧ في سن الحادية والمانين .

# الأكاديمية ( ٣٨٧ ق . م . - ٢٩٥ م ) :

حين أتم أفلاطون سي تجواله شعر في نفسه بهاتف يدعوه إلى مزاولة مهنة التعليم ، ولكنه لم يرأن يسير على طريقة سقراط ، بل شعر بافتقاره إلى مدرسة تقام في مكان معين ، ولم يشأ أن يقوم بالتدريس في الشوارع والأسواق (كما فعل سقراط) وأراد — على عكس هذا — أن يباشر التدريس في مكان منعزل بعيد عن الضجيج الصاخب ، فاختار قطعة من الأرض تقع على بهر كيفيسوس Cephissos وهو على بعد ستة إستادات Stadia من « ديبيلون » ، وهو باب أثينا الغربي (٤) . وكان يملك الأرض في الأصل البطل أكاديموس Academos ومن أجل هذا سميت المدرسة بالأكاديمية ، وبسب هذا الحادث الطارئ — وهو استخدام أفلاطون لأرض أكاديموس — وبسبب هذا الحادث الطارئ — وهو استخدام أفلاطون لأرض أكاديموس — أدخلت كلمة « الأكاديمية » في جميع اللغات الأوربية تقريباً ، ومصير هذه الكلمة يصلح أن يكون موضوعاً طيباً لدراسة سيانطيقية Semantic تتناول مداولات الألفاظ (١٠).

أحسن أفلاطون اختيار هذا المكان ، إذ كان الناس ينظرون إليه قبل الختياره بزمن طويل على أنه مكان مقدس، وقد قام « هيپارخوس » Hipparchos

نصير الآداب – الذي اغتيل عام ١٥٥ ، والأبن الأصغر لپيزيستراتوس المحتور الآداب – الذي اغتيل عام ١٥٥ ، وكان مهدى إلى أثينا ، يضم غابة من أشجار الزيتون يقدم الزيت المستخرج منها للظافرين في الألعاب الهانائينية Panathenaian وفي أثناء مهرجان الاحتفالات الكبرى التي كانت تنظم من أجل ديونيسيوس . ثم جيء بتمثال ديونيسيوس اليوئيريوس Blouysos من أجل ديونيسيوس . ثم جيء بتمثال ديونيسوس اليوئيريوس Eleutherios في موكب رائع ، وكان المبنى يشمل حديقة وغابة وحلبة للمصارعة . وقام بزخرفته الحندي السياسي الأثيني المعروف كيمون Cimon (حول ١٢٥ - ١٤٤) واستخدمه أفلاطون مكاناً لالتقاء تلاميذه التقاء منتظماً ، وامتلك أرضاً تجاوره .

وفى وسعنا أن نتصور أن المبنى فى عهده كان يشمل بعض المنشآت ، وهى على سبيل المثال معبد أو متحف (معبد لربات الوحى الفنى) وربما وجدت به قاعات مخصصة للمعلمين والتلاميذ ، وردهات للاجتماعات وإلقاء المحاضرات وتناول الطعام مجتمعين ولو فى المناسبات الرسمية وحدها ، ومن الممكن - فى ضوء ما نعرفه عن جو أثينا - أن نتصور أن كثيراً من الدروس كان يلتى فى الغابة أو فى رواق يتيسر فيه اتقاء حرارة الشمس مع الاستمتاع بالحواء الطلق .

ولسنا نعرف عن التعليم نفسه أكبر مما نعرف عن المعهد من ناحيته المادية ، إلا ما يمكن أن نستقيه من كتابات أفلاطون وأتباعه وخلفائهم ، وفي وسعنا أن نقول إن مهج الحوار السقراطي كان شائع الاستعمال إبان ذلك ، ولا سيا في بدء عهد الأكاديمية ، وأن المحاضرات كانت في ذلك الوقت أقل شيوعاً من المناقشات ، وأنها كانت على نمط قريب الشبه بما نسميه بقاعات البحث في حماعاتنا الحاضرة ، وأن كل شيء كان يجرى عفواً من غير تكلف ، وعلى حماعاتنا الحاضرة ، وأن كل شيء كان يجرى عفواً من غير تكلف ، وعلى النحو الذي مهدى إليه الحبرة والتجربة ، وأن موطن الإغراء والجاذبية كان في شخصية أفلاطون نفسه ، إذ أقبل عليه الطلاب من أقاصي الأطراف وأدانها ، شخصية أفلاطون من قبل على سقراط وغيره من المعلمين الذين ذاع صيهم بين الناس . ولكن تلامذة أفلاطون وفدوا لأول مرة إلى مكان محدد ، ولئن

كان أفلاطون نفسه مثار إغرائهم ، فإنهم اختلفوا إلى الأكاديمية كما يختلف اليوم الطلاب إلى الجامعة .

ولم تكن الأكاديمية كمدرسة، أمراً بدعاً؛ بل وجدت مدارس قبل قيامها بقرون عدة، لا في اليونان وحدها بل في بابل ومصر وكريت، وأينما وجلت حكومة مست الحاجة إلى تدريب كتبة يقومون بأداء أعمالها، وأنى وجلمت كنيسة بدت ضرورة تمرين كهنة وخدام ينهضون بخدمتها ، ومتى وجدت دور أعمال تجارية ومصارف اقتضى الأمر تدريب من يقومون بحساباتها، إنما جدة الأكاديمية في نوع التعليم الذي كانت تزود به روادها. وقد كان أفلاطون يواصل فها التقاليد التي جرى علها السوفسطائية واتبعها سقراط. فكان لا يعنيه تعليم القراءة والكتابة. وعلم الحساب ، بل كان أقل عناية بتعليم الطرق التي ينتهجها رجال الأعمال ، إذ كان هدفه أسمى من هذا بكثير. لقد كان يريد أن يثقف طلابه ، ويزودهم بحب المعرفة والحكمة ليجعل منهم فلاسفة ، بل لعله كان يقصد إلى جعلهم رجال سياسة . إنه لم يقم بتعليم أى معرفة خاصة ، باستثناء المنطق والرياضيات ، ولكنه كان يقوم بتعليم أصول المعرفة والتربية والأخلاق والسياسة . إن الأكاديمية لم تكن مدرسة أنشأتها الحكومة لتسد حاجاتها الإدارية ، بل كانت مدرسة عليا - مستقلة عن الحكومة - لتدريس الفلسفة والسياسة ، وكانت في العادة غير معادية للحكومة . وفي وسعنا أن نعتبر الأكاديمية . أول معهد للتعليم العالى : وكانت معهدا خاصًّا لا يفتح أبوابه لجميع الناس (٧).

ولم يختلف إليها الطلاب – وهم من مختلف الأعمار – لكى يحصلوا على درجات أو إجازات علمية تعطيهم الحق فى وظيفة، فكانوا لا يجتازون امتحاناً ولا ينالون عن طريقها جاهاً من أى نوع كان،اللهم إلا ماكانت تنطوى عليه روح الحير عند معلمهم وفى مدرسهم. كان هذا هو أحسن مظاهر الأكاديمية، ولم يكن للمعلمين والتلاميذ من غرض يهدفون إليه من وراء دراساتهم، كانوا يتصفون بالنزاهة التي يمكن أن تتوافر للعلماء، وكان مثلهم الأعلى هو ذلك المثال الفيثاجورى القديم القائل : وإن الهاس المعرفة هو أعظم ألوان التطهير ».

ولكننا سنرى بعد قليل أن أفلاطون لم يبق وفيها مخلصاً لهذا المثال ،وأن إغراء السياسة قد انتهى به إلى أن يخون عهد أستاذه سقراط.

### الأكاديمية بعد أفلاطون ( ٣٤٧ ق. م. -- ٧٩٥ م ) :

لعلنا فكون أقدر على تقدير معهد أفلاطون إذا نحن صرفنا النظر لحظة عن موضوعنا الرئيسي ، وأخذنا في تلخيص تاريخ الأكاديمية . عقب موت أفلاطون (عام ٣٤٧ ق.م.) بقليل، خلفه ابن أخته وسپيسيوس ، عقب موت أفلاطون تنظيم المدرسة ، وتلاه خلفاؤه « كسينوكراتيس » Xenocrates من أهل خلقدونية رئيس الأكاديمية أو مديرها من عام ٣٣٩ إلى عام ٣١٥ . ورأسها من أثينا « يوليمون » Polemon الأثيني من عام ٣١٥ و «كراتيس » Crates من أثينا « يوليمون » ورئاسة كراتيس انتهت الأثاديمية القديمة ، وكانت شهرتها لا ترجع إلى رؤسائها الحمسة المذكورين آنفاً فحسب ، بل إلى التلاميذ أو المدرسين المساعدين من أمثال فيليب من أهل أوبوس Opus و ويوديكسوس أو المدرسين المساعدين من أمثال فيليب من أهل البحر الأسود ، وكرانتور Crantor سولى ( في قليقية ) ، وسنجد عجال القول عن الثلاثة الأول ذا سعة ، وحسبنا الآن نصف آخر من ذكرنا في إيجاز :

درس (کرانتور) علی بد کسینوکراتیس و پولیمون ، و کان أول من وضع شروحاً لمؤلفات أفلاطون ، ومن أشهر آثاره ما وضعه عن الجزن (Peri tu penthus) وقد فقد ، وإن بقیت منه شدرات فی کتاب شیشرون Ciceron : المحاورات التسکلائیة Tusculan disputations و کتابه السلوة (Consolation و کتابان اللذان کتبهما شیشرون من وحی تأثره بفقدان البته تولیا Tullia).

واصلت الأكاديمية مهمتها بعد «كراتيس» وإن اصطبغت بطابع شكى مختلف عن طابعها الأصلى ، وكان هذا وهي تحت رئاسة أركليساوس Arcelisaos البيتاني Pitane (في أيوليا Acolis حوالي ٣١٥ ــ ٢٤١) وهو

الذي يعتبر في بعض الأحيان منشى الأكاديمية الثانية أو الوسطى . وقد خلفه وكارنياديس « Carneades التوريني ( ٢١٣ – ١٢٩) وهو الذي قوّى الاتجاه الشكى وتماه ، وسمى بمؤسس الأكاديمية الثالثة . وقد أرسله الأثينيون سفيراً لهم في روما حيث لتى نجاحاً ملحوظاً أثار ذعر الرقيب « كاتو» Cato (في النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد) فوجه إليه اتهاماً ودفع مجلس الشيوخ إلى طرده .

وقد نشأت أكاديمية رابعة على يد فيلون Philon من أهل لاريسا وكان يميل إلى المنهب الرواق . وأخيراً بدأت أكاديمية خامسة على يد وأنتيوخوس Antiochos ، وكان قد حاول أن يوفق بين تعاليم أفلاطون وأرسطو والرواقية . وتسمى الأكاديمية الحامسة عادة و بالأكاديمية الجليدة » .

زار فيلون وأنتيوخوس روما، واستمع شيشرون إلى أولهما عام ٨٨ق.م وإلى ثانيهما بعد ذلك بعشر سنين ، وبفضل كارنياديس وفيلون وأنتيوخوس، وصلت تعاليم الأكاديمية إلى العالم الروماني، وإلى شيشرون (في النصف الأول من القرن الأول) و فارو Varro (في النصف الثاني من القرن الأول) ، وقد كان هذان من الشراح البارزين لهذه التعاليم .

وفى أثناء الحصار الذى ضربه سلا Sulla على أثينا (عام ٨٦ ق. م.) احتاج سلا إلى خشب فقطع أشجار الأكاديمية ؛ وقيل إن الأكاديمية انتقلت عند ذلك إلى داخل المدينة ، وبقيت هناك حتى النهاية . ولو صح هذا ما اختفى موقعها فى المدينة ، لكن أحداً لم يشر إلى هذا الموقع ، ولهذا تعين علينا أن نفترض أن الأكاديمية بقيت حيث كانت ، مع الدمار الذى أحدثه لها جيش سلا أما تاريخها بعد ذلك فغامض كل الغموض حتى القرن الحامس ، حين سهات لها شهرة جديدة باعتبارها مركزاً لتعاليم الأفلاطونية الحديثة ، ولا سيا عند و بروكلوس ، Proclos (فى النصف الثانى من القرن الحامس) ، أما رؤساؤها السبعة الأواخر فقد كانوا : بلوتارك Plutarchos الأثيني أو

« بلوتارك الكبير » الذى مات عام ٤٣١ بعد أن أدركته السن العالية ؛ وسريانوس ، Syrianos الإسكندري ( في النصف الأول من القرن الحامس) والمتوفى عام ٠٥٤ و « دومنيونوس » Domnionos من أهل لاريسا ( في النصف الثاني من القرن الحامس ) و « پروكلوس » Proclos الذي مات عام ٤٨٥ ، ومارينوس القرن الحامس ) و « إبروكلوس » Proclos الذي مات عام ٥٨٥ ، ومارينوس المعتندين ، وهو أحد مهندسي هيجيا سوفيا Hagia Sophia حوالي ٣٣٥ ، وهو أحد مهندسي هيجيا سوفيا و النصف الأول من القرن السادس ) و « دماسكيوس » Damascios الدمشتي ( في النصف الأول من القرن السادس ) وكان رئيساً للأكاديمية من حوالي عام ١٠٥ إلى عام ٢٥ عندما أغلق چستنيان وكان رئيساً للأكاديمية لأنها مدرسة للتعليم الوثني المنحرف .

أغلق جستنيان أبواب الأكاديمية، ولكنه لم يقتل معلميها، وقد لاذ بعضهم ببلاط ملك فارس كسرى أنوشروان Chosroes Nushirwan بخوزستان الذى حكم من ٥٣١-٥٧٥) ولعلهم نزلوا بجنديسابور Jundishapur بخوزستان حيث أنشأ كسرى مدرسة مشهورة للطب، ولهذا أهميته البالغة ، لأن المنفيين – فلاسفة كانوا أو أطباء – حملوا معهم بذور العلم والحكمة اليونانية التى كان مقدراً لها أن تنمو بعد بضعة قرون من الزمان فى رعاية المسلمين لقد أغلق جستنيان بابا ، وفتح كسرى باباً آخر ، وهكذا واصل العلم مسيره من أثينا إلى بغداد .

ومن أعظم الفلاسفة الذين رحب بهم «كسرى» « سمپليكيوس» Simplicios من أهل قليقية ( فى النصف الأول من القرن السادس ) وبرسكيانوس Priscianos من أهل ليديا (فى النصف الأول من ذلك القرن ) وهو الذى قيل عنه إنه كان يمثل الأكاديمية فى المنفى، أى الأكاديمية الأثينية فى بلاد إبران.

ومما لا يخلو من دلالة أن الأكاديميين التسعة السالقي الذكر ، وهم رؤساء الأكاديمية السبعة الأواخر والمنفيان السابقان ، لم يكن فيهم غير اثنين من بلاد اليونان ، (وهما پلوتارك ودومنيونوس) وكان السبعة الآخرون مصريين أو اسيويين (1)

عاشت الأكاديمية قروناً عدة ، فعنلما أغلق چستنيان أبوابها ، كان يمكن أن تحتفل بعيدها السادس عشر بعد التسعمائة ، وما أظن أن في الإمكان تبرير موقف چستنيان من إغلاقها تبريراً مقبولا ، إذ ليس لدينا دليل على أن استمرار وجودها كان متعدراً . إن دور التعليم ليست كأفراد الناس ، من حيث إن في الإمكان معرفة أعمارهم في أي وقت من حياتهم بطرح تاريخ ميلادهم من التاريخ الحالي (وقت إجراء هذه العملية) ، لأن دور التعليم يمكن أن تتوقف وأن تختفي أعواماً طويلة أو قروناً عدة ، ثم تعود إلى الظهور مرة ثانية . وقد أدرك الأكاديمية في غضون الزمن تغير ملحوظ . والأكاديمية القديمة وحدها هي التي يمكن اعتبارها أكاديمية أفلاطون ، وقد عاشت قرناً ونصف قرن أو أقل من ذلك ، وعندئا لديمكن القول بأن كل معهد عرضة للتغير الذي يصاحب من ذلك ، وعندئا يمكن القول بأن كل معهد عرضة للتغير الذي يصاحب تقلبات الزمن ، وبمقدار طول حياته يتوقع الإنسان ، لا محالة استهدافه للتغير . وهي الأكاديمية التي أنشأها أفلاطون ، استمرت قائمة أكثر من تسعة قرون من الزمان .

#### تأثيرات شرقية:

لم نستطع مقاومة الإغراء الذى دفعنا إلى رواية تلك التقلبات التى أصابت الأكاديمية ، مع أن هذا قد أبعدنا عن موضوعنا المباشر. إنه تاريخ تلقيح الشرق بالهيلينية ، ذلك التلقيح الذى بذأ بالإسكندر بعد أفلاطون بجيل من الزمان ، واستمر قائماً يتعرض للمد والجزر ألف عام ، وبلغ ذروته عندما أغلق چستنيان أبواب الأكاديمية . وكان الغرض الذى يهدف إليه چستنيان هو حماية المسيحية من عدوان الوثنية . ولكن النتيجة الحطيرة التى تولدت عن إغلاق الأكاديمية مى أنه شجع الشعوب الشرقية التى آل أمرها إلى أن أضحت تحت القيادة الإسلامية ، أقوى المعارضين للحضارة المسيحية .

ويصبح هذا التاريخ أكثر إثارة للدهشة حين يذكر الإنسان ــ ومن واجبه

أن يذكر — الوجه المقابل الملك ، ونعنى به صبغ اليونان بطابع شرق . فإن نشأة الحضارة اليونانية وتطورها قد استهدفا لتأثيرات من الشرق ، نشأت الحكمة اليونانية في مهد شرق ، وفي إبان نموها كانت تعمل فيها مؤثرات أجنبية عنها سواء من أنصارها وخصومها . وربما كانت الفصول السالفة قد هيأت القارئ لتقبل ذلك ، تلك الفصول التي عالجت الحضارة السابقة على العصر الهبليني ، أو التي عرضت المصادر الشرقية التي أخذ عنها « فيثاجورس » واستقى منها « ديموكر يتوس » واستقى منها « ديموكر يتوس » Dimocritos .

ومن الواضح أن أفلاطون استهدف بدوره لتأثير الشرق ، ولكن هذا التأثير كان سطحيًّا ولم يكن متصلا . بل ليس فى وسعنا أن نميز بين ما استعاره مباشرة من الشرق ، وما تسرب إليه دون قصد عن طريق فيثاجورس وأريخيتاس وديموكريتوس أو عن طريق تلميذيه : يودكسوس وفيليب الأو پوسى .

كان أفلاطون أكثر ميلا إلى الأجانب من تلميذه أرسطو وإن كان أقل من هير ودوت ميلا إليهم. لقد وفد إلى مصر وزار آثارها العجيبة ، وألم بعلمها وعقيلتها وشعائرها الدينية وآدابها ، وعرف أن الحضارة المصرية أقدم من حضارة اليونان ، ويوضح هذا بجلاء محاورة التياوس Timaios (١١) في حديث اليونان ، ويوضح هذا بجلاء محاورة التياوس Timaios (١١) في حديث دار بين سولون الاتحادة الله وحادة الله وحاد الله وحاد الله وحاد الله وحاد الله وحود لشيخ يوناني ، فلما سمع سولون هذا قال : الماذا تعنى بقولك هذا ؟ » فأجاب الكاهن : الإن روح كل منكم روح شابة ، إذ أيس في قلوبكم معتقد واحد قديم أو مستمد من تقليد قديم ، بل ليس لديكم علم واحد عريق في القدم » . بهذا عامل الكاهن المسن ضيفه اليوناني اللامع علم واحد عريق في القدم » . بهذا عامل الكاهن المسن ضيفه اليوناني اللامع بنفس الطريقة التي يعامل بها المضيفون الأوربيين زوارهم من الأمريكيين ، ثم أخذ يشرح له في لطف ودعة ما يتحلي به المجتمع المصري من مزايا جميلة ، ويفسر له تشعب المجتمع المصري إلى طوائف ونحو ذلك . فدهش سولون ، وكان أفلاطون أكثر منه دهشة .

لم يكن الأفلاطون خبرة مباشرة بالعراق Mesopotamia ، ولكنه أشار إلى قوانين الآشوريين (إمبراطورية نينوى) ومن المحتمل جدا أن يكون التنجيم عنده من أصل كلدانى . أما عن بلاد إبران عدوة شعبه القديمة ، فما من يونانى متعلم إلا وكان يعرف عنها شيئاً . وكان أفلاطون متأثراً بديموكريتوس ويودكسوس يعرف عنها أكثر مما يعرف جمهور المتعلمين . اطلع على ما كتبه عنها كتسياس مرد كثيراً ما كشفوا عنه بكتاباتهم ، وبدت له أوتوقراطية إيران ونظامها أسمى من ديمقراطية أثينا وفوضاها . وترجع أسطورة [ Er ] البامفيلية في الجمهورية » إلى أصل كلدانى إيرانى إرانى (١٢) .

إن أسطورة ولادة الأرض للناس\* تعتبر فى النص (١٣) نوعاً من القصص الفينيقى Phoinicicon ti وربما كانت كذلك ، شأنها فى ذلك .شأن رواية كادموس Cadmos وغيرها .

أما الآراء المثنوية وهي المثل الكامنة في محاورات أفلاطون الأخيرة ، فلعها مستقاة من الديانة الإيرانية ، وإن تعين التسليم بأن استقاءها على هذا النحو جاء برفق وعن طريق غير مباشر . ولم يرد ذكر اسم زرادشت Zoroaster في مؤلفات أفلاطون سوى مرة واحدة (١٤) .

ومن التواتر أن أفلاطون حين كان شيخاً هرماً تلتى زيارة ضيف كلدانى ، إلا أنه أصيب بحمى، فاستدعى زماراً من تراقيا ليرفه عنه ، ولكنه مات بعد قليل. ويقول آخرون إن كثيرين من المجوس حضروا وفاة الأستاذ ، ولما تبينوا أنه قد مات فى يوم لأبوللو Apollo مقدس ، وأنه عاش إحدى وثمانين سنة ،

ه هذه الأسطورة مستمدة من أصل فينيق . وموجزها أن الناس عاشوا في باطن الأرض ، ثم ألقت بهم هذه الأم إلى سطحها . إنهم جميعاً إخوة ، ولكن المه حين خلقهم وضع في طبيعة بعضهم ذهباً ليكون من الحكام ، وفي طبيعة البعض الآخر فضة ليكون من المساعدين ، وفي طبيعة غيرهم حديداً ونحاساً ليكون من الزراع والعمال . وتتسلسل الأجيال بعضها عن بعض ، قالأولاد مفروض فيهم أن يملوا آباءهم ، ولكن من الممكن أن يلد الذهب فضة والقضة أو الحديد ذهباً . . . انظر الفقرتين علم المرجم ) .

انتهوا إلى أنه كان لا محالة بطلا (أى كان أسمى من الإنسان) وقدموا لذكراه قرباناً.

وتوجد وجوه شبه كثيرة بين الفلسفة الأفلاطونية من ناحية، وفلسفة السامكايا Samkhya وقيدانتا Vedanta الهندية من ناحية أخرى ، واكن ليس ثمة دليل على أن أفلاطون قد تأثر بمؤثرات هندية .

وراجع كذلك فراتزكومونت ، Franz Cumont فى كتابه : Lux perpetua (558 pp.; Paris: Geuthner, 1949)

> وانظر مجلة إيزيس مجلد ٤١ ص ٣٧١ (عام ١٩٥٠ ) . نظرية المثال (١٠٠ :

ليس فى نيتنا أن نتعرض لفلسفة أفلاطون فى إسهاب ، ولكن علينا أن نناقش نظرية المثل التى تعتبر جوهر هذه الفلسفة ، والتى تهيمن على تفكيره فى كل موضوع يعرض له . إن الموجودات التى نراها بأعيننا ليست إلا مجرد مظاهر ، أشبه ما تكون بالظلال أو الأشباح فى الكهف (١٠). وإذا كانت هناك معرفة حقيقية على الإطلاق وجبأن تكون هناك موجودات موجودة وجوداً حقيقيناً . هذه الموجودات هى ه المثل ه Ideas أو «الصور» (١٧) Forms وكل نوع من هذه الموجودات أو الأشياء يقابله مثال هو مصدره وعلته ، مثال ذلك الحيل يبدو كل مها مختلفاً عن الآخر وناقصاً مهما بدا جيداً ، إنها مهما ظهرت في صورة كاملة فهى فيا نرى لا بد أن يعتريها الضعف وينتابها الزوال عاجلا أو آجلا. فمثال الفرس، فيا نرى لا بد أن يعتريها الضعف وينتابها الزوال عاجلا أو آجلا. فمثال الفرس، أو بعبارة أخرى الفرس المثالى كامل وخالد أزلى ؛ وهذا الفرس المثالى لا يمكن أن تتناوله رؤيتنا أو يدركه لمسنا. ولكن بينا نلاحظ أن الأفراس التى تدرك بالحس تتعرض للفناء وليس لها وجود في ذاتها — شأنها شأن الظلال (الأشباح) — بالحس تتعرض للفناء وليس لها وجود في ذاتها — شأنها شأن الظلال (الأشباح) — المولود منها وغير المولود على السواء .

وتساعدنا هذه النظرية على تصنيف جميع الموجودات من ناحية وجودها الحقيق ، بدلا من النظر إليها من ناحية مظاهرها الفانية وحدها . إنها تعيننا على فهم قانون التغير والفساد (العدم) الذى يبدو عاماً ، وتزودنا بمبادئ جديدة فى عال التفكير والسلوك . فالعالم المحسوس يستهدف للبلى ويتعرض للفناء ، أما المثل فإنها باعتبارها مفارقة للمادة لا تقبل الفساد ، وهى فوق ما نسميه بالعمر أو الأجل المحدود . إن عالم المثل عالم حقيقى ودائم ، وليس المثال حقيقة الشيء وجوهره فحسب ، بل هو حده " واسمه ، ومن ثم تزودنا المثل فى نفس الوقت بأدوات المعرفة وعناصرها الصحيحة . إن المثل ليست مجرد أخيلة وأوهام ، بل هى موجودات حية وأبدية ، إنها صور ونماذج لمصادر المحسوسات ، وهى فى نفس الوقت تشبه الأسماء السحرية (الرمزية) .

إن المثل تقبل التصنيف في يسر ، وتحتمل وضع أحدها فوق الآخر ،

بالمعنى المنطق و يراد به التمريف، والتمريف الكامل ( بالحد ) يكون بالحنس ( الصفة الذاتية الموجودة في المعرف مع غيره من أذواع ) والفصل ( الصفة الذاتية الى تخص المعرف وحده ) .

فالمثال الأعلى هو مثال الخير الذي يشبه الله كل الشبه .

ونحن نعرف الموجودات المحسوسة معرفة ظنية ، أما المعرفة الحقيقية فلا يتسنى إقامتها إلا على أساس المثل المفارقة للمادة ، ومن هنا كان هدف العلم التثبيت من هذه المثل وفهمها ومعرفتها ، ويكون الفيلسوف الحق هو الذي يكونُ فى مقدوره أن يدرك هذه المثل التي تقوم وراء المظاهر المتغيرة الحادعة ، وهو يجد جزاءه الأوفى في مشاهدة ( تأمل ) أصنى المثل وأسماها ، فلننصت إلى ما تقوله الحكيمة ديوتها Diotima وهي من « مانتينايا » : Mantincia وإن حياة كهذه الحياة يا عزيزى سقراط ، حياة تنفق في مشاهدة الجميل (أي تأمله عقليًّا) هي حياة بخلق بالبشر أن يعيشوها ، هي حياة إذا قدر لك أن تحياها وجلت أنها أسمى بكثير من الذهب ، وأعظم قيمة من الأثواب الجميلة، بل أعزّ من الأشخاص المحبوبين (١٨٠ اللَّدينُ تشاهدهم (تتأملهم) أنت وكثيرون غيرك في دهشة ، مستعدين للإمساك عن الطعام والشراب عسى أن يتسنى لكم أن تتطلعوا إليهم وتشاهدوهم وأن تعيشوا إلى الأبد مع هؤلاء الذين يكونون موضوع حبكم . إذن فما الذي نتخيل أنه مظهر الجمال الأسمى نفسه ، ذلك الجمال البسيط الصافى غير المدنس باختلاطه بالجسد ، غير المصطبغ بالألوان وسائر الأشكال العرضية التافهة التي يعتريها الفناء . ذلك الجميل القدسي الأصيل الأسمى الأوحد نفسه . . ؟ وماذا ينتظر أن تكون عليه حياة ذلك الذي يعيش معه ويشاهده ويتأمله ، ذلك الذي يصبح في نظرنا كل شيء ننشده ونبتغيه . . . ؟ ألا ترى أنه وحده الذي يمتاز بأن تبدو فيه الفضيلة نفسها (لا ظلال الفضيلة وأشباحها) ، لأنه ليس على اتصال بالظلال ، وإنما هو متصل بالحقيقة ، وبالفضيلة نفسها ، تلك التي بمباشرته لها وعمله على ترقيتها يغدو حبيباً إلى الله ، لاسيما وهذا الامتياز إذا وهب لإنسان كان هذا الإنسان مخلداً (١٩) ه .

إن الإنسان متى عرف الفضيلة معرفة حقيقية ، أى متى عرف بحق مثال

الفضيلة ، كان رجلا فاضلا ، إذ ما من إنسان يتوصل إلى مثل هملم المعرفة الخالصة ويكون في وسعه أن يقدم في يسر على إتيان الشر (٢٠).

ومن أجمل محاورات أفلاطون محاورة فيدون Phaidon المشار إليها منذ حين ، وقد أخذنا عنها وصف أفلاطون المثير لموت سقراط. والغرض الذي تهدف إليه هذه المحاورة هو أن الفيلسوف يسعد بالموت ، ومثال النفس يتضمن خلودها ، وتسلم المناقشة في هذه المحاورة إلى نتيجة خلاصتها أن المثل هي العلل الوحيدة بلحميع الموجودات ، وهي موضوعات المعرفة الوحيدة ، ونظرية المثل تعيننا على أن نبرهن على خلود النفس ، والعكس بالعكس ن

والفكرتان اللتان تقولان بوجود موجودات تتوسط المثل (أو الصور) والأشياء المحسوسة ، وأن المثل أعداد ، هاتان الفكرتان اللتان يعزوهما أرسطو في كتابه هما بعد الطبيعة » (٢١) إلى أفلاطون ، لا توجدان في محاوراته . ومع هذا فإن نسبتهما إلى أفلاطون يحتمل أن تكون صحيحة ، لأننا نستطيع أن نفترض أن تعاليم أفلاطون التي تلقاها عنه أرسطو مباشرة ، لا توجد بأكملها في كتاباته ، فالمدرس الممتاز يزود تلامذته بمعلومات أكثر بكثير مما يستطيع أن يدونه في كتاباته بأية طريقة ممكنة .

ونظرية للثل هي مصدر الواقعية المنطقية ، كما أنها مصدر مشكلة الكليات التي ما كاد يقول بها بويتبوس Boetius ( في النصف الأول من القرن السادس) ويعيد وضعها القديس أنسيلم St. Anselm ( في النصف الثانى من القرن التاسع ) حتى هيمنت على تفكير المفكرين في العصر الوسيط . وقد أبان عن النظرية المضادة لنظرية الكليات ، ونعني بها نظرية الاسميين (universalia post rem) معاصر القديس أنسيلم وهو و روسيلين (universalia post rem) من أهل و كوبين (Compèigne ) في النصف الثاني من القرن التاسع ولكنها لم تنجح إلا بعد أن أعاد بعنها (وليام أوكام) William Occam ( في النصف الأول من القرن الرابع عشر) (٢٢) ، وقد سحرت وجهة النظر الأفلاطونية الأول من القرن الرابع عشر) (٢٢)

الشعراء والميتافيزيقيين ، أولئك الذين توهموا أنها جعلت المعرفة الإلهية ميسورة ، وهي لسوء الحظ قد جعلت المعرفة العلمية المتصلة بالواقع مستحيلة ! أما طريقة أفلاطون التي تسير من الكلي إلى الجزئي ، ومن المجرد إلى المحسوس ، فهي طريقة حسية سريعة وعقيمة ، وهي عقيمة لأنها لا تصلح للتطبيق العملي ، أو فلنقل مستخدمين طريقتنا الحديثة في الاصطلاحات العلمية بإنها لا تفيد في حياتنا العملية المعملية مهوة مثال الفرس : أما الطريقة المضادة وهي الاسمية في وسع الإنسان أن يمتطي صهوة مثال الفرس : أما الطريقة المضادة وهي الاسمية في تعميمها ، فهي طريقة بطيئة ولكنها منتجة غير عقيمة . إنها تمهد الطريق رويداً رويداً إلى قيام العلم الحديث . وعلى الرغم مما كشف عنه العلم من ثمر وقوة تتجاوزان التصديق ، لم تمت الفلسفة الأفلاطونية وان تموت أبداً . فسيوجد على الدوام ميتافيزيقيون تعوزهم الأناة في البحث فيلتمسون الإجابات الكلية على الدوام ميتافيزيقيون تعوزهم الأناة في البحث فيلتمسون الإجابات الكلية العامة السريعة حلا لما يعترضهم من إشكالات . وسيوجد على الدوام (ولنأمل في تحقق هذا) شعراء يؤثرون الأحلام على الحقائق .

ومن الغريب حقاً أن هؤلاء الميتافيزيقيين والشعراء كثيراً ما يسمون بالواقعيين! وربخاكانت تسميتهم بالمثاليين (٢٤) أقل مدعاة للبس والإبهام ، ومع ذلك فإن هذا يسلم إلى سوء فهم جديد ، لأن هناك كثيرين من السذج الذين يعتقلون أن المثاليين يحتكرون المثل لأنهم يؤثرون المثل العليا على الحقائق ، ويحاولون أن يفسروا الأخيرة تفسيراً مثاليا ، وبهذا المعنى كان أفلاطون النموذج الذى احتذوه . أما ربجال العلم فلهم مثلهم الحاصة بهم ، ولكنهم لا يجعلون الحقائق أقل قيمة من هذه المثل . إن مثلهم تصدر عن الحقائق ، وحدودها هى هذه الحقائق الى يرجو الإنسان أن يفسرها بحيث يدنو من الحقيقة ما أمكنه ذلك .

إننا لا نستطيع أن نمجد الناس من أجل مثلهم السلبية التي لا يملكون له ضبطاً . وإنما نمجد أفكارهم الفعالة وأفعالهم المحسوسة الواضحة ، فإن المثل العليا التي لا مسوغ لها ، لا تقود لغير النفاق والهذر والشك .

ووجوه الشبه بين الفلسفة الأفلاطونية ومختلف صور الحكمة الهندية كثيرة وجلية واضحة . ولكن هذا لا يستتبع القول بأن إحداهما قد استعارت من الأخرى شيئاً محدداً . ويكنى أن نذكر ما كان بين اليونان والشرق من علاقات غير محددة طوال قرون عدة . وأن نذكر وحدة العقل البشري. فإنه متى توافرت أمام الناس مقدمات معينة — كوجود مدركات خاطئة تتعلق بالعالم الحسى ، والحقيقة الكبرى التي تتعلق بالعالم الذي يقوم وراء الحس - تعين الانتهاء من هذه المقدمات إلى نتائج متشابهة .

#### كتب أفلاطون: مجمل بمؤلفاته .

حسبنا في هذا المجمل أن نسرد بضع طبعات عامة لكل مؤلفات أفلاطون أو أكثرها .

وأول نشر لها هو الترجمة اللاتينية التي قام بها مارسيليو فاكينو Marsiglio Facion ( القطع الكبير — فلورنسا ١٤٨٣ — ٨٤). وأول مخطوط يونانى منها عثر عليه نشره (أ. ب. مانوتيوس) A. P. Manutius و ( م. ماسوروس) الله M. Musurus ماسوروس الله M. Musurus ( مطبعة ألداين الله Aldine press بغلاثين عاماً ( البندقية ١٥١٣) ( شكل ٨٠) وثمة طبعة يونانية لاتينية مع نص لاتينى جديد وضعه ج . سيرانوس J. Serranus قام بنشره هنر يكوس ستيفانوس Berricus Stephanus ( هنرى إستين الطبعة مهمة مهر بكوس ستيفانوس الكبير ، باريس ١٥٨٧ ( شكل ٨١). وهذه الطبعة مهمة كل الأهمية لأن ترقيم صفحائها أخذ به فى كل طبعة علمية لاحقة، وخير طريقة تتبع عند الإشارة إلى فقرة من أفلاطون هو أن تذكر عنوان الكتاب أمكن وتحدد الجزء والصفحة فى طبعة ستيفانوس ( ومتى عرف عنوان الكتاب أمكن الاستغناء عن ذكر رقم الجزء) .

John Burnet بونانية هي طبعة جون بيرنت (5 vol. in 6; Oxford: Clarendon Press 1899-1906). وأول ترجمة فرنسية قام بها أندريه داسيه المحالات (Les Ocuvres de Platon) عنوان و مؤلفات أفلاطون و (1701) تحت عنوان و مؤلفات أفلاطون و (1701) تحت عنوان و مؤلفات أفلاطون و المحرى تجمع بين الأصل اليوناني في جزءين بير بير بير 1794). وثمة طبعة أخرى تجمع بين الأصل اليوناني والترجمة الفرنسية ، وتقوم بنشرها جمعية جيوم بيديه 1946 وما بعدها).

وأول ترجمة إنجليزية نقلت عن نسخة داسيبه الفرنسية (في جزءين والدن المرام وأول ترجمة إنجليزية نقلت عن اليونانية قام بها فلوير سيدنهام الندن ١٧٠١) وأول ترجمة إنجليزية نقلت عن اليونانية قام بها فلوير سيدنهام المناه المناه

انظر كذلك : Jowett وفي ترجمة جوويت 1835-1838; anastatic reprint, Berlin, 1908) وفي ترجمة جوويت Ast الخامس فهرس بالإنجليزية . ويشير معجم Ast الكامل لشرح المفردات وفهرس Stephanus وبهذا يتيسر وفهرس أى طبعة لكتب أفلاطون تذكر هذه الأرقام .

#### ترتيب مؤلفات أفلاطون بحسب تاريخ كتابتها:

تتنوع قائمة مؤلفاته ، لأن نسبة بعضها إليه موضع شك، وتتضمن هذه القائمة دفاع سقراط Apology of Socrates مضافاً إليها نحو خمس وعشرين إلى ثمان وعشرين محاورة ، وثلاث عشرة رسالة (ربما صحت نسبة السابعة منها فقط إلى أفلاطون).

وثمة مؤلفات لم تثبت نسبتها إليه ، ولكن (وهذا أمر جدير بكل ملاحظة)

ليس من بينها ما فقد، وهذا ينطوى على تقدير متصل لمخلفات أفلاطون منذ العصور القديمة .

وقد دارت وستدور مناقشات لا حدّ لها حول تاريخ المؤلفات الأفلاطونية ، ولكن هناك اتفاقاً عامرًا في الجملة grosso modo على الأسس التالية :

۱ — المحاورات السقراطية — يوئيفرون Euthyphron و خرميدس Criton و كريتون Lysis و كريتون Charmides و كريتون الدفاع Apology كانت هذه المحاورات أول ما كتب، أى انه وضعها عندما كان تحت تأثير سقراط، وحاول أن يعيد فيها نشر آراء أستاذه في أمانة .

Y ــ المجبوعة الثانية هي المحاورات التعليمية التي تنقد السفسطة ، وهي : بروتاجوراس Protagoras و يوثيد يموس Euthydemos و چورچياس Gorgias و سيمبوزيوم ؛ Menon و سيمبوزيوم ؛ Symposium و الجمهورية The Republic و فيدون Cratylos .

۳ ــ المجموعة الثالثة هي : و بارمنيدس » ' Parmenides و و فيليبوس Philebos و تأيتيتوس Theaitetos و السوفسطائي Sophist و السياسي

٤ ـــ والمجموعة الأخيرة (وهي مؤلفات الشيخوخة) : تيادوس Timaios
 و القوانين Laws (وقد كان هذا آخر مؤلفاته وأكثرها إسهاباً) .

وهذه القائمة ليست مستوفاة ، ولكنها كافية لترتيب مؤلفاته ترتيباً تاريخياً تقريباً . وقد تقتضينا الحكمة أن نبسطها أكثر من ذلك ، وأن نقول إن أفلاطون كتب محاوراته السقراطية في بداية مزاولته التأليف ، ووضع تيايوس و «القوانين » في النهاية ، وكتب باقي المحاورات بين هذين العهدين .

وبما هو خليق بالملاحظة أن جميع مؤلفاته ــ ما عدا «الدفاع » والرسائل المشكوك في صحة نسبتها إليه ــ قد وضعت في صورة محاورات ، وهي كما نعلم

أمثل طريقة عبر بها أفلاطون عن آرائه . والمحاورة تعين الكاتب على أن بصور مختلف جوانب الموضوع الذى يدرسه ، بل تساعده على أن يعلق حكمه أو يخفيه عن القارئ على الأقل . ومن أجل هذا نجد فى مؤلفات أفلاطون محاورات لا تنتهى إلى نتيجة – مثل بروتاجوراس .

ويبدو سقراط شخصية من شخصيات المآسى فى جميع المحاورات ، ما عدا « القوانين » ، ويظهر في « بارمنيدس » و « السوفسطائي » . و « السياسي » ، و « تبايوس » على صورة ثانوية . أما في المحاورات السقراطية الأولى فهو المتكلم الرئيسي ، ونحن نشعر – عند قراءتها – بثقة متزايدة في أننا ننصت إلى سقراط الحقيق . وأما في المحاورات المتأخرة فيراد بنا أن ننصت إلى ما سرّ الشرّاح أن يسموه سقراط « الأفلاطوني » أو « المثالى » ، ولكنه يبدو في الغالب مشوَّهاً ومنقوصاً . ويتوقف الحوار ، أو يقطع أحياناً ، بذكر أساطير كأسطورة « أطلنطس » في مطلع « الجمهورية » ، وأسطورة « إر » \* في نهايتها ، وَالْأَسْطُورَةِ الَّتِي وَرَدْتُ فَي مُحَا وَرَةَ ﴿ السَّيَاسِي ﴾ . وكثيراً ما يقطع بعرض طويل جدًّا يقرأ كما تقرأ المحاضرات ، ويكاد ينسى المتكلمون الآخرون . ويعيننا طريق الحوار على أن نرى الدليل من زوايا متعددة ، ويتبح لنا أن نقلبه على مختلف وجوهه ، ولكن هذا قُد يكون خداعاً أكثر منه حقيقة . وكثير من المحاورات ، ولا سيا السياسية ، تتسم بطابع جازم ما أمكن ، كاعتراضات المتحاورين إنما يقصد بها توضيح آراء الطرف الآخر. وسيئة أخرى من سيئات هذه الطريقة أنها تفضى إلى التكرار والإطناب ، وتعرض وحدة الموضوع لخطر التفكك .

وأسلوب أفلاطون يمثل كمال النثر الأثنيي إبان العصر الذهبي ، عندما كانت

ه يشير أفلاطون في الفقرات ١١٤ - ١٦٦ أواخر الجمهورية إلى جندى باسل اسمه رراد به قتل في معركة حربية ، وفي اليوم العاشر أخذوا جثث القتل لإجراء مراسم الدفن ، ولما هموا بدفنه دبت فيه الحياة وأخذ يروى للحاضرين ما رآه في العالم الآخر ، ويحدثهم عن عذاب المسيئين وجزاء المحسنين في دنياهم ، فإذا عقاب السيئة كجزاء الحسنة عشر أمثالها . . . إلخ ( انظر الجمهورية في ترجمة Lindsay طبعة - ١٩٥ ص ٢١٥ - ٢٥٥).

zanging. nerfad. z pane. żepnejny.

B. Ele-tio China Adi riveres inte & giat ripet, mil. ? Alle pli darrepines, meni d'isterden. 11. A d'une me mil Challementel i al an Aireno, pite com an fondrires, at le upfine fe and morald part on boit harmoit apair aireagrand. In. de ateu plane mediciolatine fe damin; Ti's relyto, popuripulatione & pi, ed an કું ત્યારે કું ત્યારે કે માટે કે માટે કે તે કે કે તે તે કે તે તે તે તે કે તે કે તે કે તે કે તે કે તે કે તે તે તે તે કે તે per [ कर्र की - T I . में कृष विकास है कि कर्म महत्त्वार है की सेवार सारी ता कर मारे से कंट में प्रस्कृतक विकास वैशेशन संभूता, सहस्रेतक के बांग्ये प्रकृति वीकश्रितीय, केंद्रो g T Tagenn AlpanieT. Ti. Hall. ID. ningrat geien effenter Singlicitie મુ ગયુ કંબ ભેનુકાલ, ત્યાં પ્રાંતાના પંચામની ત્રીકાના માહેલા મોડાયુ , જેમાં માર્ચ કંડ ગયુ છે. ગામીને નિર્ધા જાણ કંપણ માનુ નિર્ધા લાંખોરો, તેલા ભુંખે પ્રાથણ કે પૂર્વકરા મેં જો ખેરાના તેમને દિન દિનિયા જે છે. મેં મેં કો પ્રાથ કાપણ પ્રોથણ મેં આપ્ત તે માર્ચી ભાગવક ફિલ્મ જ મુક્તી અને આપ્ત કરે હોય છે. માર્ચ લાંખોર્થ કેમને તરે ભાગવા હો. waj ze demi zinch. Ti. nai. ZD. Ti del Georicali information राम प्रकार स्थापन पर पार्ट (एका हो का पत्र पत्र है (Mar Alacons किए नारांगा पुरु नार्यना रिटी हिंग . २.२० मा से ६ हैं साथकी मार्थक है है है है स्थानित को वीक्या १९९६ में में कुमार्ककी राज है या सामने गो में प्रदेशक थुंगारे में साथकी स्थानित सामन के स्वीम है सी ું તે કહુંવા કે કાર્યા કાર્યા કરવા કરવા કરવા છે. કરવા કરવા કરવા કરવા કરવા કરવા કરવા છે. કરવા કે કાર્યા કે કાર્ય તા કાર્યા કાર્યા કાર્યા કાર્યા કાર્યા કાર્યા કાર્યા કર્યા કરવા કરવા કરવા કરવા કરવા કરવા કે કાર્યા કાર્યા કાર્ય કાર્યા કાર્ય કાર્ય કે માના કાર્યા કાર્ય કાર્ય કે માના કાર્યા કાર્ય This per. 20. 5 mag A Houred Andrew live stop were is the survice chiefe, I superiorally in the stop of the survice chiefe of the survice of the survive of Management, and the state of th to M.A., not per brigh & miles. Ti dres fannete mu branchores dere vier fempis **એક સફાઇએ, તે 15 મું દેવનામાં લે આંકલોક, ફેક્સ મુક્કિયા છે. તે 30 નગર, ફેક** દેવા દિવામાં માટે કે ઉપાસના કે લેન્

#### شکل ۸۰

صفحة من أول مخطوط عثر عليه في مؤلفات أفلاطون (البندقية ١٥١٣) والكريتي نثيره ألدوما نوزيو Aldo il Vecchio (الهنديق ماركو ماسورس Marco Musurus (١٤٧٠ – ١٤٧٠) – وهذه الصفحة هي بداية محاورة « تبايوس » ( ١٧ أ إلى ١٩٠٩ ) – قارن هذا بشكل ٢٠ ( من نسخة في مكتبة كلية هارفارد ) .

اللغة اليونانية لا تزال نقية صافية ، فهو أسلوب سهل ، ولكنه أنيق ، فكه حيناً ، وشعرى حيناً آخر ، غنى باستعارته ، لين جداً ، ملىء بالمفاجآت، وعلى الرغم من جفاف كثير من موضوعات الحوار ، فإن أفلاطون استطاع في الأغلب أن يستثير دهشة قارئه وأن يفتنه ، يبدو هذا لكل من أوتى القدرة على أن يقرأه في أصله اليوناني ، على أن يكون ملماً باليونانية إلماماً كافياً .

وينبغى أن نعترف بأن كثيراً من الكلمات التى كتبت فى امتداح سحر أسلوب أفلاطون لم تكن مخلصة ، لأن معرفة كاتبها باليونانية ناقصة . ولكى يقدر الإنسان ميزة النص الأدبية ودقة مؤلفه فى التفكير والتعبير ، عليه أن يعرف لغته معرفة جيدة جداً ، فيعرف المفردات وقواعد النحو معرفة عميقة بحيث لا يفكر فيها مطلقاً وإنما يتتبع فقط تدفق الأسلوب الحى ، وانسجام التعبير وسلامة التصوير ، والترابط الأخاذ بين الأفكار والعبارات الدالة عليها . إن الإعجاب بأفلاطون متى صدر عن قوم ليسوا أكفاء لفهمه ، كان نوعا عجيباً من التحذلق ، ومع هذا يجب ألا نحط من شأن هذا النوع من الضعف ، لأنه أعان على تنمية حب المثل اليونانية العليا ، بل ساعد على أن يظل معلمو اللغة اليونانية أحياء يرزقون إلى اليوم . . . !

#### السياسة ، الخيانة الكبرى (٢٥):

لا بد أن تعليم أفلاطون فى الأكاديمية كان – على قدر ما تمكننا من الحكم عليه كتاباته – موقوفاً إلى حدكبير على المسائل السياسية ، أو على السياسة والأخلاق ، وهما مجالان كانا وسيكونان دائماً على اتصال وثيق . فإن المواطن الصالح ، يتعين عليه أن يكون منذ البداية رجلا خيرا . وليس بين مؤلفات أفلاطون إلا ثلاثة تعالج السياسة بنوع خاص ، ولكنها مجتمعة طويلة جدًا . وقد أبان عن مثله العليا السياسية فى « الجمهورية » وهو فى منتصف عمره ، وبعد هذا عرض فى « السياسي » بعض أفكاره السياسية فى صورة أنضج ، ووضع فى أواخر حياته أوسع كتبه جميعاً وهو كتاب فى صورة أنضج ، وفضع فى أواخر حياته أوسع كتبه جميعاً وهو كتاب القوانين ، (٢١) ، وفى كتاب القوانين تكيفت أحلامه السياسية عملياً حي

# Π · Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ AΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ· P L Α Τ Ο Ν Ι S

opera quæ extant omnia.

EX NOVAIOANNIS SERRANIINexpressione, perpecuis einfdé notis illustrates quibus & mechadus & doctrines fusums brestier & perspicué indicaray.

E 1 7 2 3 X Ametationes in quoflom fac illus enterpretationis loces.

H & H R. S T R P H A H I de quorendam locorum interpretazione indicium, it multorum contenus Genelessendatio.



EXCYDEBAT HENE STEPHANYS, CVM PRIVILEGIO C.E.S. MAIEST.

#### شکل ۸۱

هذه الصفحة من الطبحة اللاتيثية اليونانية لمطبوعة أفلاطون نشرها هنرى التين (folio; paris. 1578) وترقيم وترفيحات هذه الطبعة يتكرر في كل طبعة علمية ، وأفضل طريقة تتبع عند الإشارة إلى نص أفلاطون هي أن تذكر الصفحة الواردة في طبعة ستيفانوس Stephanus (من النسخة الموجودة في مكتبة كلية هارفارد).

تلائم الضعف الإنسانى ، وهو يحوى مادة غزيرة تنظم كل مرفق من مرافق الحياة العامة أو الحاصة ، ومن هنا كان لهذا الكتاب تأثير ملحوظ فى التشريع الهيلينى والرومانى . وقد وضعت مسودات قوانين كثيرة وسنت قبل أفلاطون ، ولكن من العسير الاهتداء إلى فلسفة قانونية سابقة عليه ، ومن أجل هذا نستطيع أن نسميه مؤسس فقه القانون .

وعلينا ــ لكى نفهم تأملات أفلاطون ــ أن نذكر الظروف السياسية التي نما فى محيطها عقله . كان ابن الحرب الپيلوبونيزية ، ولم يشهد الهزيمة الساحقة التي نزات بأثينا وحدها ، بل شهد اضمحلال الديمقراطية كذلك . ورأى إبان سنى شبابه الحساسة جرائم ارتكم الدهماء أولا ، ثم اقترفها الأرستقراطيون بعد ذلك . وكان قد بلغ الرابعة والعشرين من عمره حين باشر الحكم الثلاثون طاغية (٤٠٤ – ٤٠٣ ) أولئك الذين بلغث مظالمهم حدًّا تغتفر إلى جانبه أسوأ الأفعال التي أتتها الديمقراطية . ثم مضت الأمور بعد هذا من سيَّ إلى أسوأ . ففي عام ٣٩٩ صدر حكم الإعدام على أستاذه سقراط ، واضطر هو إلى مغادرة المدينة . وكان ذا ثراء وعلى اتصال ببعض حكام الأوليجركية وكانت الفوضى السياسية تؤلمه إيلاماً شديداً ، كما كانت إدانة أصدقائه وإعدام أستاذه المبجل فوق ما تحتمل طاقته . ولم تكن أثينا في أيامه سارة إلى حد يثير تأملاته . وكانت إسبرطة وكريت تبدوان في نظره ... وهو على غير اتصال بهما ــ أفضل منها . وعندما كان يكتب ١ الجمهورية ٥ كانت أوهامه قد انقشعت بالفعل غشاوتها عن عينيه ، وأخذ يهرب من الحقيقة ويلوذ بالأحلام المثالية ، وكان اليأس من الأحوال السياسية هو القوة التي حفزته إلى ذلك. ونحن نعرف من خبرتنا مدى تأثير هذه القوة ، فإن الأهواء السياسية فى أغلب حالاتها عميقة ومرة قارصة حتى لتملأ قلب الإنسان صيقاً ملحـًّا وبغضاً شديداً ، وتدفعه إلى ارتكاب أفعال شائنة . وقد رأى أفلاطون الشر والفوضي التي تصرب أطنابها حوله ، وعانى هو نفسه مرارة القنوط والحيبة . وكانت الأمور تزداد سوءاً . في وسعنا أن نتصور أن الأكاديمية ــ التي لا يمكن أن يختلف إليها إلا الذين يجدون في حياتهم فراغاً ـ كانت مهد تذمر وتبرم . وكان مؤلف القوانين رجلا طاعناً في السن محنقاً متذمراً تملؤه الضغينة . يخاف الجماهير ويبغضها ، ويحشى فوق كل شيء زعماءهم ويكرههم . وقد تبلورت أحكامه المبتسرة وأضحى فيلسوفاً مسناً مولعاً بالنظر المجرد حتى لتعجزه نزعته النظرية عن أن يرى شيئاً وراء الحواطر التي تصدر عن شخصيته ، أو أن يسمع شيئا وراء الأصداء التي تتخلف عن أفكاره . وأسوأ ما في الأمر أنه وهو النبيل الأثيني وراء الأصداء التي تتخلف عن أفكاره . وأسوأ ما في الأمر أنه طون يرى ثورة قد أعجبه الإسبرطيون الذين سحقوا وطنه وأذلوه . لقد كان أفلاطون يرى ثورة اجتماعية – كما نراها نحن – ولم يستطع قط احتمالها . وكان أهم ما يعنيه هو : كيف يتسنى وقف تيارها ؟

ومن الصعب علينا أن نتفهم إعجابه بإسبرطة ، لأن فى مقدرونا أن نقارن بين أثينا وإسبرطة مع ما يفصلنا عنهما من بعد يجعل حكمنا بطبيعة الحال نزيهاً وموضوعيًّا . فإذا سألنا أنفسنا عما قدمه كل منهما إلى العالم كان الجواب قاطعاً جَازِماً أَن فضل أثينا علينا لعظيم جداً ، وأما فضل إسبرطة فمن الممكن إسقاطه من حسابنا . وهذا الحكم لم يكن واضحاً في نظر أفلاطون وضوحه في نظرنا الآن . فأهل أثينا كانوا يعانون مساوئ الحرب وفوضاها، ويقاسون مرارة الهزيمة الحربية وسوء الإدارة والحكم . وليس علينا ــ ونحن نصدر حكمنا السالف ــ أن نتأثر بهذا العبء الفادح ، وفي وسعنا أن نحصر تفكيرنا في تراث أثينا الأدبي والعلمي ، وفي تفاهة إسبرطة من الناحية الروحية . إن هذا الأثنيي العظيم ليذكرنا في امتداحه لفضائل إسبرطة ، بالأمريكيين الساخطين – وهم ليسوا عظماء بأي معنى من المعانى ــ أولئك الذين يمعنون فى كراهية حكومتهم حتى ليجعلهم هذا على استعداد للإعجاب بالفاشيست والنازية (٢٧)، ولكن اللغز لا يزال قائماً، لأن أفلاطون كان فيلسوفاً ، أما هؤلاء الأمريكيون فليسوا بفلاسفة ، وإن كان الهيري السياسي قد يجعل من خيرة الناس وصفوتهم حمقي وبلها .

على أن جنون الفيلسوف عرضة لأن يصطبغ بلون فلسني خاص . وقد رأينا

أن تصور أفلاطون للعالم تهيمن عليه نظرية المثال: فالعالم المرقى المتغير ليس إلا نسخة هزيلة من العالم غير المتغير الذى لا يرى . وقد امتدت هذه النظرية بطبيعة الحال إلى الأحداث السياسية التى كشفت فى فظاعة عن الفساد والاضمحلال أكثر مما كشفت عنه الأحداث الأخرى . لقد كانت السياسة الأثينية خليطا من الاضطراب المقيت الغريب ، فابتدع أفلاطون مدينة فاضلة الأثينية خليطا من الاضطراب المقيت الغريب ، فابتدع أفلاطون مدينة فاضلة «يوتوبيا» (٢٨٥) أن تصف مدينة مثالية ، وهي يحكم تعريفه لها مدينة كاملة لايعتريها تغير ، والمدينة الإلهية من شأنها ألا تكون عرضة للفساد المطرد . وإن الإنسان ليعجب كيف تسنى لأفلاطون أن يبتدع مثل هذه المدينة الإلهية وأن يجعل المفارق الممادة مرثيًا ملموساً . . . ؟ كيف بلغ به الغرور إلى حد أن وأن يعتبر المدينة التي ولدت فى ذهنه هى نفس المدينة الإلهية ، وأن يظن — مع هذا — أن فى الإمكان التسليم بها كنموذج للكمال النهائي من غير أن بتناولها هذا — أن فى الإمكان التسليم بها كنموذج للكمال النهائي من غير أن بتناولها نقد

ومهما يكن من شيء فقد كان التغير والفساد في تصور أفلاطون متعادلين . ومثل هذا يمكن أن يوصف به رجل محافظ ، ولكن التعادل بالنسبة لأفلاطون كان ميرهناً عليه بنظرية المثال ، وهل يبقى مجال للشك في دليل ميتافيزيتي قاطع كهذا ؟ وبما هو أجدر بالملاحظة أن أفلاطون كان ــ فيا يبدو ــ يعتقد أن في الإمكان أن تقام دولة كاملة مثالية ، وأن مثل هذه الدولة يمكن أن تكون حية وأن يدوم وجودها ، وأن التغير السياسي يمكن أن يتوقف . وربما حاول أفلاطون كذلك أن يوقف دوران الأفلاك الساوية . . . !

ولنتأمل دولته المثالية بدقة أكثر من ذلك . إن الحمهورية التي أنشأها كنموذج مثالى صغير ، صغيرة صغر أنينا أو أكثر ، فكيف يتسنى لها أن تعزل نفسها عن العالم لتتفادى سوءاته . . . ؟

وسكان هذه الجمهورية مقسمون إلى ثلاث طبقات : الحكام والجنود أو الحراس ، وباقى الشعب ، وهذا الباقى كان يمثل على أقل تقدير ثمانين فى

المائة من مجموع السكان . وليس من الواضح في نظرى أكان هذا الباقي يشمل العبيد أولا يشملهم (٢٩) ، والطبقات الثلاث طبقات طبيعية وليست صناعية . إنها في الجمهورية تقارن بالنفوس الثلاث التي بها يحيا جسم الإنسان ، وهي الناطقة والغضبية والشهوانية (٣٠٠) ، فالحكام عقل الدولة ، لأن الطبقات الدنيا لا تسيرها إلا شهوات فجة ، بل لعل الأصح أن نقول إن المواطنين في جمهورية أفلاطون كانوا مقسمين إلى طبقتين اثنتين هما : طبقة الحكام ومساعديهم من ناحية ، وطبقة المحكومين من ناحية أخرى ، إذ الواقع أن الفرق بين الطبقتين الأوليين (الحكام والجنود) ليس كبيراً ، ومن السهل إغفاله . فن ذلك أن المساعدين كلما تقلموا في السن قلت صلاحيتهم للجندية وزادت صلاحيتهم لمباشرة التأمل العقلي ، وقد يرتفعون في هذا إلى القمة . إلا أن بين الحِكام والشعب هوة يستحيل عبورها ، فلا يفصل بين الطائفتين فارق مؤقت من ناحية الطبقة أو المهنة ، بل يقوم بينهما فارق دائم من ناحية الجنس الذي انحدروا عنه أو الطائفة التي ينتمون إلها (والمقارنة بين تصنيف أفلاطون للطبقات وتصنيف الطوائف الهندية صحيحة في جوهرها . ولكن هذه المقارنة لا تستلزم أن نفترض أن أفلاطون كان على علم يوجود هذه الطوائف الهندية)(٣١)

وفى محاورة والسياسي » يشبه حكام الدولة بالرعاة ، وهذه المقارنة وما يشبهها تتردد كثيراً فى آثار أفلاطون، فالحكام رعاة والحراس هم الكلاب، والشعب هو القطيع ، وفن حكم الناس لا يختلف بالضرورة, عن فن حكم الماشية وتربيها .

وقد يقول الحكام «الدولة نحن» ، إنهم الدولة بحق . ولهذا فإن طبقتهم كهيئة لا يمكن أن يسوسها أحد سواها ، وعن طريق حكمتها تعرف ما هو خير لغيرها ، أى للسواد الأعظم من السكان .

ولضيان ضبط النفس في هذه الأوليجاركية الوراثية ، وكفالة ولائها التام للدولة - أى لنفسها - يتعين حمايتها من العوامل التي تؤدى إلى الشقاق

والفساد ، وأهمها الجشع المالى والشراهة الجنسية . ولهذا اضطر الصفوة ، الحراس . في الجمهورية إلى قبول الشيوعية . والشيوعية بينهم ليست شيوعية ملكية فحسب . بل تشمل شيوعية الزوجات والأطفال ، وهذا لا يعنى العهر (الفجور) أو فوضى العلاقة بين الرجال والنساء ، بل معناه ألا يختص رجل بامرأة بعينها (مدى الحياة) وكل المواطنين من الطبقة العليا إخوة ، والأطفال شيوع وأسرتهم الدولة .

وفى عصر ذهبى ابتدعت فيه أشياء كثيرة مدهشة لم ينشئها المهندسون المعماريون والمثالون وحدهم ، بل شاركهم فى إنشائها الصناع . لم يكن للصناع فى نظر أفلاطون شأن يذكر ، فالعمال — من أى نوع كانوا — من الدهماء (أفراد القطيع) وهم بحكم تعريفه لهم بهائم منحطة التفكير تريد أن تملأ بطوبها ، لها رغبات وليس لها مثل عليا .

ومن الغريب أن أفلاطون قد أدرك أن الرغبات والشهوات - كحب الأسرة وحب المال - عامل من عوامل الانحلال ، ولكنه لم يفطن إلى أن الشهوات الأخرى يمكن أن تكون خطرة بدورها . ومن بين الشهوات الإنسانية الرئيسة حب النفوذ أو السلطان . وليس حب المال إلا مظهراً من مظاهره . فالناس لا يجبون المال إلامن أجل السلطان الذي يهيئه المال لهم . وكان أفلاطون يخاف الملكية خوفاً شديداً ، ولا سيا ملكية المال ، ملكية الذهب والفضة . ولكن : هل إذا بطلت قيمة المال،أي إذا فقد المال قوته الشرائية ، اختي الجشع . . ؛ طبعاً لا ، فجشعهم يكيف نفسه طبقاً للظروف الجديدة . إن الطمع في السلطان لا يمكن استئصاله من نفوس البشر ، وحتى حين شيئت السلطة للصفوة لا يمكن استئصاله من نفوس البشر ، وحتى حين شيئت السلطة للصفوة أن توجد بينهم - وكانت موجودة حيا - وجوه نزاع قائم حول السلطان . ولا بد أن أفلاطون قد رأى شواهد عدة تدل على صحة العبارة التي كثيراً ما تعزى إلى اللورد أكتون ؛ و السلطة تفسد ، والسلطة المطلقة تفسد قطعاً ه . ومع هذا السور ثمة دليل على أنه توصل إلى هذه النتيجة .

وقد قارن بعضهم بين رفض أفلاطون الملكية والأسرة في سبيل تقوية الصفوة . وبين الفاقة والعفة اللتين فرضتا على الأكليروس الكاثوليكي ونظم الرهبنة . ولكن المقارنة باطلة من وجوه كثيرة . ومن الحق أن نقول إن الزهد الأكليريكي ليس مسألة نظام وضبط للنفس فحسب ، بل هو أيضاً وسيلة للابتعاد عن العلمانيين ، وأداة لمراقبة ذلك مراقبة دقيقة . ومع هذا فإن الغرض الذي يهدف إليه ديني خالص وأخوى محض . إنه لا يختلط ولا يصح الحلط بينه وبين أي رغبة بهدف إلى ضبط سياسي أو اقتصادي ، ورجال الأكليروس والرهبان ليسوا حكام الدولة بل هم خدامها .

ومن الضرورى أن نؤكد أن الشيوعية المتكاملة عند أفلاطون كانت مقصورة على الطبقات العليا وحدها ، أما الطبقات الدنيا فإنها لا تفتقر فى نظره إلى مزاولة الأخلاق العالية . ولهذا كان من حقها أن تنغمس فى شهوانها ما طاب لها ذلك . بشرط أن يلتزم أفرادها الهدوء والطاعة وأن تكون آراؤهم طيبة (٣٢).

ولا يمكن فهم شيوعية أفلاطون إلا إذا لاحظ أنها رد فعل أرستقراطي لرأسمالية عصره المتضخمة . لقد كان يشق على الأرستقراطيين القدامى أن ينازعهم ويأخذ مكانهم الأثرياء المحدثون الذين كثيراً ما كانوا من أهل العادات الوضيعة والطبقات المنحداة ، بل حتى من العبيد (٣٣).

إنه ليشق كثيراً على أى فرد من الصفوة أن يشعر بأن طارئاً يطرده من طبقته ويخرجه من زمرته . فإذا كان المال يستطيع أن يقضى على التمايز الطبيعى بين السادة وغيرهم ، فليذهب المال إلى غير رجعة . وأصعب من هذا فهم شيوعية أفلاطون فى النساء والأطفال ، أى تحطيم روح الأسرة عند صفوة الناس تحطيما حقيقيا . إن الجمهورية من وضع رجل متعصب محنق متذمر ، ومع هذا يصعب الاعتقاد بأنه استطاع المضى فى تعصبه وقسوته إلى هذا المدى . إن أفلاطون لم يتزوج أبداً ، ولكن له أماً وأباً وأسرة خاصة ، فهل أساء أبواه معاملته ؟ إن الإنسان لا يملك إلا أن يدهش لللك ، وتعصب الرجل المهذب يصدر فى

العادة عن سبب محدد معروف ، وشيوعية أفلاطون فى الملكية يمكن تفسيرها بعدم انحداعه بالثراء الفاحش وباشمئزاز منه . أما شيوعية النساء والأطفال عنده فلا يمكن تفسيرها بنفس هذه الطريقة. إنى لا أستطيع تفسيرها أبداً إلا بالانحراف الحنسي .

أيوجد رجل سمح في طبيعته لم يقاس في أعماق قلبه من مضرة المال واعنته ، ولم يتمن لو استطاع أن يستأصله من الوجود ... ؟ أيوجد رجل سمح النفس لم يحد في محبة أسرته عزاء وسلوة عن آلامه المبرحة ؟ . . فكيف يتأتى لإنسان أن يقضى في نفس الوقت على أسوأ شرور الحياة وأعظم نعمها . . ؟ إن هذا هو بالضبط ما فعله أفلاطون ، أو ما حاول أن يفعله ، على أقل تقدير .

## مشكلة أفلاطون السياسية:

كان من الخير وضع جمهورية مثالية ، ولكن فيلسوفاً ميتافيزيقياً يحترم نفسه كأفلاطون كان عليه أن يبرهن على أن مثل هذه الجمهورية يمكن أن توجد بالفعل وأن يستمر وجودها. أنتى يجد الإنسان صفوة من الناس تستحق مثل هذا الوضع السامى ولا تسىء استعماله . . ؟ ولما كانت الصفوة قلة (ولنقل إنها خمس السكان أو أقل) فإن من المتعلم عليها أن تحتفظ بامتيازاتها الضخعة إلا متى كانت من القوة والمنعة بحيث تستطيع أن تحميها من عدوان الكثرة الغالبة من الناس .

هذه الصفوة كانت طبيعية ، إنها كانت موجودة بالفعل . وكل ما افتقرت إليه هو أن تجد ما يقويها ويوحد أفرادها . وقد كان أفلاطون أقدم باحث في تحسين النسل (٢٤) ، فهو يرى أن على الإنسان أن يبدأ بسلالة كبيرة من الناس ، وأن يأخذ في تربيهم على نحو ما تربيّي الماشية ، فإن الأسر التي تكون على رأس الدولة تمثل سلالة بجرى في دمها الشرف والنبل . ولا يملك الإنسان إلا أن يعجب لسذاجة أفلاطون ، فإننا لا نستطيع أن نكون على يقين من أن الرجل الذي

يحسن مولده يكون لا محالة رجلا صالحاً خيراً . بالغة ما بلغت العلاقة المتبادلة بين المولد الطيب والحلق الكريم ، وقد استطاع أفلاطون نفسه أن يذكر كثيرين من الأرستقراطيين الذين كانوا – مع أرستقراطيتهم – مثاراً للاحتقار والافتقار إلى ثقة الناس .

بل لنفرض أن لدينا مجموعة كبيرة من الناس فريد أن نأخذ في تربيتهم ، إن مشكلة تحسين النسل تتحقق بالمحافظة على نقاء بذورهم ما أمكن. وعلى أفضل الأسر أن تنجب من الأطفال ما يكفي حاجة الدولة ، لا أكثر من ذلك . ومع هذا فإن طيب مولد هؤلاء الأطفال لا يكفي ، بل لابد من أن تراعى في تربيتهم منهى العناية والدقة . وقد كان أفلاطون مقتنعاً بقيمة التربية في تكوين الأطفال ، إلى حد أن وقف شطراً كبيراً من جمهوريته على التربية ، فالجمهورية تعتبر — إلى حد كبير — بحثاً في التربية السياسية ، وهي التربية التي لا يراد بها الطبقة الحاكمة وحدها .

يجب أن يمتاز حكام المستقبل بالقوة ودمائة الحلق في وقت واحد ، وعلينا أن نذكر هذا الهدف المزدوج دواماً ، وهذا يقابل في البربية الرياضة البدنية والموسيقي وتتضمن أولاهما كل التمرينات البدنية التي تساعد على تكوين رجال أشداء ومحاربين ممتازين ، أما الثانية فلا تعني مجرد الموسيقي كا نفهمها . بل يراد بها الفنون الجميلة bonae litterae والإنسانيات بوجه عام (٣٠) ، والموسيقي بالنسبة للنفس كالرياضة البدنية بالنسبة للجسم . وكانت منظمة كل التنظيم ، فلا تباح في الجمهورية مزاولة موسيقي الجاز ، بل يسمح فقط \_ في حالات معينة محددة \_ بالموسيقي التي تبعث على القوة وتوحى بالفضيلة . وينسحب هذا نفسه على الفنون الجمهورية والشعر ، فلا يباح في الجمهورية إلا شيوع نوع معين من الأشعار . وهومر نفسه وهو معلم هيلاس Hellas يتعين استبعاده من المدينة (٣١) ، ولا يزود الشباب بالآداب معلم هيلاس المدينة إلا بعد أن تخضع هذه الآداب للرقابة والتكيف مع مطالب اليونانية القديمة إلا بعد أن تخضع هذه الآداب للرقابة والتكيف مع مطالب الشيوعيين الصالحين (الحراس) . بل إن الشعر والفن والموسيقي يتحتم أن تكون الشيوعيين الصالحين (الحراس) . بل إن الشعر والفن والموسيقي يتحتم أن تكون

مسايرة لمقتضيات السياسة . ويريد أفلاطون «الإلهى » أن يستبعد جميع الآداب اليونانية على وجه التقريب ، وأن يستأصلها من الجمهورية ، وأن يحرم كل الأشياء التى تخطر لذهننا إذا تحدثنا عن مجد اليونان، مع استثناء الرياضيات. ومن هذه الناحية كاد أفلاطون يكون فى نفس المستوى الذى كان فيه أمثال توماس باودلر Thomas Bowdler وأدولف هتلر Adolf Hitler من نقاد الأدب والفن العظام!

ومع أن أفلاطون كان منغمساً في السياسة حتى أذنيه ، فإنه وقف القليل من تأملاته على الاقتصاديات ، فرأى أن تترك الأعمال والتجارة للطبقات الدنيا . ولكن كيف يتسنى للطبقات العليا أن تعيش .. ؟ إنهم سيكونون أصحاب الأرض وملاك العبيد . لم لاتقوم الطبقات الدنيا بالأعمال من أجل هؤلاء الأرستقراطيين ؟ إن مثل هذه الأمور التافهة لم تكن تستحق أن يقلق من أجلها هؤلاء . يقول أرسطو (٣٠٠) و إن خمسة آلاف محارب ، كما ورد في كتاب و القوانين ، (٣٨٠) و سيحتاجون إلى إقليم من الأرض في مساحة بابل لكي تتسنى إعالة مثل هذا العدد الضخم من الناس في بطالتهم مع نسائهم وخدمهم، ثم يقول أرسطو وعند وضع مثال أعلى لنا أن نفترض ما يحلولنا لكن علينا أن نتجنب المستحيلات، وعند وضع مثال أعلى لنا أن نفترض ما يحلولنا لكن علينا أن نتجنب المستحيلات،

كيف تسى لأفلاطون أن يتصور لحظة من الزمن أن مثل هذه الدولة على النحو الذى تبدو عليه فى الجمهورية (أو حتى فى صورتها المعتدلة فى كتاب القوانين) يمكن أن توجد فعلا؟ إننا سنعود بعد قليل إلى الحديث عن مسألة القيادة ، ولكن فى وسعنا الآن أن فلاحظ أننا إذا افترضنا أن الحكام الأول الذين يتولون حكم هذه الجمهورية الغريبة كانوا من الحكمة والقدرة بحيث يستطيعون المحافظة على بقائها، فكيف نطمئن إلى حكمة الذين يخلفونهم فى الحكم . ربّ معترض يقول إن الجمهورية مدينة مثالية ، فهى من وحى الحيال ، بيد أننا نتوقع لا محالة من أحلام فيلسوف أن تقوم على نوع من الخيال ، بيد أننا نتوقع لا محالة من أحلام فيلسوف أن تقوم على نوع من التناسق والمنطق . وقد كان مثال أفلاطون مثال ثبات وعدم تغير ، أما جمهوريته التناسق والمنطق . وقد كان مثال أفلاطون مثال ثبات وعدم تغير ، أما جمهوريته

التي تصورها فقد كانت بالضرورة عرضة للتغير وعدم الثبات .

و يمكننا أن نقف هنا لحظة، ونسأل أنفسنا: من أين استمد أفلاطون إلهامه . إن المصادر الأولى التي ألهمته هذا الموقف كانت كراهيته للسياسة الأثينية واستحسانه لنظم الدوريين Dorian في كريت وإسبرطة . وكان تصوره لنظم إسبرطة في صورة مثالية تصوراً لا يقبل ، ومع هذا كان متحمساً له حماسته في معاداة النظم الأثينية . ولم تبق معرفته بالسياسة نظرية خالصة ، بل لاحظ أثناء رحلاته وإبان تقلبات حياته السياسية اختلافات لا حصر لها بين المدينة الكاملة التي لم توجد إلا في ذهنه ، والمدن الموجودة في العالم فعلا ، وقد صنف الحكم في المدن الموجودة بالفعل إلى ست مجموعات هي :

الموناركية المستبدة (حكم حاكم فرد مستبد عادل) ، والموناركية الدستورية ، والأوليجركية (حكم الأغنياء) والديمقراطية (حكم الكثرة) والفوضوية والطغيان . وهذه الصور من الحكم قد تخلف إحداها الأخرى . وأخيراً قد تبدأ الدورة كلها من جديد . وقد جاء هذا بحثاً اجتماعياً رائعاً ، يمكن أن يعد أفلاطون من أجله أول عالم اجتماع ، وأقدم باحث عرض لدراسة تاريخ الدستور . ويقدم لنا في كتاب القوانين (٣٩) تاريخاً لاضمحلال إبران وسقوطها ، يعتبر أول تحليل من نوعه . بل لقد جمع مادة غزيرة من المعارف التجريبية حين كان تحليل من نوعه . بل لقد جمع مادة غزيرة من المعارف التجريبية حين كان مستشار « ديونيسيوس » Dionysios . ولكن لابد من أن نعترف بأن تدخله في سياسة سيراكوز كان مجلبة سوء لكل من كان يعنهم ذلك .

لم تكن تنقص أفلاطون إذن الحبرة السياسية ، بل ربما كانت حبرة كافية ، ولكنه كان مسرفاً في نزعته النظرية إلى حد عاقه عن الإفادة من خبراته . وكانت ضغينته السياسية عنيفة مرة ، وأحلامه ، قوية جداً إلى حد أنها تتأثر بالحقائق المتغيرة الزائلة .

والعقيدة الأساسية فى السياسة عند أفلاطون ، هى سيادة الدولة سيادة مطلقة . فالدولة وحدها يمكن أن تكون كاملة وأن تكنى نفسها ، ولا يكون الأفراد إلا ناقصين ، إنهم نسخ ناقصة للدولة . والدولة وحدها يمكن أن تبقى ثابتة غير متغيرة . أما الأفراد فمصيرهم إلى الزوال فى تعاقب سريع . ومن هنا وجب أن يخضع الفردللدولة ، وأن يضحى عند الضرورة فى سبيلها . هذه نظرية صالحة فى الشيوعية والحكم المطلق .

ولكن كيف يمكن أن تكون الدولة كاملة ما لم تكن من خلق الله ذاته؟ إنها لابد أن تكون ناقصة إذا كانت من وضع أفلاطون . وكيف يمكن تقريبها إلى الكمال إذا لم يسمح بنقدها والعمل على تغييرها .

العيب الأكبر في الدولة التي تحكم حكماً استبداديًّا - إذا قورنت بالدولة الديمقراطية - هو صعوبة وجود نقد مستقل فها يصدر عن صدق وإخلاص بل استحالة هذا النقد . ومن الممكن أن نلتمس لأفلاطون العذر في عدم إدراكه ذلك في وضوح وقوة كما ندركه نحن الآن (٤٠٠) .

ونود ونحن ننتقل إلى الحديث عن القديس و توماس الأكويى « Acquinas في شرحه (في النصف الثاني من القرن الثالث عشر) أن نقدم احترامنا له لأنه كان في شرحه لكتاب أرسطو في السياسة في أول من قال في قوة بخضوع كل جماعة لأعضائها ، وكل حكومة لرعاياها . وأفلاطون معذور أكثر من هذا إذا نحن ذكرنا الشرور التي اقترفها الحكومات الاستبدادية المطلقة حتى بعد عصر القديس توماس ، ولم تقترف على نطاق واسع ، ولا يمثل الطريقة الطاغية أو العلمية كما يقولون ، كما تقترف في أيامنا الحاضرة .

#### القيادة:

بيتن أفلاطون فى وضوح أن ليس يكفى أن توجد طبقة حاكمة ، بل يتعين أن يكون لهذه الطبقة رئيس ، قائد مطلق ، وبغير وجود قائد يتولى رياستها لايتيسر لها البقاء . ومن ثم كانت المشكلة التالية هى: من ذا الذى سيكون القائد . والنتيجة التى توصل أفلاطون إليها هى أن الفلاسفة يجب أن يصبحوا ملوكاً ، أو أن يكون الملوك فلاسفة ، وإلا « فلن تتوقف القلاقل فى دولنا ، ولا فى أبلنس البشرى فيا أظن (١٤١) ، ألم يتعلم أفلاطون شيئاً أثناء وجوده فى سيرا كوز كيف أمكنه أن يتخيل إمكان هذا الاقتران (بين الملك والفاسفة )؟ أى فيلسوف كيف أمكنه أن يتخيل إمكان هذا الاقتران (بين الملك والفاسفة )؟ أى فيلسوف

ــ سوى أفلاطون فيما يبدو ــ هذا الذى يريد أن يصبح ملكاً . وكيف يتسنى لملك أن يجرد نفسه من نزعاته وأعبائه اليومية ليصبح فيلسوفاً. إن وجود مثل هاتين المجتنبين المختلفتين في شخص واحد ، وفى وقد واحد ، ليس أقل من معجزة .

لقد اعتقد أفلاطون أن هذه المشكلة يمكن أن تحل بوضع قوانين ونظم لتربية قادة للمستقبل ، فوقف كثيراً من أجزاء الجمهورية على بيان هذه التربية . وكانت نتيجة هذا إتلافاً واضحاً للتربية نظريًا وعمليًا .

ومهما يكن من شيء فإن القائد متى انتخب ، وجبت طاعته فى ثقة كاملة حتى فى أتفه الأمور . يقول أفلاطون :

« تقتضى الغزوات الحربية كثيراً من التبصر وسن القرانين . ورأس هذا كله أن يكون لكل من الجنسين قائد ، وألا يتعود عقل أحدهما أن يقدم على فعل مازحاً أو جاداً بباعث من نفسه، بل يتعين عليه في حال الحرب أو السلم أن يتطلع إلى قائده وأن يتبعه حتى فى أتفه الأمور ، على اعتبار أنه يعمل تحت قيادته . فمن ذلك أنه يستجيب لأمره حين يقف أو يتحرك أو يغتسل أو يتناول وجبات طعامه ، أو يسهر ليلا ليقوم بالحراسة ، أو يتسلم الرسائل متى تلقى بذلك أمراً . ومن واجبه فى ساعة الحطر ألا يتقدم أو يتفهقر إلا بأمر من قائده ، وبالاختصار ألا يعلم نفسه أو يعودها أن تعرف أو تفهم كيف تأتى فعلا وهى مستقلة عن غيرها «(٢٤) .

إن الحكام الذين يحكمون حكماً استبداديًّا مطلقاً يستهدفون على الدوام لخطر القمع العنيف ، ولا يستطيعون أن يحتملوا من أتباعهم المقربين استقلال التفكير وأصالته . وهم محوطون بالمنافقين والمراثين ، وأولتك بطبعهم من أواسط الناس وجبنائهم . فأين ينتظر أن يوجد خلفاء لهم ؟ هذا إشكالا لا يجد حلا وأحسن حل عملى له هو الاعتاد على نظام الوراثة ، وتحديد الحلافة بقانون اللولة الآلى ، كا حدث في الموناركيات الاستبدادية المطلقة التي تجددت فيها

الخلافة بقانون إلمي . ولكن حتى هذا الحل فيه مغامرة محيفة .

ليس هناك طريقة مأمونة لاختيار الحاكم ، وإذا لم يكن الحكم وراثيًا كان الحاكم عمليًّا هوالذى يختار نفسه ، ويقبض على ناصية الحكم ، ويروع المعارضة بسحر شخصيته ودفاعه الغلاب عن نفسه .

ومن أحسن ما جاء فى الكتاب القيم الذى وضعه « پوپر » (١٤٠) ذلك الجزء الذى أبان فيه أن أفلاطون حين وضع مشكلة السياسة فى صورة مسألة تنذر بالسوء هى : « من هذا الذى سيتولى حكم الدولة » . حين أبان أفلاطون عن هذه المشكلة على هذا الوضع ، أوجد فى الفلسفة السياسية بلبلة مستمرة وحيرة دائمة . ولعل السؤال الفطن الأكثر جدوى هو : « كيف يتسنى لنا أن نقيم نظمنا السياسية بحيث تمنع غير الأكفاء ، والأشرار من الحكام ، من إحداث أخطار جسيمة » .

ويتعين علينا في هذه الحالة \_ كما يتعين في كل الحالات \_ أن نرتد إلى التربية . إذ لا يكفى أن تكون النظم أفضل ما يمكن ، بل يتعين حماية هذه النظم وتحصيها . والرجل الصالح الذي نفتقر إليه لا يمكن أن ينشأ إلا في ظل تثقيف ملائم لتحقيق هذا الغرض . وغرض التربية لم يعد الغرض الأفلاطوني المنحرف الذي ينهى بخلق قادة ، وإنما أصبح هدفاً أميناً يتمثل في خلق رجال خيرين أفاضل . وبمرور الزمن يصبح أحسن هؤلاء \_ أو بالأحرى أصلحهم السياسة \_ حكاماً . ولكن حتى مع هذا يجب أن يكون السلطان مقيداً بزواجر دستورية .

## السياسة والعلوم الرياضية:

سنعرض فى الفصل التالى لمناقشة الرياضيات عند أفلاطون . ولكن من الممكن التمهيد لهذه المناقشة ببضع ملاحظات تنصل برياضيات تفكيره السياسي . إن الرياضيين الذين يعالجون اليوم المشاكل السياسية يعرضون لها من الناحية الإخصائية أو الاقتصادية . وما كان من الميسور أن يعالجها أفلاطون من هذه

الناحية : إذ لم يكن له أدنى إلمام بالإحصاءات . ولا اهتمام بالمسائل الاقتصادية من أى نوع كان . بل يبدو أنه لم يفطن إلى أن العوامل الاقتصادية قد تؤثر في الحياة الحاصة والعامة . ومع هذا فما كان في وسعه أن يغفل عن القلاقل التي تنشأ في محيط الأسر والشعوب عن المتاعب المالية ، لأن مثل هذه المتاعب إذا ظهرت بدت من الوضوح وإثارة الانتباه بحيث لا يتيسر إهالها . وليت شعرى ألم يحدث أن كان على أفلاطون أن يواجه التزامات مالية شخصية أو تخص من يعنيه أمرهم . أو لم يكن لحذه الالتزامات عنده أية دلالة ؟ .

ولم تكن طريقته في معالجة المشاكل السياسية حسابية بالمعنى الذي نفهمه ، بل كانت هندسية ، فسر الكون في نظره نظام وقياس ، وقد بسط هذا التصور حتى شمل كل شيء يتصل بتدبير المنزل أو المدينة ، وفعل هذا في غير اعتدال ، فكل شيء في المدينة الكاملة يتحتم تنظيمه ، ولا يمكن أن يعرف تغير قبل حدوثه ، ومن أجل هذا ليس في حياة هذه المدينة فرصة يمكن أن تنهز ، ولا مجال لاختيار ، ولا مكان لشيء غريب نالف للنظام ، فالمدينة تقوم بوظيفتها كما تؤدى الآلة الميكانيكية عملها ، وهو يعالج في بعض فصول «القوانين » تنظيم الحياة الحاصة بكثير من التفصيل والإسهاب ، وقليل جداً من التحفظ ، إلى حد أنها تبدو في نظر الرجل الحديث قبيحة تشمئز منها اننفس .

ويستخدم أفلاطون فى جدله أحياناً كلمات تشبه أن تكون رموزاً هندسية ، وبن هذه الناحية كان اعتباره أقدم سلف لمناطقة اليوم الرمزيين( أو الرياضيين) .

#### لا حرية ولا حق فى الجمهورية :

إذا أخذنا فى اعتبارنا النمط الرياضى البادى فى جمهوريته . ظهر لنا أن ليس للحرية فيها مجال . إن الحرية إنكار للفضيلة ، وعلى كل إنسان أن يعرف مكانه وأن يلزمه ، وعليه أن يعرف واجبه وأن يقوم بأدائه : وليس فى وسع أحد أن يحتار مكانه ولا واجبه ، بل إن الحاكم نفسه ليس حرًا، وإن لم

يكن فى مقدور أى فرد أن يراقبه، لأنه هو وحده الذى يراقب نفسه ، وعلى كل امرئ أن يهتم بشئونه الحاصة ، ويتبع هذا النظام الاجتماعي إلى أقصى حد .

وفى « القوانين » (٤٤٠) حرم على الشباب أن يتعرضوا لنظم المدينة بنقد وفى وسع الشيخ المجرب أن يفعل ذلك ، على ألا يكون فى حضرته عندما يعلن نقده شاب .

وتهيمن على التربية رقابة ، فيتعين ألا يجد المواطنون – شباباً وشيباً – فرصة يتسلى لهم فيها أن يقرءوا شيئاً لم تقره الدولة ، ولا أن ينصتوا إلى أحاديث تتنافس مع قوانين المدينة ونظمها ، ولا أن يستمعوا إلى موسيقى غير مناسبة .

عندما زار والدو فرانك Waldo Frank موسكو ، تحدث إلى شاب ميكانيكي وقال له : «إن في نيويورك صحفاً يجد فيها المرء كل صباح صدى لكل ما يمكن أن يصدر من أحكام في الموضوعات المختلفة » (دع) فأجابه الشاب بقوله : «إني لا أرى لهذا نفعاً ، فإن لكل مشكلة حلا صحيحاً ؛ والصحافة — فيا يبدو لى — تؤدى للناس خدمة أفضل من هذا إذا كانوا يجدون فيها كل يوم الرأى السديد في الموضوعات المامة ، ولا تنشر عليهم غير ذلك . ما قيمة نشر كثير من وجهات النظر المختلفة ، بينا نعرف أن وجهة نظر واحدة منها شي وحدها الصحيحة ؟ ، هذا الجوابكان يمكن أن يسر أفلاطون . وإذا سأله سائل عن أى وجهات النظر هو الصحيح ، أجابه في غير تردد : «هي وجهة نظر الدولة » .

ومن الخيرأن أفلاطون لم يكن دكتاتوراً إلا فى أحلامه . ولو كان حاكماً مطلقاً لهون من دكتاتوريته عجزه من الناحية الفنية . إن ما يسميه الفرنسيون لا حشو اللماغ لا قد تحقق فى يسر ووضوح عندما قامت الحكومات الحديثة بالسيطرة على الصحافة والتلغراف والتليفون والإذاعة والتليقزيون . ولم تكن هذه الرقابة ميسورة إبان العصور القديمة ، فالرقابة التى يفرضها أفلاطون لم يكن من الميسور ، بالضرورة ، أن تكون كاملة ، فإن شباك رقبائه ومفتشيه تملؤها الثقوب .

وهدم الحرية يتضمن لا محالة القضاء على الحق ، إذ لو أصبح واجب الحاكم ألا يزود المواطنين بغير الأفكار النافعة، وجب أن تغربل هذه الأفكار، وأن تتدرج وفق مراتبا ، وعندما يلمى إلى الناس شطر من الأنباء فقط ، يكون هذا كذبا ، ولكن أفلاطون لم يقف عند ذلك، والأكاذيب المناسبة ، و و و الأكاذيب المنبلة و الأكاذيب المنبلة و الأكاذيب المنبلة و الأكاذيب المنبلة و و الأكاذيب النبيلة و النبيلة و و الأكاذيب المناسبة ، ولا لكى تخدع الشعب فحسب ، بل لكى تخدع الصفوة كذلك ، وليس ثمة شك في هذا ، فإن الحاكم المطلق يتعين على عليه أن يكذبوا له (فالنتيجة واحدة في الحالتين) عليه أن يكذب، أو يتعين على معاونيه أن يكذبوا له (فالنتيجة واحدة في الحالتين) فكيف تسيى لأفلاطون أن يوفق بين هذه النتيجة ونظرية الملك الفيلسوف ؟ فالفيلسوف يحب الحق ، وإذا كان يتعين على الملك أن يكذب — حتى ولو كان ذلك عرضاً — فكيف يتقبل هذا الفيلسوف الكامن في هذا الملك .

وكما يقول ﴿ پوپر ﴾ :

كان لسقراط خليفة جليل واحد، هو صديقه القديم لا أنتستنيس المحاوريه Antisthenes آخر الجيل العظيم. أما أفلاطون أعظم حوارييه الموهوبين فسرعان ما أثبت أنه أقلهم أمانة لمذهبه القد خانعهد سقراط كا فعل أعمامه ، فإن هؤلاء إلى جانب أنهم خانوا سقراط حاولوا أن يوقعوه في أعمالهم الإرهابية ، ولكنه قاوم محاولهم فأخفقوا في تحقيقها . وقد حاول أفلاطون أن يقحم سقراط في محاولته الضخمة التي أراد بها إقامة نظرية المجتمع غير المتحرك ، ولم يتعدر عليه النجاح لأن سقراط قد مات .

أنا أعلم بالطبع أن هذا الحكم سيبدو صارماً قاسياً حتى فى نظر نقاد أفلاطون ولكننا إذا اعتبرنا محاورتى «الدفاع» و«كريتون» معبرتين عن رغبة سقراط الأخيرة . وقارنا بين هذه الوصايا التى كانت فى شيخوخته ، وبين وصية أفلاطون فى كتاب «القوانين» ، وجدنا من اليسير أن نصدر حكماً غير الحكم الذى أسلفناه . لقد أعدم سقراط، عنرائي العلم - ثالث

ولكن موته لم يقصد إليه الذين قدموه إلى المحاكمة . أما « قوائين » أفلاطون فقد تفادت الحاجة إلى هذا القصد، وأعدت فى هدوء وعناية نظرية التفتيش ، وأعلنت أن التفكير الحر ، ونقد النظم السياسية ، وتعليم الشباب أفكاراً جديدة ، والقيام بمحاولات لإدخال عادات دينية بل آراء دينية ، كل تلك جرائم تستحق الإعدام. وفى دولة أفلاطون ما كان يمكن أن يمنح سقراط فرصة الدفاع عن نفسه علانية أمام الجماهير ، بل كان ينتظر أن يسلم إلى المجلس الليلي « لعلاج » روحه المريضة ، ثم لإيقاع العقاب بها آخر الأمر (٧٤).

منذ بدأ أفلاطون فكرة الحق المتعالى على الطبيعة المحسوسة ، كما تعبر عنها المثل الأبدية ، هبط تدريجيًّا إلى مستوى الدعاية ، وأساليب التفتيش ، وإباحة الكذب المفيد . ومن النظرة الأولى تبدوهوة بين الحق المطلق والكذب الصراح . ولكن أفلاطون عبرها دون أن يدرك فيا يظهر احتياله لتحقيق ذلك . قارن بين التواء تفكيره ووجهات نظر العلماء : فنحن نبذل أقصى جهد فى الوصول إلى الحق عن طريق خطوات متعاقبة توصلنا إليه رويداً رويداً . ولا ندَّعى أننا وصلنا ، بل نواصل سيرنا إليه ، ونقترب منه تدريجيًّا . إننا لا نبدأ بالحق كله ، ولكننا بلركه شيئًا فشيئًا ، وهذا مستحيل بغير حرية . إن الحق ليس حكا ظن أفلاطون حمثالا ابتعدنا عنه . إنه مثال نتقدم نحوه باستمرار . إنه هدف وغاية أفلاطون حان ديمقراطية خالصة .

# ديانة أفلاطون :

أقام أفلاطون في دولته المثالية و ديانة تنختلف اختلافاً بيناً عن الديانة الشائعة ، ورأى أن يكره المواطنين جميعاً على الاعتقاد في آلهته ، وإلا كان عقابهم الإعدام أو السجن . وكل حرية في المناقشة محرمة تحت النظام الحديدي الذي فكر فيه . ووجه الطرافة في منحاه أنه لم يكترث كثيراً لكون الديانة حقيقية أو غير حقيقية ، وإنما كتني بالتعويل على أثرها في الناحية الخلقية . لقد كان مستعداً ا

لترقية الأخلاق بالحرافات ، واحتقر الأساطير الشعبية لا من ناحية زيفها وبطلانها ، بل من ناحية أنها لا تفيد فى سبيل الاستقامة(٤٨٠» .

#### افتقار أفلاطون إلى النزعة الإنسانية :

إن المثل الأعلى للكمال المتحجر والشيوعية عند أفلاطون لم تنشأ عهما كراهية الحرية وحدها ، بل ترتب عليهما مقت النزعة الفردية في كل صورها . وحملته على النزعة الفردية ملتوية ماكرة . وللتعبير عهما في إيجاز ما أمكن نقول إن النزعة الفردية قد تتعارض مع النزعة الجماعية ، وتتنافي الأنانية مع الغيرية (٤٩١) أما تحليل أفلاطون ولعبه بالألفاظ (ونرجو أن يكون قدجاء عفواً) فيبدو في التسوية بين الحدين الأولين والحدين الأخيرين في هذه المتقابلات (أي بين الفردية والأنانية ، وهذا وبين الجماعية والغيرية) ، ومن ثم ننهي إلى أن الفردية تتنافي مع الغيرية ، وهذا وبين الجماعية والغيرية) ، ومن ثم ننهي إلى أن الفردية تتنافي مع الغيرية ، وهذا أنانياً! وقد كان اتحاه التقدم السياسي كله منذ عهد القديس توماس حيى أنانياً! وقد كان اتحاه التقدم السياسي كله منذ عهد القديس توماس حيى أيامنا الحاضرة يقوم على عكس هذا في ربط النزعة الفردية (حرية الضمير) بالغيرية .

ولم يرفض أفلاطون النزعة الفردية فحسب، بل إنه لم يشعر باحترام للشخصية . وقد بدا هذا واضحاً في الفقرة التي اقتبسناها عن كتاب « القوانين » (٥٠٠ من قبل ، وتشهد به فقرات أخرى كثيرة ، نضيف إليها الفقرة التالية من الكتاب نفسه :

و إن أول وأسمى صورة من صور الدول والحكومات والقوانين هى الصورة التى فيها يسود المثل القديم الذى يقول: [كل الأشياء تكون بين الأصدقاء على الشيوع]. وهذه الشيوعية فى النساء والأطفال والملكية سواء أكانت موجودة الآن فى أى مكان أو ستكون موجودة يوما ما حدة الشيوعية التى تختنى معها فردية الإنسان وخصوصياته وتتلاشى، كذلك الأشياء التى هى بطبيعتها خاصة به كالأعين والآذان والأيدى بحيث تصبح على الشيوع، فيشترك الناس فى النظر والاستماع والأيدى بحيث تصبح على الشيوع، فيشترك الناس فى النظر والاستماع

والتصرف، بحيث يعبر جميع الناس عن المدح والذم، ويشعرون جميعاً بالابتهاج والأسف في ظروف واحدة، وبحيث تعمل القوانين على توحيد المدينة إلى أقصى حد، سواء أكان هذا ممكن التحقيق أم غير ممكن ، فإنى أصرح بأن ليس ثمة إنسان يعمل بمقتضى أى مبدأ غير هذا المبدأ الشيوعى ، يستطيع أن ينشى دولة مثالية يمكن أن تكون أصدق أو أفضل أو أسمى فضيلة من هذه الدولة الشيوعية ، (٥١).

ويما يبدو من المتناقضات أن يعد الكاتب الذي كره النزعة الفردية كداعية من دعاة النزعة الإنسانية . بل ذهب بعض المتحمسين له إلى أبعد من هذا ، فاعتبروه أصلا انحدرت منه المسيحية مع أنه أخضع الفرد للدولة إخضاعاً كاملا حي كادت فلسفته تصبح فلسفة غير إنسانية . ومع هذا فإن خداع النفس عنده كان من العمق بحيث أفضى به إلى تسمية والجمهورية ، العدالة ، وتخصيص جزء كبير منها للبحث في العدالة المجردة .

ما العدالة ؟ إنها ما يكون في مصلحة الدولة. فالمدينة عادلة حين تكون الطوائف محددة وغير قابلة للتغير ، وحين يلزم كل فرد مكانه الملائم له ، وحين يقبل جميع الناس طواعية مبدأ الطبقة الحاكمة ، والامتياز الطبقى . والمدينة التي أحسن تنظيمها ، والتي لا تقبل التغير ، هي رمز العدالة الأبدية . وقد اختير تعريف أفلاطون للعدالة لكي يؤيد نظام الحكم الاستبدادي المطلق ، بينما كانت الفكرة الشائعة بين الناس عن معنى العدالة على العكس من هذا التعريف ، ومن ثم فنحن نواصل الدوران في حلقة مفرغة .

وتوجد أحياناً وجدانات إنسانية في كتابات أفلاطون ، ولا سيا في المحاورات السقراطية الأولى . فمن ذلك ما نراه في محاورة كريتون ، عند ما يقول إن احمال الظلم خير من ارتكابه . ولكنه لم يدرك قط أن فكرة الإنسانية هذه أسمى وأبتى من المدينة المتبلورة في أحلامه . فلندع الإنسانية تذهب ضحية في سبيل المدينة ، وإلا فإن المدينة تتداعى وتنهار .

إنه لم يستطع أن يفهم أن العدالة يتعين ألا تنفصل عن المحبة ، فالحبة بغير

عدالة ضلال وخطر ، والعدالة بغير محبة تفقد ما فيها من معانى الإنسانية ، والعدالة المجردة قريبة من الظلم قرباً ينذر بالخطر .

ونحن لا تملك توجيه اللوم إلى أفلاطون لكونه غير مسيحى ، ولكنه خليق بالملامة لأنه ضحى في سبيل معتقداته السياسية بالمثل العليا السمحة التي دان بها بيركليس Pericles وديموكريتوس و سقراط وتلامذة جورجياس الكيداماس Alcidamas وليكوفرون Lycophron و و أنتستنيس Ahtisthenes و بسبب هسنده التضحية الجريثة جعلت عنوان هذا الجسزء من كتابى : و الحيانة الكبرى » . إنها لم تكن خيانة للديمقراطية الأثينية وحدها ، بل خيانة للأستاذ الذي كان أول مرشد له ، والذي أولاه حبه . والواقع أن كثيراً من الحجج التي قيلت في مهاجمة الديمقراطية وضعها أفلاطون على لسان سقراط . لقد جعل أفلاطون أستاذه القديم يقول عكس ما علمه . فهل بلغ خداع النفس عنده حداً لم يستطع معه أن يميز بين سقراط الحقيقي ، وسقراط الذي خلقه وهمه (٥٠) .

أيمكن أن تكون هناك خيانة أبشع من هذه الحيانة ؟. إن أفلاطون لم يتنكر لأستاذه ، ولكن ما فعله كان أسوأ من هذا ، فقد عرض فى مؤلفاته الأخيرة صورة هزلية لسقراط كانت تشويها معيباً له . ولنكرر ما قلناه من قبل من أن سقراط كان ديمقراطياً ، مؤمناً بالنزعة الفردية ، داعياً إلى المساواة ، وقد صار أفلاطون بالتدريج على نقيضه فى كل هذا . كان هم سقراط الأكبر أن يعلم محاسبة الإنسان نفسه ، وكان دائماً أبداً على استعداد للاعتراف بجهله . أما أفلاطون فعلى العكس كان الأستاذ الذى عرف الملك الفيلسوف بأنه من يتعين طاعته فى ثقة واطمئنان . كان واضع و الجمهورية ، الكاملة بحكم تعريفه . ومن أجل هذا استحال أن تتعرض للتغير دون أن يكون تغيرها وصمة .

وهناك نوع آخر من الحيانة لا يعتبر أفلاطون مسئولا عنه ، وهو شبيه بالنرع الذى وصفه المؤلف الفرنسي چوليان بندا Julian Benda (١٨٦٧) في كتابه «خيانة الكتاب» (١٥٠)، فالكتاب الذين خانونا – فيما أريد أن أقرر – هم الشراح الكثيرون الذين تعرضوا لشرح التفكير السياسي عند أفلاطون ،

وقدموا لنا منه صورة زائفة كل الزيف ، لأنهم موهوا فكرته فى الحكم المطلق وآراءه فى شيوعية الملكية والنساء والأطفال .

ومرة أخرى لا أملك أفضل من أن أقتبس كلام « پوپر » فى هذا الصدد:

« أى تمثال لتفاهة الإنسانية يبدو فى فكرة الملك الفيلسوف.

ما أبعدهذا عن بساطة النزعة الإنسانية عند سقراط ، ما أبعده عن مطلب سقراط من السياسى المسئول ، وهو ألا يؤخذ بمزاياه وسلطانه وحكمته بل يعرف أهم الأشياء إطلاقاً ، وهو أننا جميعاً كائنات بشرية ضعيفة . ما أبعد دنيا هذا الفيلسوف المتهم الصادق العاقل من مملكة أفلاطون التي يحكمها ذلك الحكيم الذي يرفعه سلطانه السحرى عن مستوى عامة الناس ، وإن لم ينزهه عن مباشرة الكذب ، ولا يعصمه من أن يكون كالشامانيين « يتجر بالحرمات وينتجها حتى يتسلط على غيره من الناس (٥٠٠) » .

#### محاورة تياوس :

سنعرض فيا بعد لتحليل الأفكار العلمية عند أفلاطون. ولكن من الأوفق أن نتحدث الآن عن الكتاب الذي يعتبره أكثر العلماء المؤلف العلمي الرئيسي بين آثاره ، وهو « يتهاوس » ، وفيه يعالج العلم لا بمعناه الضيق المحدود ، بل باعتباره بحثاً في الكون. إنه دراسة للعالم في وحدته ونظامه وجماله . والعلم باعتباره بحثاً في الكون . إنه دراسة لظواهر حسية محددة ، والفضل في أنه شق طريقه وآتي أكله راجع إلى ما يقتضيه من تثبت وتأمل ، أما الكونيات فعلى عكس هذا موضوعها الكون كله . ومن أجل هذا يعتبر الباحث فيها فيلسوفاً ميتافيزيقيا لا رجل علم يصرف النظر عن العناصر العلمية التي تدخل في يحثه . ميتافيزيقيا لا رجل علم يصرف النظر عن العناصر العلمية التي تدخل في يحثه . ويصدق هذا بوجه خاص على محاورة تهاوس التي ظل كثير من الشراح و يصدق هذا بوجه خاص على محاورة تهاوس التي ظل كثير من الشراح و المنا من السنين يعدومها أوج الحكمة الأفلاطونية ، والتي لا يماك رجال العلم و الشامانية تقررها محموعة من الآلمة أو الأرواح مطبوعة على الشر . (المترج)

الحديث إلا أن يعتبروها أثراً تذكارياً يشهد بافتقار أفلاطون إلى الحكمة والتبصر(٥٦).

وفى أواخر حياة أفلاطون - ولنقل إبان العشرين عاماً الأخيرة - شرع فى كتابة محاوراته الثلاث: « تياوس » و « كريتاس» Critas و « هيرموكراتيس» . Hermocrates . وقد أتم « تياوس » وكف عن كتابة كريتاس فجأة ( فى منتصف جملة كان يكتبها ) ولم يبدأ فى كتابة المحاورة الثالثة ، والمحاورات الثلاث كلها تروى قصة العالم منذ عصر ما قبل التاريخ إلى فجر المستقبل . وكان الجزءان الأخيران فى السياسة . ولعل أفلاطون قد تبين بمجرد الانتهاء من جمع ملاحظاته أن الإطار الأصلى ضيق شديد الضيق ، فتخلى عنه وشرع فى تأليف كتابه « القوانين » وهو آخر كتبه وأكثرها إسهاباً . ومن الواضح أن الإنسان إذا أخذ يشرع للمستقبل ، ونزعت به الرغبة إلى معالجة تشريعه بالإسهاب والتفصيل ، تضخم لا محالة كتابه وتجاوز حجمه كثيراً حجم المحاورات الأصلة .

وقد سميت محاورة « تياوس » باسم المتكلم الرئيسي فيها ، تياوس اللوكريشي ، وهو شخص يتعذر اعتباره موجوداً بالفعل ، ولعله كان من خلق الخيال الشعري (٥٠) وتياوس أساس الدراسات الكونية في المحاورات الثلاث . وفي وسعنا أن نقسم الحوار إلى ثلاثة أجزاء (والرقم الموضوع بين قوسين يدل على طول أحدها بالنسبة للآخرين):

- (١) المقدمة (٨) وهي تتضمن أسطورة «أطلنطس» Atlantis كما رواها «سولون » أحكم الحكماء السبعة (٨٠).
- (٢) علم الوجود بمعناه الحاص (٤٢)، صنع النفس الكلية، ونظرية الأركان، ونظرية الهيولى (المادة) والأشياء المحسوسة.
- (٣) علم وظائف الأعضاء ــ الطبيعي منه والمرضى، (٢٣) صنع النفس الجزئية وجسم الإنسان. والجزء الثاني هو الجزء الرئيسي ، وهو أطول بكثير من

الجزءين الآخرين مجتمعين . وهو يبحث فى ماهية علم الطبيعة ، والوجود والصيرورة ، والمثال والشبح ( العالم المرئى المحسوس عند أفلاطون ليس إلا أشباحاً تحاكى العالم الحقيقى) والحلق وجرم العالم ونفسه ، وتعاون العقل والضرورة وهلم جراً ، وتحليل المحاورة تحليلا أوفى من هذا يستوعب مكاناً أفسح وأوسع ، ولا يفيد إلا فى تضليل القارئ .

والمفروض فى المدينة المثالية المشروحة فى الجمهورية أنها وجدت فعلا الماضى السحيق ، فى أثينا فى عصر ما قبل التاريخ . ومع هذا فالغرض من كتابة ، تياوس ، هو ربط الجمهورية المثالية بتنظيم العالم كله ، فالجمهورية ليست إلا المظهر السياسى للعالم ، وليست الأخلاقية الإنسانية إلا انعكاس العقل الكونى .

وصانع العالم Demiurgos ليس خالقاً ولكنه يشبه العقل عند أنكساجوراس من حيث إنه منظم للعالم ، ولنسمه العقل الإلهى . والعالم المنظم هو نفسه إلهى على قدر مسايرته لمنطق العقل . والتفرقة بين المادة والعقل عند أفلاطون ليست واضحة تماماً ، لأن كليهما يمكن تفسيره بالعقل الكلى . ومع هذا فهناك صورة أخرى للثنائية تتمثل في محاورة «تياوس» ، وهذه الثنائية تبدو في التفرقة بين العالم إلاكبر (الكون) والعالم الأصغر (الإنسان)، وقد قال بهذه التفرقة من قبل « ديموكريتوس» ولكن أفلاطون هذبها كثيراً جداً .

والعالم يشبه جسماً حيثًا فريداً، يبدو التدليل على معقوليته فى انتظام حركات الكواكب، ومن الممكن أن تقارن نفس العالم بنفس الإنسان، لأن كلتيهما إلهية وخالدة.

والكواكب والنجوم أعظم مجلى للمثئل ، ومن الممكن اعتبارها فى نظره آلهة . وعلم الفلك هو المعرفة التى تازم للحكمة والصحة والسعادة . ومن الممكن أن نجد فى الموسيقى وفى نظرية الأعداد أثر الرياضبات الإلهية التى تكشف عنها حركات النجوم ، فالناس عندما يموتون تعود نفوسهم إلى النجوم التي يتصل بها مولدهم (٥١) .

وعن «تياوس » أخذ الناس الهذر التنجيمي الذي أضر كثيراً بالعالم الغربي ولا يزال يفعل فعل السم في ضعاف العقول في أيامنا الحاضرة. بل كان علم التنجيم نفسه فرعاً من علم التنجيم عند البابليين. وإنصافاً لأفلاطون يتعين الاعتراف بأن التنجيم عنده بتى متزناً وروحانياً ، ولم يتحول إلى تنبؤ تافه بالغيب. فقد كانت الكواكب في نظر عقله المتأمل شبيهة بالساعات الدقيقة التي تكشف عن سير الزمن ، وعن أنغام النفس الكلية.

وهذه الأنغام تبدو - بسبب عدد الكواكب - معقدة كل التعقيد ، ولكنها وضعت في مجموعات معينة ، وهذه المجموعات نفسها تتكرر بعد فترة معينة من الزمن. هذه الفترة هي السنة الكبري (٢٠٠٠ التي تقاس بالعدد الكامل (٣٦٠٠٠ عام أو ٧٦٠,٠٠٠ عام ؟).

وفى الإمكان التوسع فى بيان التشابه الشعرى بين العالم الأصغر (الإنسان) والعالم الأكبر (الكون) ، بين جسمنا وبين الجسم الكلى (١١). لقد سيطر هذا التشابه على تفكير أفلاطون ، وبسبب مكانة أفلاطون نفسه هيمن هذا التشابه سيل حد كبير سعلى تفكير كثير من مفكرى العصور الوسطى ، بل حتى على وجل من المحدثين مثل و ليوناردو دافنشى ، المحمد الدوسطى ، ومن هذا التشابه كانت الناحية الحاصة التي أثارت اهمام أفلاطون أكثر من غيرها ، هى بالطبع الناحية التي تشير إلى أن المدينة الكاملة فى أحلامه صورة من المدينة الإلهية . إن تهاوس دعامة كو زمولوجية لما ورد فى الجمهورية .

والكون مركب من أربعة عناصر ، هى الأرض والماء والهواء والنار ، ويتوسط الثانى والثالث منهما نسبيًّا بين الأول والأخير (٢٢). وهذه العناصر أجسام صلبة ، ومع ذلك يمكن أن تتحلل إلى أجزاء هندسية ، وإليها تعزى الأجسام الصلبة المنتظمة الأربعة (٦٢).

وقد قابل أفلاطون في سيراكوز « فيلستيون» Philistion من أهل « لوكروا » ولعله تأثر به ، أوكان يمكن أن يتأثر به لوكان أقل نفوراً من العلم التجريبي . ولم يكن فيلستيون مجرد باحث نظري يتبع إمپيدوكليس Empedocles ، والمنا كثيرة ، وشرح كثيراً من الكائنات وهي حية لأغراض علمية ، واعتبر القلب منظم الحياة الرئيسي وكانت ملاحظاته على القلب الحي غاية في الدقة ، واكنشف أن بطيني القلب يموتان قبل موت أذينيه (ونحن نعرف حقيقة أن أذينة القلب اليميي هي جزء القلب الذي يموت أخيراً (ultimum moriens) وأن صهام الشريان الرثوي السيني (وهو الشريان الذي الذي تنبت منه شرايين الحسم) ؛ وهذا صبح تماماً لأن ضغط الدورة الرثوية ليس تنبت منه شرايين الحسم) ؛ وهذا صبح تماماً لأن ضغط الدورة الرثوية ليس الا ثلث ضغط الدورة المتعلقة بالبنية . وملاحظات فيلستيون تثير الدهشة ، ولانها تنضمن قدراً كبيراً من التجريب العلمي ، ولكننا حين نعزو إليه هذه الملاحظات نستند في هذا إلى افتراض أنه كان مؤلف بحث أبقراط عن القلب الملاحظات نستند في هذا إلى افتراض أنه كان مؤلف بحث أبقراط عن القلب القلب المناس التعليم المناس التعليم المناس القلب المناس القلب المناس القلب الكال مؤلف بحث أبقراط عن القلب القلب المناس القلب المناس القلب المناس القلب المناس المناس

إن دورة الطعام والدم فى الجسم تشبه دورة الماء فى الأرض (٦٥٠) أو «تشبه حركة الأشياء فى العالم ، وهى تحمل كل شيء نحو نوعه الحاص «(٦٦٠) .

وقد عرف أفلاطون ثلاث مجموعات من الأمراض ، أول مجموعة منها تنشأ عن تغير العناصر الأربعة ، وثانيتها يحدثها فساد الأمزجة الناجمة عن هذه العناصر ، وثالثتها تصدر عن النفس والبلغم والصفراء (٢٧) . وهذه المجموعة الثالثة توحى بالمقارنة بينها وبين Tridosa in Ayurveda ولما كانت أفكار أفلاطون وأفكار أطباء الهند متشابهة في الغموض ، كانت المقارنة بينهما عديمة الجدوى (٢٨).

أما الحزيرة المفقودة ﴿ أطلنطس ﴾ (٢٩) وهي تقع في مكان ما غربي جبل طارق ، فقد أوحت بكثير من الأفكار التي لا تساير منطق العقل. فمن ذلك أنه حين توصل إلى معرفة قياس علو الحيط الأطلنطي بملاحظة ضغط الهواء الحوى ، وشرع علماء طبقات الأرض في أن يضعوا على أساس الملاحظة الدقيقة

فروضاً توصلهم إلى معرفة الجزائر أو القارات المفقودة ، قبل إن أفلاطون سبق إلى اكتشافها . . ! لقد أضاع كثيرون من علماء الجيولوچيا وقتهم سدى فى أن يجعلوا لحلم أفلاطون شيئاً من الحقيقة !

وقد مضى في هذه الضلالات إلى نهايتها منطقى بولندى هو و فينستى لوتسلافسكى Wincenty Lutoslawski في كتابه المشهور: و نشأة منطق أفلاطون ونموه و (٢٠)، إذ قرر أنه وجد في كتابات أفلاطون ما يشهد بأنه سبق إلى كشف الحيوانات المائية (٢١) وأنه سبق كذلك إلى معرفة التركيب الصحيح للماء، من أنه مؤلف من ثلاثة جواهر فردة اثنان منها من غاز خاص والثالث من غاز آخر (٢٢) آخر (٢٢) والمنه بنا هذا إلى أى حددهب تقديس أفلاطون، لأنه لو استطاع أن يسبق ليوبهوك Leeuwenhock ولا فوازييه Lavoisier إلى فتوحهما العلمية من غير أن يستخدم آلات تساعده على ذلك ، لما كان رجل علم ، بل لكان ساحراً وخالقاً للمعجزات . إن لا لوتسلافسكى » في موقفه هذا يذكرني بعامة الناس الذين يأبون إلا أن يردوا الكشوف العلمية إلى الإنجيل أو إلى القرآن . ومهما يكن من شيء فإن سبق هذين الكتابين إلى العلم أدنى إلى المنطق من سبق أفلاطون ، لأنهما ما داما من وحى الله ، وهو العليم بالمستقبل ، فليس في سبقهما إلى العلم أية دهشة . وتطبيق مثل هذا على أفلاطون ، دون القول بالرهبنة ويستمل على تناقض أساسي .

وإذا كان فيلسوف معاصر له دربة وامتياز مثل « لوتسلافسكي » ، قد استطاع أن يستخرج من تهاوس ما ذهب إليه ، فلا عجب أن نجد تلك التأويلات المضحكة التي ذهب إليها علماء العصور القديمة والوسطى . فإن محاورته « تهاوس » لم تؤخذ على أنها خيال شاعر بل اعتبرت إنجيلا في الدراسات والنقد في ذلك الصيت البالغ الذي لأفلاطون الإلمى ، وقد فتن غموضها البالغ كثيرين من القراء ، ولعل بعض غموضها جاء عمداً ، ولكنه يعزى – إلى حد كثير بن من القراء ، ولعل بعض غموضها جاء عمداً ، ولكنه يعزى – إلى حد كبير – إلى الحلط الملحوظ في أفكار أفلاطون . إنه غموض من النوع الذي يمكن اعتباره صادراً عن وحى ، والذي يعده ضعاف العقول ربانياً وحقاً لا ربب

فيه. وقد ضاع الفيلسوف الشاك الشاعر تيميون Timeon الفليوسي (٧٣) فعلا جديداً هو تيتومس الموحى به . وقابل جوليان المرتد عن دينه Julian (في النصف الثاني من القرن الرابع) بين تياوس و «سفر التكوين» ، وكان بروكليس Procles (في النصف الثاني من القرن الحامس) – أحد رؤساء الأكاديمية الأواخر — يريد أن يبيد جميع الكتب ما عدا و تياوس » وآثار الكلدان المنبثة عن الغيب (٧٤) .

فأثر تياوس في العصور المتأخرة قوى غلاب ، وإن كان في جوهره سيئاً . وقد نقل و خالكيديوس و (في النصف الأول من القرن الرابع) شطراً كبيراً من تياوس إلى اللاتينية ، وظلت هذه الترجمة النص الأفلاطوني الوحيد المعروف للغرب اللاتيني أكثر من ثمانية قرون (٢٥٠) . ولكن شهرة أفلاطون لم تلبث أن وصلت إليه ، وعند تذ أصبحت و تياوس في ثوبها اللاتيني نوعاً من الإنجيل الأفلاطوني فكان كثيرون من مفكري العصر المدرسي على استعداد لتفسيره تفسيراً حرفياً (٢١٠). وكانت أخطاء و تياوس ، تؤخذ على أنها حقائق علمية . ولا أستطيع أن أذكر كتاباً آخر كان تأثيره أسوأ من ثأثير و تياوس ، اللهم إلا و رحى ، القديس يوحنا الإلهي ، ومع ذلك فإن سفر الرؤيا تقبله الناس على أنه كتاب ديني ، يوحنا الإلهي ، ومع ذلك فإن سفر الرؤيا تقبله الناس على أنه كتاب ديني ، ينها سلموا بمحاورة تياوس على أنها كتاب علمي ، ولا تكون الأخطاء شديدة الحطر إلا إذا قدمت إلينا تحت ستار العلم .

## الحب الأفلاطوني :

نقرأ في كتاب و القوانين » (٧٧) و أن جميع الأشياء تعتمد في نظر الناس على ثلاث حاجات أو رغبات ، إن أحسن الناس تدبيرها أدت إلى الفضيلة ، وإلا انتهت إلى الرذيلة ، وهذه الحاجات الثلاث هي الجوع والظمأ ــ ويبدأ شعور الإنسان بهما منذ ولادته ــ والشهوة الجنسية والشعور بها يأتي متأخراً . ويقرر أفلاطون في « تياوس ، (٧٨) أنه و طالما كانت الطبيعة البشرية تبدو

على صورة ثناثية (مذكر ومؤنث) فيتعين أن تطلق كلمة «الرجل» على أرقى الحنسين».

وفى نهاية الكتاب نفسه وضع أفلاطون نظرية مضحكة عن الجنس. ويبدو بحثه فى الأجنة فى صورة ذيل للكتاب ، كما أن فكرة الجنس نفسه قد وجدت فى نظره بعد ظهور الحليقة ، أى كعامل يبعث على البلبلة ، يقول :

ومن هنا تميزت الأعضاء التناسلية فى الرجال بالعناد وعدم الطاعة مما لوكانت كاثناً أصم لا يسمع للعقل نداء ، يحاول أن يتسلط على كل ما عداه مدفوعاً إلى هذا التسلط بشهواته الجامحة ، وكذلك الحال فى النساء ، يضيق لنفس الأسباب الذى يسمى بالرحم — وهو شيء داخلى يميل أشد الميل إلى إنجاب الأطفال — ويقلق إذا لبث فترة طويلة بعد موسمه الملائم للإثمار دون أن يحمل ثمرة . ومن ثم يشيع فى أنحاء الجسم ويسد مسالك الهواء ويمنع التنفس ويبعث فى الجسم الضيق ، بل يسبب جميع الأمراض حتى تربط بين المرأة والرجل الرغبة والحب (٧١) .

وفى جزء آخر من الكتاب نفسه يقول بعد أن أشار إلى الشهوات الجنسية .

وإذا سيطروا على هذه (الشهوات) عاشوا في عدالة ، فإذا استعبدتهم شهواتهم عاشوا في ظلم (أراذل) . ومن قضى حياته في عيشة طيبة عاد ثانية إلى مقره في نجمه الذي ولد فيه ، وعاش مرة أخرى حياة سعيدة متناسبة متجانسة . ومن أخطأه التوفيق في ذلك تقمص عند ميلاده الثاني طبيعة امرأة . وإذا استمر وهو على هذه الصورة لا يمسك عن إتيان الشر اعتراه التغير في كل مرة وفقاً لطبيعة فعله ، فيتغير إلى صورة حيوان يشابه طبيعة الشر الذي يأتيه ، ولن يتخلص إبان هذه التطورات التي تنتابه من البلايا حتى يذعن لذلك يتخلص إبان هذه التطورات التي تنتابه من البلايا حتى يذعن لذلك ثانية إلى صورته الأصلية المثلي (وهي طبيعته الناطقة) ، وهو إذا سيطر بالعقل على الكتلة الثقيلة المادية اللاعقلية التي لحقت به ، والتي بالعقل على الكتلة الثقيلة المادية اللاعقلية التي لحقت به ، والتي

تتألف من النار والماء والأرض والهواء ، عاد إلى مشابهة حالته المثلى الأولى » (٨٠٠) .

وقد أوضح أفلاطون على لسان « دبوتيما » فى محاورة « سيمبوزيوم » أن الرغبة الجنسية هى أدنى صورة لميلنا إلى الحلود . وأدرك أفلاطون الحاجة إلى الرواج وإنجاب الأطفال ، ورأى أن العلاقات الجنسية عند الصفوة تدخر لمناسبات رسمية معينة ، تنظم وفاقاً لحاجة المدينة إلى النسل . ويلوح أن أفلاطون لم يدرك أن الحب بين الأزواج يتضمن على وجه خاص علاقة ود وثيقة بين شخصين ، وأنه يفتقر إلى عطف كثير ورقة فياضة يبديها كل مهما نحو قرينه ، وأن هذا الحب يفضى ...منى واتى الحظ ... إلى خير عظيم ، إذ فكر أفلاطون فى إحداث زيجات قصيرة الأمد على نحو ما يفكر مربى الماشية ، ولم يخطر له فيا يبدو أن الزواج ليس مجرد ارتياح جنسى ، وتحسين نسل ، ولكنه علاقة بين شخصين ، شركة بين قلبين ، وأنه لا قيمة لغير الزيجات ولكنه علاقة بين شخصين ، شركة بين قلبين ، وأنه لا قيمة لغير الزيجات الطويلة المدى فى تنمية الشخصية وإثرائها ، وفى تحقيق الانسجام بين كل زوجين ، وكلما طالت الزيجة كانت أفضل ، وأن الوئام السعيد الباقي هو أعظم نعم الحياة .

كيف أمكن ألا يفكر أفلاطون المثالى فى مثل هذه الأمور؟ إن السبب، فى بساطة ، هو أنه كلما عرض لتصوير الرغبات الحنسية فى صورة مثالية ــ وقد فعل هذا كثيراً ــ تصور وجود نزاع بين الروح والجسد، وكلما اتخذ وجهة نظر (رومانتيكية) فى الحب ، كان قوام تفكيره هو الشذوذ الجنسى ، لا الميل الطبيعى الذى يقوم بين الجنسين المتضادين .

وللحب الأفلاطوني في نظرنا معنيان: يبدو أولهما في الرغبة الملحة في الانحاد بالحمال وتأمل المثال (كما أبانت عنه «ديوتيما»)، ويتمثل ثانيهما في الصداقة الروحية التي لا تقترن برغبة جنسية. وعند ما نفكر في الحب الأفلاطوني بالمعنى الثاني، تخطر لنا الصداقة الروحية التي تقوم بين رجل وامرأة.

الأفلاطونى عنده إعلاء للواط، والحب الصادق فيها يقول فى محاورة «سيمبوزيوم» (٨١) هو الطريقة الصحيحة لمحبة غلام ١٥ orthos paiderastein

لا يستازم ذلك أن أفلاطون كان ممن يزاولون اللواط بالمعنى الفعلى ، ولكن يكاد يكون مؤكداً أنه كان مصاباً بشذوذ جنسى . إنه لم يتزوج أبداً . وإذا كان تحدث أحياناً عن العلاقات الجنسية التي تقوم بين الرجال والنساء . فحديثه مجرد عن كل عاطفة . وكان يدخر مشاعره الرقيقة للعلاقات الشاذة مع بني جنسه . إنه كان ممن يبغضون المرأة . يبدو هذا كثيراً في ثنايا كتاباته . قارن مثلا ذلك القول المهذب الذي قاله «كسينوفون» في زوجة سقراط «كزانتب» كتاباته القول المهذب الذي قاله «كسينوفون ما يتحدث رب الأسرة عنها أفلاطون في محاورة «فيدون» . تحدثكسينوفون كما يتحدث رب الأسرة عنها أفلاطون في محاورة «فيدون» . تحدثكسينوفون كما يتحدث رب الأسرة يستطيع الإنسان أن يصدق أن أفلاطون الذي كان - من نواح أخرى - مهذباً يستطيع الإنسان أن يصدى بالنساء وقدسية الزواج كما فعل في الجمهورية . لقد أمكنه أن يضحى بالنساء وقدسية الزواج كما فعل في الجمهورية . لقد كان من السهل على رجل منحرف جنسيًا أن يسلم بشيوعية الزوجات والأطفال .

ولكن يتعين علينا إنصافاً لأفلاطون أن نضيف إلى ما أسلفنا أنه قد حقر في كتابه الأخير « القوانين » من شأن اللواط (١٩٠). ولقائل أن يقول دفاعاً عنه إن هذا الداء كان شائعاً في أثينا ، بل في بلاد أثارت إعجاب أفلاطون مثل كريت ولا كيديمون. وفي رأيه أن قصة زيوس Zeus و «جانيميدس» (١٩٥٠) مثل كريت ولا كيديمون. وفي رأيه أن قصة زيوس Ganymedes وهي نموذج إلهي للواط، قد اخترعت في كريت. وربما كانت هذه العادة في أثينا أكثر انتشاراً بين الأرستقراطيين ، والأثرياء الكسالي ، والمتحذلقين ، منها بين البسطاء من الناس. ومهما يكن من شيء فلا بد أن والمتحذلقين ، منها بين البسطاء من الناس. ومهما يكن من شيء فلا بد أن الخالطة السوية بين الجنسين كانت هي القاعدة العامة لا ها يستثني ، ولولا ذلك لا نقرض الجنس، ثم إن الإغريق كانوا يمجدون الزواج ، وكانوا يميلون إلى إنجاب الأطفال ، كما هي الحال عندنا ، بل أكثر ، لأن السلالة من الذكور كانت

مطلوبة لتواصل الشعائر المدنية ولتقوم بالشعائر الدينية بعد موت آبائهم . وكان أفلاطون يكتب في جو خاص يسوده الانحراف الجنسي ، ولم تكن هذه حال غيره من كتاب الإغريق المعاصرين له من مثال (كسنيوفون» وفي وسعنا أن نصور أن الرجل العادى في اليونان كان كقرينه في أيامنا الحاضرة ، يميل إلى النساء وإنجاب الأطفال .

كان من الضرورى أن نعرض لإيضاح هذه المسائل ، وإن لم تكن على اتصال مباشر بتاريخ العلم ، إذ يتعين علينا أن نكون قادرين على تقدير شخصية أفلاطون ، وأن نعرف مدى رياء شراحه ، فأكثرهم آثروا أن يسدلوا ستاراً على انحرافه الجنسى ، كما أسدلوا هذا الستار على شيوعيته . وقد وجد من نقلوا كتبه من الإنجليز أن من السهل عليهم أن يخفوا الشواهد الدالة على انحرافه الجنسى ، لأن كلمة و محبوب » فى الإنجليزية يمكن أن يراد بها المرأة ، كما يراد بها المرأة ، كما يراد بها المرأة ، وبعد البونان اسم مفعول مذكر ، فلم يدعوا للغموض مجالا ، وفى وسع المترجمين أن يبرروا احتشامهم المصطنع بضرورة توقير الشباب . ومع هذا وسع المترجمين أن يبرروا احتشامهم المصطنع بضرورة توقير الشباب . ومع هذا عن عمد ، إذ لا عذر يبرر الأكاذيب ، والأكاذيب التي تستخدم لتوضيح عن عمد ، إذ لا عذر يبرر الأكاذيب ، والأكاذيب التي تستخدم لتوضيح مثالية زائفة باطلة هي أسوأ الأكاذيب جميعها .

راجع دافید مور روبنسون David Moor Robinson و إدوارد جیمس فلك Edward James Fluck في كتامهما :

Study of the Greek Love names including a discussion of paederasty (210 pp.; Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1937).

The: في كتابه الخرافة الأفلاطونية Warner Fite في كتابه الخرافة الأفلاطونية Warner Fite وهانز كلسن Hans Kelsen وهانز كلسن Platonic Legend (New York: Scribner, 1934)

Platonic Love, The American Image 3, في كتابه : الحب الأفلاطوني 110 opp. (Boston, 1942).

#### خاتمة:

كان أفلاطون شاعراً وفيلسوفاً ميتافيزيقياً ، وفناناً أبدع فى استخدام أداة أدبية ذات جمال يكاد يرتفع عن التصديق ، هى النثر اليونانى فى العصر الذهبى . وسنعرض لوجوه نشاطه العلمى فى الفصل التالى ؛ ولكن يحسن بنا أن نلاحظ الآن أنه لم يكن عالماً ، وإنما كان باحثاً معنياً بدراسة الكون ، وما وراء الطبيعة ، وكان عرافاً . وتاريخ الفلسفة الأفلاطونية سلسلة طويلة من الغموض والتعقيد وسوء الفهم والتمويه .

وقد يبدو كلامنا في أوهام أفلاطون السياسية والحنسية غير ضرورى في كتاب مخصص لتاريخ العلم . ولكن الحيل التي لجأ إليها الشراح لتجنب الحديث عن مغالطاته ، والتملص من ضلالاته ، خليقة بأن تسترعي انتباهنا ، ولعلنا لا نجد في عالم الأدب شيئاً يمكن مقارنته بها إلا العمى الذي أصاب الناس إزاء بعض الأشعار القبيحة التي وردت في العهد القديم . فقد بدا أفلاطون الإلهي وكأنه معصوم من الخطأ ، لا يستطيع أحد أن يسيء الظن به من غير أن يعرض نفسه لسوء الظن ويصبح عقبة في سبيل فهمه . وقد كانت قصة مذهب ابن رشد بدورها سلسلة من الخلافات وسوء الفهم ، ولكن من نوع يختلف عن هذا كل الاختلاف . فبيها كان المديح يرتفع بأفلاطون إلى أطباق السهاء ، وتختفى أخطاؤه أو تؤول تأويلا ينطوى على التمويه والتضليل ، صوّر الرأى العام ابن رشد في صورة أسوأ مما كان فعلا . وإن اشتركت الحالتان ـــ حالة أفلاطون وحالة ابن رشد ـ في شيء ، هو أن حكم العلماء كان يخضع في الحالين لرأى الجماهير ويصطبغ بلونه . فبينما كان هذا الرأى في صالح أفلاطون بوجه عام ، إذا به يدين ابن رشد ، أو ــ ليكون تعبيرنا أوضيح ــ أصبحت المسألة أن من حسنت تربيته ونشأ في وسط كريم ، وقر أفلاطون واحترمه ، أما ابن رشد فإذا خطر لأحد استتبع ذكره ملامة وقدحاً ، فكان الرجل المهذب بطبيعة الحال أفلاطونياً ، بينا كان أتباع ابن رشد متطرفين ودعاة للاضطراب. مثل هذا المديح الذى لا يتمشى مع أصول النقد ينطوى على نفاق وتزييف، إذ لا يستطيع أحد أن يمجد إنساناً لمجرد هرائه وهذره ، وإلا كان موقفه بعيداً عن النزاهة .

ويبدو الأمر أهون من هذا ، لو ذكرنا أن الأسطورة الأفلاطونية ترجع فى قسط كبير منها إلى أحكام أدبية خاطئة . ذلك أن لغة أفلاطون كانت من الجمال وصعوبة الفهم بحيث تحمل على صرف النظر عما اشتملت عليه ، فظنُن جمال الأسلوب رشداً ، والغموض عمقاً ، وانتهى الأمر بأن احتل أفلاطون فى الثقافة اليونانية مكاناً ملحوظاً يكاد يكون شبيهاً بمكان هومر ، وهو بالفعل يشبه هومر من حيث إنه سيطر على التربية اليونانية .

هكذا بلغ سوء الفهم أوجه . لم يكن أفلاطون يحفل بالفردية أو الشخصية ، ومن ثم لا نستطيع أن نعتبره صاحب نزعة إنسانية صادقة . ومع هذا فإن دعاة النزعة الإنسانية في بيزنطة وفلورنسا اعتبروه أستاذهم ، وكانوا على يقين من هذا ، مشوقين إلى الدفاع عن إيمانهم به إلى حد أنهم كانوا يأبون على الدوام أن يطلعوا في مؤلفاته على الأدلة الناطقة التي تشهد بافتقاره إلى النزعة الإنسانية .

كان من حق أفلاطون أن يرى ما يبدو له من آراء ، ويتعين علينا ألا نلومه من أجل تعبيره عها . ولكن الشراح الذين أساءوا تأويل كل فكرة من أفكاره كان يمكن أن تكون مثاراً للنقد والاعتراض ، أولئك الشراح هم الحليقون بالقصاص . إن موقفهم مثير لكل حيرة . ولا بد أن المعلمين الذين وكل إليهم تربية حكام بلادهم في المستقبل ، تسرهم لا محالة دعاوى أفلاطون الأرستقراطية ، بل تسرهم حتى طرقه في الحكم الاستبدادي . ولكن كيف أمكن أن يصيبهم بل تسرهم حتى طرقه في الحكم الاستبدادي . ولكن كيف أمكن أن يصيبهم العمى فلا يروا أفكاره عن الشيوعية والشذوذ الجنسي ، وافتقاره إلى احترام النساء واستخدام الرقة معهن ، وغير هذا مما كان على خلاف تام مع ما تخير وه من أفكاره ؟ كيف ترك أفلاطون مع ما اقترف من آثام تقارب القتل (٢٨) ؟ من أفلاطون شاعراً عظيا ، في شعره لمحات من الحكمة ، ولكنه لم يكن

على الدوام مرشداً يهدى إلى الطريق السوى ، وإنما كان في كثير من الحالات

ضاراً جداً ، وربما قاد إلى الهلاك . ولكن من الخير أن الذين أسرفوا في امتداحه لم يتبعوه ، ولعله كان من الأفضل أن يعاملوه كما عامل هو هومر ، أى أن يتوجوه بالزهور ، ثم يطردوه من المدينة . ولكن لا ، فإن هذا لا يجدى شيئاً . وما ينبغى أن نقلد أسوأ آدابه ، بل بالعكس يجب أن يؤذن له فى البقاء بالمدينة ، وأن يكون له رأيه . فليبق أفلاطون ، ولنكشف عن حقيقته للناس ، فيبدو عظيا أحياناً ، وغير عظيم أحياناً أخرى .

قد يؤول اللاهوتيون والفلاسفة ضلالاته تأويلا ينطوى على التمويه ، أما رجال العلم فإن جريمتهم فى هذا لا يمكن اغتفارها , إن التربية التى تقوم على الأكاذيب شيء سبي ، وكلما بدت فى ظاهرها طيبة كانت أبعث على الضلال وكان خطرها أفدح .

ولما كان مذهب أفلاطون جزءاً من إنسانيات الغرب ، تطلب الإقدام على نقده شجاعة فاثقة . وقد كان من أوائل من اضطلعوا بنقده تشارلس كروفورد در القده شجاعة فاثقة . وقد كان من أوائل من اضطلعوا بنقده تشارلس كروفورد المعاقب المنابع المعاقب المعاقبة المعاقب المعاقبة المعا

وقد أشرنا من قبل إلى كتب أخرى حديثة كشفت عن أفلاطون كما كان فعلا ، مستندة إلى الاقتباس من ألفاظه ، وأهمها جميعاً كتبفايت Fite (١٩٣٤) وفارنجتون Farrington (١٩٤٠) وبوبر Popper (١٩٤٥).

كان وارنر فايت ( ۱۸۶۷ — ) Warner Fite أستاذاً لعلم الأخلاق في جامعة برنستون Princeton . وقد زودنى في خطاب مسهب شرّفى بإرسالهإلى من هوبويل ( Hopewell, N. J. ) بتاريخ أول يوليو ١٩٤٤، بمجمل للنقد الذي

كان موضوع كتابه « إلجرافة الأفلاطونية » (Platonic Legend) . وقد لامه يعض النقاد لأنه افترى على أفلاطون ، وعتب عليه غيرهم لأنه ذكر فى غير توقير ما يعرف كل إنسان أنه صحيح ( ولكن ما لم يعلنه أحد فى كتاب مع استثناء جروت ) . وقال فى نهاية خطابه : « ولو أنى أعدت كتابة الأسطورة لحاولت أن أدخل عليها بعض التعديلات ، لتوكيد بعض ما قلت من قبل . على أن غايتى قبل كل شىء لم تكن نقد أفلاطون بقدر ما كانت نقد شراحه ومؤوليه . وقد تحريت بعد الفصل الثامن ، وخاصة من الفصل التاسع إلى الحادى عشر ، أن أوجه اهتماى إلى تهذب الصورة التي رسمتها لأفلاطون كباحث نظرى علمى ، أكثر مما وجهته إلى نقد فلسفته نقداً سلبينًا . ولكنى بعد أن بلغت السابعة والسبعين وبعد سنوات تقاعد ، أراني مضطراً إلى تركه كما هو » .

ومن الممكن أن تقال هذه الملاحظة نفسها على هذا الفصل (أفلاطون والأكاديمية) إذ كان الغرض منه هدم الصورة الزائفة التى خلفتها عن أفلاطون أجيال كثيرة من المتعلقين - « إنى أحب أفلاطون ولكن الحق أحب إلى منه (٨٨٠).

## تياوس في العصرين القديم والوسيط:

إلى منتصف القرن الثانى عشر لم يكن المشتغلون بالعلم فى الغرب يعرفون من آثار أفلاطون غير محاورة تياوس ، ومن أجل هذا بدا أفلاطون فى نظرهم هو مؤلف تياوس — أو هو كذلك بوجه خاص — ومما هو خليق بالبحث أن نتبع فى إيجاز أثر هذا الكتاب المشئوم .

كانت محاورة تماوس من أوائل الكتب الى اجتذبت انتباه الشراح ، وأول شرح أفلاطوني قد خصصه لها كرانتور Crantor السولي (قيليقية حول عام ٣٠٠ ق . م.) . وقد أورد بلوتارك Plutarch وبروكليس Procles مقتطفات من هذا الشرح . وثمة شروح أخرى على تماوس وضعها بوسيدونيوس Posidonios من أهل أفامية Apamea (في النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) وأدراستوس Adrastos من أهل أفرودسياس (كاريا Caria في النصف الأول

A

#### DISSERTATION

ON THE

#### PHEDON OF PLATO:

OR

DIALOGUE OF THE

IMMORTALITY of the SOUL.

WITH

Some general OBSERVATION'S upon the Writings of that PHILOSOPHER.

To which is somezed.

A PSYCHOLOGY: or, An Abstract Investigation of the NATURE of the SOUL; in which the Opinions of all the celebrated Metaphyficians on that Subject are discussed.

By CHARLES CRAWFORD, Efq.
Fellow Commoner of Queen's College, Cambridge.

#### LONDON:

Printed for the AUTHOR:

And fold by T. Evans, No. 54, in Pater-nofter-Row;
WOODFALL and Co. Charing-Croft; and R. Davis,
the Corner of Sackville-Street, Piccadilly.
MDCCLXXIII.

(شکل ۸۲)

تحفة من الإدب الأنجليزي ، هي أول حملة على فلسفة أفلاطون شنها تشارلس كروفورد عام ١٧٧٣ – ( مأخوذة عن نسخة موجودة في مكتبة كلية هارفارد )

Harvard Collge Library

من القرن الثانى ) وجالينوس Galen (فى النصف الثانى من القرن الثانى ) <sup>(۸۹)</sup> وبروكليس البيزنطى (فى النصف الثانى من القرن الخامس) وتلميذه اسكليبيودوتس Asclepiodotos الإسكندري (في النصف الثاني من القرن الحامس) وقد اطلع عليها فلاسفة الأفلاطونية المحدثة . هذا فيا وضع باليونانية .

أما الشروح اللاتينية فقد بدأت بشرح خالكيديوس Chalcidius (في النصف الأول من القرن الرابع) وهو الذي نقل إلى اللانينية تهاوس حيى منتصف ٥٣ ج . أما المحاورات الأفلاطونية التالية التي ترجمت إلى اللاتينية فهي محاورة مينون Menon ومحاورة فيدون Phaidon ، وهذا لم يتم إلا حوالي عام ١١٥٦. والموضوعات الرئيسة في هذا التراث تمثلها أسماء جون سكوت إريجينا John Scott Erigena (في النصف الثاني من القرن التاسع) ووليام الكونشيسي (في النصف الأول من القرن الثانى عشر) وبرنارسلفيستر Bernard Silvester (في النصف الأول من القرن الثانى عشر) وألبير الكبير Albert the Great (في النصف الثانى من القرن الثالث عشر ) ووليم المربيكي William of Moerbeke ( فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر والقديس توماس الأكويي Thomas Aquinas (في النصف الثاني من القرن الثالث عشر) . ولا أجد في القرن الرابع عشر شيئاً، إلا أن المحاورة التي وضعها جان بونيه Jean Bonnet منأهل باريس ( في النصف الأول من القرن الرابع عشر ) وهي : Les Secrets aux philosophes من المحتمل أن تكون قد وضعت على نمط تباوس . والمحاوران في تلك المحاورة بلاكيديس Placides وتيميو Timeo . وقد تحدثت عن هذه المحاورة في الجزء الذي وقفته في مقدمتي على النصف الأول من القرن الرابع عشر ، ولكن من المحتمل أنها قد كتبت في أواخر القرن الثالث عشر ، والمؤكد أنها سابقة على عام ١٣٠٤ . وليس من السهل أننستخلصالبراث اللاتيني لمحاورة تباوس من تراثُّها فى الأفلاطونية المحدثة .

والراث العربى أعقب الراث اللاتيني ، كما أن اللاتيني أعقب اليوناني . إنه يبدأ بيحيى بن البطريق (في النصف الأول من القرن التاسع) وهو الذي ترجم تهاوس إلى اللغة العربية . ويقال إن ترجمة أخرى قد قام بها حنين بن إسحاق (في النصف الثاني من القرن التاسع) وصحح هذه الترجمة ، أيًّا كانت ،

يحيى بن على (في النصف الأول من القرن العاشر).

وربما كان القول بوجود ترجمة تعزى إلى حنين بن إسحاق مرجعه سوء فهم ، إذ أن حنيناً قد ترجم بالفعل شرح جالينوس للجزء الطبى فى تياوس ، ترجمه إلى السريانية كما ترجم جزءاً منه إلى اللغة العربية . وأتم ترجمة حنين ابن أخته حبيش بن الحسن (فى النصف الثانى من القرن التاسع) (٩٠٠ وربما كانت هذه الترجمة مصدر خطأ آخر ارتكبه المسعودى فى كتاب التنبيه الذى عزا فيه إلى أفلاطون كتاب تياوس طبى غير محاورة تياوس المعروفة . وفى وسعنا أن نقول ونحن مطمئنون إن تياوس الطبى هو فى الواقع الجزء الطبى فى محاورة تياوس ، وهو الذى ظهر مستقلا ومنفصلا (عن بقية تياوس) فى شروح جالينوس اللبى ترجمه حنين إلى العربية (٩١)

وإذا صرفنا النظر عن الترجمة العربية لتياوس (٩٢) ، لاحظنا أن جوهو هذه المحاورة كان معروفاً لفلاسفة العرب عن طريق فلسفة أرسطو الإلهية ( فى النصف الثانى من القرن الحامس) وعن طريق الآثار التى خلفها أصحاب الأفلاطونية المحدثة ، وكان هذا التراث مضطرباً إذ امترجت فيه آراء أفلاطون بآراء أفلوطين Plotinos وغيره .

وقد كتب حنين بن إسحاق رسالة تحت عنوان و ما يحتاج إليه في تعلم الفلسفة » (٩٣) وهذا العنوان يذكرنا بالعنوان الذي وضعه ثيون Theon من أهل أزمير Smyrna (في النصف الأول من القرن الثاني) ولكن مقدمة ثيون لأفلاطون كانت تنصب على الرياضيات.

هذا المجمل على إبجازه كاف فى إيضاح تطورات آثار أفلاطون قيل ظهور الطبعات اليونانية واللاتينية .

وقد تفضى دراسة الآثار الأفلاطونية الأخرى إلى نتائج مشابهة لهذه النتائج . مثال ذلك، وضع بروكليس (فى النصف الثانى من القرن الحامس )شرحاً على الجمهورية، نقله إلى العربية حنين بن إسحاق (فى النصف الثانى من القرن التاسع) وعلق

عليه بالعربية ابن رشد (فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر) وبالعبرية صمويل بن جودا من أهل مارسيليا (فى النصف الأول من القرن الرابع عشر) . وجوزيف كاسبي Joseph Kaspi (فى النصف الأول من القرن الرابع عشر) . وقد نقل النص اليونانى إلى اللاتينية مانيويل خريسواورس Manule Chrysoloras (فى النصف الثانى من القرن الرابع عشر) . ولابد أن جمستس بليثون Gemistos (فى النصف الثانى من القرن الرابع عشر) . ولابد أن جمستس بليثون Plethon (حوالى ١٣٥٦ – ١٤٥٠) قد تحدث عنه حين أبان لعلماء فلورنسا الفرق بين أفلاطون وأرسطو .

وترجمة أفلاطون (إلى اليونانية والعربية واللاتنية والعبرية) في العصور الوسطى معقدة كل التعقيد ، وكل كتاب مها يستحدث أشياء جديدة ويضيف أشاء من عنده.

إن سطوة أفلاطون كانت تزداد ازدياداً ملحوظاً ، وقد بدا هذا أولا إبان عصر النهضة البيزنطى فى القرنين التاسع والعاشر ، ثم تجلى فى مدرسة شارتر Chartres (إبان القرن الحادى عشر والنصف الأول من القرن الثانى عشر) وأخيراً فى ظل أكاديمية أفلاطون فى فلورنسا ؛ وساير هذا انتشار « تياوس » وازدياد نفوذه . وانخدع كثيرون من العلماء فسلموا بالأوهام التى تضمها هذا الكتاب كأنها حقائق إنجيلية . هذا الحداع قد عاق العلم عن التقدم ، وبقيت محاورة تياوس إلى اليوم مصدراً للغموض والحرافة .

#### هوامش الفصل السادس عشر

- (١) هي أعظم البغايا الأثينيات المعروفات ، ولدت في « تسبيا Thespiai بإقليم بيوتيا . ولم تكن مصدر إلهام المثال « براكستيلس » فحسب ، بل كذلك الرسام « أبيليس » Apelles وقيل إنها تطوعت بعد أن هدم الإسكندر طيبة عام ٣٣٦ بإعادة بناء أسوارها ، مشرطة أن يسجل هذا العدل منقوشا على شاهد يقول « خرب الاسكندر الأسوار ، ولكن فراين البني أعادت بناءها .
- (٢) كانت تعاليم أوقليدس تجمع بين الفلسفة الأيلية والجدليات والاخلاق السقراطية ، وقد
   عاشت المدرسة الميفارية أو الجدلية خاملة حتى نهاية القرن الرابم .
- (٣) سنعرض في الفصل التالي المحديث عن النتائج التي ترتبت على معرفته بارخيتاس ، أما نتائج الصداقة التي نشأت بينه وبين و ديون و فيتمين أن نعرفها الآن على وجهها الصحيح . كانت هذه الصداقة ننير شؤم عليه وعلى ديون وعلى سيراقوصة جميماً ، إذ كان و ديون و قريب و ديونيسيوس الأولى و وزيره ، ونظراً لتأثيره بأفلاطون كان فيها يبدو تحدوه الآمال الحسان وتطبي النوايا الطيبة ، إذ حاول أن يعلم الملك وابن الملك ، فلما خلف الابن ( ديونيسيون الثاني ) أباه عام ٣٨٧ وهو في الثلاثين من عمره ، وله ولع مثله بالفنون و إن كان أضعف منه وأقل حزماً ، قام بدو ر نصير الأدب والفلسفة. وتالتي أفلاطون دعوة من و ديون و لكي يمود إلى سيراقوصة ، فا كان من الملك إلا أن طرد و ديون و وصادر أملاكه وحاول بعد هذا عبثاً أن يستبتي أفلاطون ، وعاش و ديون و فترة من الزمان في أثينا يختلف إلى الأكاديمية ، وفي عام ٧٥٣ عاونه أعضاء الأكاديمية على اقتحام سيراقوصة بالقوة ، وقور وطرد و ديونيسيوس و الثاني ، وأصبح و ديون و بالضرورة طاغية بدوره ، بيد أنه قتل بعد ذلك بقليل . وقد أخذنا الكثير من هذه الحقائق عن رسالة أفلاطون السابعة ( وإن كانت نسبتها إلى أفلاطون مثار شك) وهي الرسالة التي وجهها في شيخوخته إلى أنصار و ديون و بعد قتله ، وحثهم فيها على الترام الاعتدال وعدم العطوف . وتدل الرسالة على أن أفلاطون نفسه قد اشتراك مع بعض أعضاء الأكاديمية الاسالة المنافرة بالم أفلاطون ، واجم مجلة إيزيس هادا المسالة السياسة السيراقوصية . فيها يتصل بهذه الرسالة المنافرة إلى أفلاطون ، واجم مجلة إيزيس هادا على الرام ( عام ١٩٥٢) .
- ( ؛ ) هذا المكان الآن فيها ورد في خطاب رقيق أرسله إلى الأستاذ و ميشيل ستيفانيدس » M. Stephanides من أثينا في ٣٣ يوليه عام ٥ ه ١ ميدان شعبي في أثينا يسميه العامة وأستروفوس» Astryphos ( هاجيوس ترايفول) ولكنه يسمى أيضاً و أكاديمية » ، والزائرين الحتى في زيارة المكان ، وإن لم يوجد به نصب تذكارى .
- ( ه ) كان « أكاديموس » هوالذي كشف هدى ابنى الإله « زيوس » إلى المكان الذي اختفت فيه أختهما « هيلين » الإسبرطية ، ولهذا أبنى أهل إسبرطة على الأكاديمية عند ما فتحوا أتيكا .
- ( ٢ ) المعانى المتعاقبة لكلمة و أكاديمية وصيفها المختلفة في اللغات الأوربية هي ، في إيجاز : ( ١ ) المدرسة التي أنشاها أفلاطون .

- (ب) كلية التعليم العالى .
  - (ج) المدرسة الثانوية.
- (د) مدرسة خاصة (أكاديمية الموسيق أكاديمية بحرية . . . إلخ) .
  - ( ه ) مكان التَّر بية أو التثقيف بوجه عام .
    - (و) جمعية المشتغلين بالعلم .

ومنذ القدم والناس يشعرون بأن الأكاديمية لفظ يحمل معنى التشريف ، وكلمة براقة ، وقد زاد استعمالها من بريقها كما « أكاديمية العلوم » ، وكذلك أسىء استعمالها ، إذ توجد في العالم الآن أكاديميات لا قيمة لها ، وأي رجل من أتباع النزعة الإنسانية يذكر أفلاطون ، يعرف أن لفظ الأكاديمية لفظ مقدس .

- (٧) ربما كانت هذه الحصوصية ضرورة أوحى بها إعدام سقراط ، فمثل هذا التعليم –كما كان يتصوره أفلاطون – تتعذر مزاولته علانية و إلا تعرض صاحبه للخطر ، ولهذا كان من الحكمة أن يباشر هذا النوع من التعليم على نحو خاص إن لم يكن سراً ، وفي مكان بميد .شعزل عن الناس
- ( ۸ ) يوجد فى دائرة معارف a باولى فيسوفا a ( الألمانية ) Pauly-Wissowa فى المجلد ٢٢ ( عام ١٩٢٢ ) ص ١٥٨٥ – ١٥٨٨ مقال طويل كتبه فون آ رنم von Arnim عن كرانتور .
- (٩) يعد « بروقلس » (البيزنطى) من بين الأسيويين، و إن كانت بيزنطة تقع على الحانب الغربي ( الأوربي ) البسفور .
  - ( ۱۰ ) محاورة تيماوس ۲۲ ب .
- (۱۱) صولون (حوالي ٦٣٨ ٥٥٥) هوالمشرع الأثيني المعروف ، وأحد الحكماء السبعة ، وقد تنيب عن أثينا بعد أن أتم مجموعة قوانينه عشرة أعوام زار خلالها مصر وقبرص وليديا حيث كانت مقابلته المعروفة مع قارون Grocsos ، وعقب عودته بقليل قبض على ناصية الحكم «بستراتس» Peisistratos وألنى قوانينه ومات صولون بعد ذلك بعامين حوالي عام ٥٥٥.
  - Republic x, 616 (17)
    - Ibid, 414. (17)
- ( ١٤ ) في محاورة القبيادس (Alcibiades I (121E-122A ونسبتها إلى أفلاطون موضع شك ، وفي سن الرابعة عشرة تعلم الإيراني الصغير مذهب « زرادشت » المجوسي ، وهو ابن « هورومازوس » (Horomazos
- ( ١٥ ) حين تراد المثل الأفلاطونية يقصد بهذه الكلمة التمييز بين هذا الممنى الحاص ( الأفلاطوني ) وبين الممانى الشائمة .
- ( ١٦ ) كما يقول المثل الوارد فى بداية الجمهورية فى الكتاب السابع ١٤ ه وما بمدها : نحن نشبه السجناء فى كهف فهم لا يعرفون الأحداث التى تقع خارج الكهف إلا عن طريق ظلالها التى تبدو على الحوائط الداخلية .
- (۱۷) الكلمتان اللتان استخدمهما أفلاطون هما he idea بمعنى مثال ، و to eidos بمعنى

- صورة أو شكل ، والكلمة الثانية غريبة من ناحية دلالها على المعنى ، لأن معناها الأصلى هو ي هذا الذي يرى يه والمثال لا يمكن رؤيته ، وكل ألفاظنا المجردة ترجع بالضرورة إلى أصول محسوسة.
- (١٨) شيلى Shelicy الذى استقينا عنه هذه الغقرة يخنى حكما أخنى الكثيرون غيره من مترجمى أفلاطون حقيقة واضحة فى النص اليونانى هى أن و الأشخاص المحبوبين ، ليسوا نساء ، بل غلماناً حساناً ، إن الفلسفة الأفلاطونية تقود فى يسر إلى النفاق .
- التي أعيد طبعها في و خمس محاورات ( Symposium (211 ) من ترجمة شيلي لمحاورة ( 211 ) Symposium (كافلاطون تتصل بالإلهام الشمري، طبعة : Everyman's Library
- (٢٠) إن الفضيلة شرط السعادة ، والشر أو الإثم تقدير خاطىء ، والرجل الفاضل حقاً هو بالمعنى الأفلاطوني المنطق الذي يعرف مثال الحير .
  - (۲۱) أرسطو ف كتابه : Metaphysics, 991
  - Introduction, vol. 3, pp. 81-83, 549-557 (YY)
- Dagobert D. Runes (۲۳) لتمریف operationism أنظر یه داجوبرت د . رونز ه Dagobert D. Runes فی تاموسه فی الفلسفة Dictionary of Philosophy (نیویورك المكتبة الفلسفیة Philosophical (نیویورك المكتبة الفلسفیة الماسفیة Library) . (۱۹٤۲ کا کا که ۱۲۸ (۱۹۶۹)) .
- ه و أحياناً لفظ زلوق عن الإدراك الدقيق ) على اعتبار أنه  $( \ \ \, )$  فضد الواقعي .
- واستمنت كذلك بكتاب «بنيامين فارنجتون » Benjamin Farrington «العلم والسياسة في العالم القدم » Science & Politics in the Ancient World بالقدم » القدم » القدم » 19 المجلمة أكسفورد ، 19 المجلة إيزيس مجلد ٣٣ ص ، ٢٧ ٣٧٠ ( ٢٤١ ٤١) واستمنت قبل مدا بكتاب كارل بو بر Karl Popper «المجتمع المفتوح وأعداؤه » تعالى بوبر Karl Popper «المجتمع المفتوح وأعداؤه » واحد ؛ ٤٠ صفحة المحتون طبعة جديدة في جزء واحد ؛ ٤٠ صفحة برنستون طبعة جامعة برنستون عامعة برنستون مأخوذة عن الطبعة الأولى .
- ( ٢٦ ) فى ترجمة ١١ جوريت ١٥ Jowett تستغرق الجمهورية ٣٣٨ صفحة ، بياً تقع محاورة السياسي ١١ فى ٢٦٨ صفحة ، وليس السياسي ١١ فى ٢٦٨ صفحة ، وليس بن مؤلفاته مؤلف يستغرق أكثر من مائة صفحة .
- ( ٢٧ ) لتكون المقارنة أدق، تصور أننا ( يقصد المؤلف الأمريكيين) قد هزمنا أمام الألمان ، لأننا شرعنا في تدبير استعداداتنا متأخرين جداً ، أو لأنهم اخترعوا القنبلة الذرية قبل أن نتوصل نحن إليها ، وأن أستاذ إدارة الحكم في جامعة هارفارد قد أخذ يمتدح معتقدات النازية و يبشر بها . . . !

- ( ٢٨ ) العنون الأصلى هو Politera e peri dicaiu نظام الدولة أو ما يتصل بالمدالة ، ولعل الكلمة الأولى قد أصبحت إنجليزية polity ، وترجمتها « بالجمهورية » مضللة نوعاً ما ، ولكنها استقرت الآن تماماً حتى ليتعذر تغييرها فيتمين أخذ كلمة « الجمهورية » بمعناها الأصلى rea publica .
- ( ٢٩) لسنا في حاجة إلى مناقشة مسألة الرق في هذا المقام ، فقد كان العبيد أصلا أسرى الحرب الذين كانوا عرضة الموت ، فاختار وا العبودية كشر أهون من الحلاك ، وقد كان الرق أمراً مقبولا ، لا في نظر أفلاطون وأرسطو فحسب ، بل حتى بمدهما بستة عشر قرناً عند أمثال القديس توماس الأكويني ( في النصف الثاني من القرن الثالث عشر). انظر 1ntroduction, Vol. 2, p. 916 . ومن وجهة نظر أفلاطون كان الشعب في مستوى الرقيق من الناحية الروحية .
- epithymia thymiathymos Nus (٣٠) وهذه النفوس الثلاث تقابل على الترتيب المسالك الموائية الثلاثة pneumata في علم وظائف الأعضاء عند جالينوس وهي : النفسية والحيوية والعلبيعية التي كانت أساس علم وظائف الأعضاء إلى أيام « هارفي » Harvey بل إلى ما بعده ، ومقارنة الحالة كلها بجسم فرد واحد تصور رأى الفلسفة الأفلاطونية التصوير الحتى .
- الهادية بالطوائف المصرية في محاورة تيهاوس ٢٤ أما عن المقارنة بالطوائف الهندية فانظر السارت . 184 / E. Senart ) في كتابه و الطوائف في الهندية فانظر السارت . 184 / 1840 1842 ) في كتابه و الطوائف في الهندي المجاد الثاني ص٥٠٥ ( ١٩٢٨ ) وراجع أيضاً و ج . ه ماتون و J. H. Hutton في كتابه و الطائفة في الهنديات المجاد ال
- يعنى أن تكون آراؤهم طيبة أى أن يكونوا متمسكين بالدين سديدى Doxa alethes ( ٣٢ ) التفكير ، وهذا في بساطة مظهر عميق من مظاهر الطاعة .
- ( ٣٣ ) قارن قصة باسيون ص ٣٩٥ ( نص إنجليزى ) عن العبد الذي أصبح أغي رجل في أثينا، والذي حصل بفضل خدماته الجليلة على ألقاب عليا .
- ( ٣٤ ) لعل من الأفضل أن نقول إن أفلاطون كان أول باحث نظرى في تحسين النسل ، فإن Theognis ربهت النظر التناسلية قد أبان عنها قبل ذلك بقرنين من الزمان الشاعر الأرستقراطي ثيوجنيس Achley Montague في كتابه « ثيوجنيس جلد Theognis , Darwin & Natural Selection عبلة إيزيس مجلد وداروين والانتخاب الطبيعي « Theognis , Darwin & Natural Selection مجلة إيزيس مجلد ( ١٩٤٧ ) ٢٠ ص ٢٢ ص ٢٤ ٢١ ( ١٩٤٧ ) .
- ما نسميه بصاحب النزعة الإنسانية ، ولكن musicos aner ما نسميه بصاحب النزعة الإنسانية ، ولكن هذاالإنساني قد تضاءل في نظر أفلاطون وقل شأنه ، لأن حرية تفكيره كان مضيقاً عليها كثيراً .
  - (٣٦) الجمهورية ٣٩٨ أ.
  - Aristotle, Politics, 1265a, 14 ( "V )
- ( ٣٨ ) في القوانين ٣٣٧ يحدد أفلاطون عدد المواطنين ( مثلا كل الصفوة ) بخمسة آلاف

وأربعين نسمة (لا ٠٠٠٠ فحسب) وكان لا بدأن يبقى العدد ثابتاً ، وينجب من الأطفال بقدر يكلى لحفظ عدد السكان ثابتاً ، هذا الحد وضمه وهم من أوهام أفلاطون العددية : ١٠٥ ه = ٢١ × ٢٠ × ٢٠ ، وله تقسيهات تبلغ تسعة وخمسين قسماً ، وتشمل كل الأعداد من ١ إلى ١٢ مع استثناء ١١ الذي لا يقبل العدد ١٠٥، القسمة عليه ( القوانين ٧٣٨ و ٧٧١) . ولو أدرك أفلاطون أن ١٠٥، ه = ٧ أ لمضى في حماسته لهذا العدد إلى أبعد من ذلك .

Laws, 694-698 ( 74 )

في ضبط الظروف الاجهاعية ضبطاً هوموسانيكياً Kromeostatic . راجع مجلة إيزيس مجلد ٣٦ في ضبط الظروف الاجهاعية ضبطاً هوموسانيكياً . Kromeostatic . راجع مجلة إيزيس مجلد ٣٦ ص ٢٦٠ ( ١٩٤٦ ) . وكانت هذه الآراء تعجب أفلاطون بطريقة ما ، لأنها أقرت وجود تشابه جديد بين علم وظائف الأعضاء وعلم السياسة ، بين العالم الأصغر ( الإنسان) والعالم الأكبر ( الكون). ( الكون). الفظة اصطلاحية تدل على خاصية الجسم في أن يحتفظ نسبياً بأوضاع ثابتة ، مع تغير الظروف الاجهاعية والمناخية المحيطة به . ولعل من الحير أن تعرب تعريب الديناميكية والاستاتيكية).

( ٤١ ) وقد تكررت الفكرة نفسها في الجمهورية ست مرات Republic, 473

(٢٤) القوانين ٩٤٢ . هذه الفقرة مأخوذة من الترجمة الإنجليزية الدقيقة التي قام بها بنيامين جو ويت (١٨١٧ – ١٨٩٣) رئيس كلية باليول Balliol ( بجامعة أكسفورد) وهي الترجمة التي نشير إليها فيا بعد بترجمة جو ويت . وتوجد هذه الفقرة في طبعة وستيفانوس » Stephanus ( مري البيا فيا بعد بترجمة جو ويت . وتوجد هذه الفقرة أي طبعة وستيفانوس » وفي جو ويت ( مري استين . ٩٤٢ ص ٩٤٢ ص ٩٤٢ ص ٩٤٣ ص وفي جو ويت ( ثالث طبعة ج٤ ص ٩٤٢ ) .

( ٢٢ ) Popper, Open Society ( ٤٢ ) ج ا فصل سابع ، وقد أوضح جون ستوارت مل J. S. Mill في كتابه : System of Logic ( ١٨٤٣ ) ضرورة رجود زواجر دستورية . وقال في كتابه و خضوع النساء و Subjection of Women ( ١٨٦٩ ) : ومن الذي يشك في إمكان تحقيق خير عميم وسمادة عظيمة وألفة طيبة في ظل الحكم الاستبدادي الذي يتولاه رجل خير صالح . ولكن القوانين والنظم تفتقر أثناء ذلك إلى أن تتكيف وتتلاءم ، لا مع الحاكم الحمير ، بل مع الحاكم الحمير ، هذا السيء " ي . ويستفسر مل ويتساءل و من الذي يساوره الشك في ضرورة ذلك ؟ ، ، ويكرر هذا و بوبر م مع إيراد سبب معقول .

- ( ٤٤ ) القوانين د ٢٣٤ .
- Waldo Frank, Dawn in Russia (New York, Scribner, 1932, p. 163 ( £ o )
  - Republic, 414b, 389 b ( 17 )
  - Popper, The Open Society, I, p. 171 ( & v )
- John Bagnell (1861 1927), History. of the Freedom of Thought ( New ( £ A ) York, 1913) p. 35.

- ( ٤٩ ) افظر في تفصيل هذا كتاب ۽ بوبر ۽ ( السالف الذكر ) ص ٨٧ .
  - Laws, 942, quoted before ( . . )
- رق غير هذا Republic, 462 طبعة Jowett ج ه ص ١٢١ . وانظر أيضاً Republic, 462 رق غير هذا من فقرات يمكن معرفتها من فهرس « جوويت » .
- ( ٢٥) الكيداماس من أهل إلايا في « ايوليا ». وقد رفض الرق باعتباره منافياً للقانون الطبيعي ويرى « ليقوفرون » أن القانون ليس إلا مجرد اصطلاح تعارف عليه الناس ، وهو كفالة العدالة بين الناس ، وليس في مقدوره أن مجمل الناس « أخياراً» راجع أرسطو في كتاب : Politics 1280B 10 أما أنتستانس وهومن . أثينا ، وصاحب مذهب الكلبية فقد كان تلميذا لسقراط وحضر موته . وقد علم في مدرسة «كينوسارجس» Cynosarges وهو ملعب يقع خارج أسوار أثينا يستخدمه الذين لم ينحدروا عن أصل أثيني نتى ، وهو نفسه لم يكن أثينيا خالصاً ، إذ كانت أمه من أهل طراقيا .

وتد مات في أثينا وهو في سن السبعين .

- ( ٥٣ ) رب ممترض يقول: «كيف تعرف ذلك ؟ فنجيب بأن سقراط الحقيقي هو الذي يتفتى عليه أفلاطون وكسينوفون Xenophon ، والذي كشفت عن عبقريته المحاورات السقراطية الأولى التي كتبها أفلاطون.
  - J. Benda, Trahison des clères (Paris, 1927). ( a § )
  - Popper, The Open Society, vol. I, p. 137 ( o o )
- ( ٥٦) توجد طبعات لا تحصى لهذه المحاورة . وفى وسع قراء الإنجليزية أن يستخدموا طبعة و جوويت» ج ٣ أو طبعة بيورى R. G. Bury ( اليونانية الإنجليزية ) فى طبعة لويب Locb : أفلاطون ج ٧ ( ١٩٢٩) ص ٣ ٢٥٣ أو يقرورها فى الترجمة التى قام بها فرنسيس ماكدونالد ٢٩٤ ( ١٩٤٣) وقربها بالتمليق الشائع الممروف . وهى ٢٩٤ ( ١٩٤٢ ١٩٤٢) وقربها بالتمليق الشائع الممروف . وهى ٢٩٤ صفحة لندن ( ٢٩٤١ ) ( راجع مجلة إيزيس مجلد ٢٣ ص ٢٣٩ ( ٢٩٤٢ ) وطبعة كورنفورد ( Cornford هى أنسب طبعة يمكن المؤرخ العلم الرجوع إليها :

Heinrich Otto Schroder, Galeni in Platonis Timaeum Commentarii fragmenta. Appendix 11. Mosis Maimonidas Aphorismorum praefatio et excerpta a Paulo Kahle tractata (140 pp.; Corpus medicorum graecorum, Suppl. 1; Leipzig, 1934)

- ( ۷۷ ) حاول بعضهم أن يثبت أن تيماوس الموكريسي ( Locri Epizephyrii ) في الحنوب الغربي من بروثيم بإيطاليا هو فيثاغوري قديم كان يمكن أن يكون معلم أفلاطون وهو الذي كتب بالمهجة الدورية بحثاً في العالم والطبيعة Peri psychas Cosmu cai physios وقد حسبه الأفلاطونيون المحدثون له حقاً ، ولكن تبين أنه موضوع ، لم يوجد قبل القرن الأول المسيحي ، وأنه ملخص متأخر لنهاوس ، لا أقدم منه محال ما
- ( ۱۸ ) ( أياوس ۲۰ ه ) ( Timaios 20E ) الأسطورة تلقاها صولون عن الكاهن الشيخ في صالحجر Sais ( وهي في دلتا النيل ) وقد أشرنا من قبل إلى الحديث الذي دار بيهما .

  ( ۲۰ ) Timaios 42 B ( ۹۹ )

- Republic 546 B, Timaios, 39 D (1.)
- ( ٦١ ) لعل فكرة السنة الكبرى والعالم الأصفر -- وهى تقابل فكرة العالم الأكبر -- مأخوذة عن أصل شرقى بابل .
  - Timaios, 31 B ff. (77)
- ( ٦٣ ) إن المقارنة المضحكة بين العناصر والأجسام الصلبة الأفلاطونية لم يترجمها « تشالسيديوس» وقد توقفت ترجمته وتعليقاته فجأة .
- ج ۹ ص ۹۳ ۹۳ ناقصة البحث Peri cardies ج ۹ ص ۹۳ ۹۳ ناقصة البحث بالمجدة و ليتريه و ۹۳ ۹۳ ناقصة البحث Friedrich Kurl Ungar ( Utrecht thesis 1923) و و ه ج . ليبوك و G. Leboucq و ه ج . ليبوك و G. Leboucq في كتابه تشريح قديم القلب الإنساني فيلسئيون و اللوكروس و Une anatomie antique du coeur humain, Philistion de Locres et le Timée. و و تيماوس و تيماوس و الموكدوس و الموك
  - ( ٦٥ ) انظر في دو رة الماء في الأرض (perirrhoe) محاورة LI D E عاورة
    - Timaios, 81 (11)
    - Timaios, 82 84 ( \v )
- : Dhirendra Nath Ray (۱۸) مبدأ Tridosa مبدأ Dhirendra Nath Ray (۱۸) (۱۹۳۷ صفحة کلکتا : ۲۷۳ صفحة کلکتا : ۱۹۲۲ ۱۹۶۲) (راجع مجلة إيزيس مجلد ۳ صفحة ۱۷۷ ۱۷۷ (۱۹۴۲ ۲۳) وکذلك جين فيليوزات في کتابه ير النظرية القديمة في الطب الهندي ير

Filliozat, La doctrine classique de la medicine indienne (Paris: Imprimerie nationale, 1949).

- (راجع مجلة إيزيس مجلد ٤٢ ص ٣٥٣ ( ١٩٥١)
  - Timaios, 24 E ( 14 )
- Origin & Growth of Plato's Logic (۷۰) مع وصف لأسلوب أفلاطون وتاريخ آثاره ( ۶۰ ه صفحة لندن ۱۸۹۷ ) وانظر ۶۸۶ ، وفي هذا الكتاب محاولة أريد بها وضع آثار أفلاطون في ترتيبها الزمني على أساس بحت مهجي في خمسانة بميز يميز أسلوبه .
  - Timaios, 91 C (VI)
  - Timaios, 56 D ( V Y )
- ( ٧٣ ) فليوس في الشهال الشرقي لجزيرة البيلوبونيز Peloponnesos ( بلاد المورة الآن ) . درس طيمون الفلسفة في المدرسة التي أنشأها أوقليدس الميفاري . و بعد سنين قضاها ضالا ، أنفق بقية حياته في أثينا حيث مات شيخاً طاعناً في السن . وله أشعار ساخرة الاذعة مرة (Silloi) ومن أجل هذا سمست بأشمار الهجاء .
- (٧٤) مما لا يخلو من الدلالة أن الأثرين الوحيدين اللذين أراد بروقلس أن يحتفظ بهما كان كلا هما شرقياً ، والواقع أن في محاورة تيهاوس علماً شرقياً أكثر مما نلاحظه من هذا العلم في الحكمة اليونانية.

- ( ٧٥) وأدق من هذا أن نقول إن ترجمة تشالسيديوس الناقصة لمحاورة تيماوس قد ظلت النص الأفلاطوني الوحيد المتداول في اللاتينية حتى ترجمت محاورتا « مينون » Menon و « فيدون » ٩٢ الى ٩٢ حول عام ١١٥، وفي طبعة هنري اتين . H. Etienne تشغل « تيماوس » من ص ١٧ إلى ٩٢ في الحزم الثالث ، وقد وقفت ترجمة « تشالسيديوس » وتعليقاته عند B 53.
- ( ٧٦ ) انظر : القسم الأخير من هذا الفصل ، وهو يلخص أثر « تيماوس » في العصور الوسطى .
  - Laws 782 D ( yy )
  - ( ۷۸ ) تيماوس ۲۶ .
  - ( ۷۹ ) تيماوس ۹۱ طبعة لويب ج ۷ ص ۲٤۹ .
- ( ۸۰ ) تيماوس ٢٤ ب لويب ج ٧ ص ٩١ وهو يعرض آراء مشابهة لهذه الآراء تتصل بتحول الرجال إلى نساء أو إلى حيوانات ، يعرضها أفلاطون في نهاية تيماوس ( ٩١ ٩٢ ) .
  - Symposium 211 B (AI)
- لتجاوزه I.amprocles يوبخ سقراط ابنه الأكبر و لامبر وقلس Memorabilia 2,2 (۸۲) حده مع أمه ولكونه كان معها كنوداً ناكراً للجميل .
- ( ٨٣) قبل أن يتجرع سقراط الشويكران دخلت عليه زوجته ( كزانتب ) « وأخذت تولول جهاراً وتردد الكلام الذي يجرى على ألسنة النساء دواماً : « آه يا سقراط ، هذه آخر مرة يتحدث إليك فيها أصدقاؤك أو تتحدث أنت فيها إليهم » . فنظر سقراط إلى « أقر يطون » وقال له : « يا أقر يطون : ليرجمها أحد إلى البيت » فأخذها فنحاها بمض رجال أقر يطون بميداً وهي تولول وتضرب صدرها » ( فيدون ٢٠ ) ثم خاض سقراط في حديث آخر . وقد روينا القصة كلها من قبل ، وكان طرد سقراط لزوجته المسكينة في هذا الوصف فظأ قاسياً بصورة لا مكن تصديقها .
  - Laws, 636 C,.836 C (At)
- ( ه ٨ ) وصار هذا الاسم علماً على الغلمان الذين يحترفون الدعارة ، ويظهر أن الكلمة استعملت كثيراً في زمن الرومان ولذلك اتخذت شكلا لاتينياً وانتقلت إلى بمض اللغات الأوربية .
- ( ٨٦ ) في عام ١٩٥٠ ألمح الساسة الذين أرادوا أن يشوهوا سمعة وزارة الخارجية في الولايات المتحدة معنى عدم ١٩٥٠ ألمح الساسة الذين أو للتحدة U. S. Department of State إلى أن كثيراً من موظني هذه الوزارة كانوا شيوعيين أو مصابين بالشذوذ الجنسى ، فهل يمكن القول بأن هؤلاء الموظفين كانوا من أتباع أفلاطون المهذبين .
  - ( ۸۷ ) ٣ أجزاء لندن ه١٨٦ .
- ( ۸۸ ) كثيراً ما نقتبس هذه الحملة ، ولكن الذين يمرفون أصلها قلائل ، لقد أخذها من حياة أرسطو ، و أمونيوس اسكاس به Amonios Saccas ( في النصف الأول من القرن الثالث ) وفشرها باليونانية واللاتينية ، وسترمان به Ant. Westermann في كتاب ، ديوجين اللايرتي به : حياة الفلاسفة ( Diogenis Laertii vitae philosophorum (Paris : Didot, 1862 ) القسم الثان

- ج ١٠٢ وقد قالها « أمونيوس » في سقراط لا في أفلاطون ، ولكن الذين يقتبسونها وهي تقتبس كثيراً - يذكر ون فها أفلاطون .
- وضع وجالينوس و شرحين لمحاورة تيماوس ، ضاع الثاني مهما في نصه اليوناني ولكنه بين في نصه اليوناني ولكنه بين في نصه العربي، وقد نشره حديثاً وبول كراوس، Paul Craus و « رتشارد فالز ر Galeni Compendium Timaei Platonis aliorumque dialogorum synopsis quae extant fragmenta (130 pp. + 67 pp.
  - راجع مجلة إيزيس مجلد ٣٤ ص ٥٧ ( عام ١٩٥٢ ) .
- ( ۹۰ ) رقم ۱۲۲ فی طبعة « برجستراسر ه Bergstrasser لکتالوج ترجمات « حنین » ( ۱۹۲۵ ) ( راجم مجلة إيزيس مجلد ۸ ص ۷۰۱ ( ۱۹۲۲ ) .
- Le Livre de l'avertissement انظر ترجمة وكارا دى فو Garra de Vaux المسمودى ( ٩١) انظر ترجمة وكارا دى فو Affatun المسمودى ( ١٨٩٧ ) ص ٢٧٣ ومقالة عن أقلاطون Affatun في دائرة المعارف الإسلامية of Islam
- تحت Aya Sofia يوجد مخطوط لنسخة و تيماوس و العربية في مكتبة أيا صوفيا Aya Sofia تحت رقم ٢٤١٠ وهذا النص فيها وصلى إليه علمي لم يطبع بعد .
- في دائرة الممارف الإسلامية ( ٩٣) هكذا يقول « كارا دى فو » Carra de Vaux في دائرة الممارف الإسلامية ( ٩٣) هكذا يقول « كارا دى فو » كان له المعادة عن « حنين بن إسحاق » بمجلة إيزيس : مجلد ص ٢٨٧ ٢٩٢ (عام ١٩٢٤) .

# الفصل السابع عشر الفلك في عصر أفلاطون

أما وقد عرفنا شيئاً عن أفلاطون رجلا، وفيلسوفاً ، وسياسيًا ، وباحثاً في الأخلاق ، فقد آن أن نسائل أنفسنا أى رجل من رجال العلم هو .

هناك تباين كبير بين مذهبه في التفكير ومذهب غيره من أمثال أبقراط وتوكيديديس ، بل ومذهب هير ودوت . ولقد تبينا أن أفلاطون أنموذج للفيلسوف المثالى الذي يعتقد أن معرفته أو حكمته علوية ، تهبط كالنسر على ما في هذا العالم السفلى من أشياء . فالمعرفة عند الفيلسوف الميتافيزيقي الحق تبدأ كاملة ، تم تهبط من السهاء إلى الأرض ، أما المعرفة عند رجل العلم فتبدأ بما هو مألوف على ظهر البسيطة ، ثم تحلق شيئاً فشيئاً صاعدة إلى السهاء . فالمذهبان متباينان في جوهرهما . وكأنا بأفلاطون نذهب إلى حد القول بأن المعرفة عند رجال العلم لا تعدو أن تكون بجرد آراء لا تسمد إلى المعرفة الثابتة ، لأن هذه المعرفة لا تستمد إلا من المثل الحالصة البحتة ، على حين أن الأشياء المادية لا تؤدى إلا إلى آراء من مزعزعة مشكرك في محتها .

ولقد صبغت فلسفته بالآراء الرياضية التي استمدها من أصحابه الفيثاغوريين ولا سيا تيودورس البرماوي ، ومن أرخيتاس التارنتي . وقد تقدم القول في تيودورس ، الذي كان يكبر أفلاطون سنتًا ، أما أرخيتاس فسنعود إلى الكلام عنه قريبًا .

ولنا أن نذهب إلى أن أفلاطون تلقى تدريباً رياضيًّا جيداً . ويبدو غريباً أن يكون قد تلتى جزءاً أساسيًّا من هذا التدريب الرياضى عن سقراط الذى لم يكن رياضيًّا قطعاً . لكن سقراط – وإن لم يكن يحفل بالرياضيات – كان يستعمل فى حواره ضروباً من الحجج يمكن أن تصلح فى ميدان الرياضيات .

## الرياضيات:

بين أفلاطون موقفه من الرياضة بياناً وافياً في و الجمهورية وحيث قال : من المناسب إذن يا جلوكن أن ينص في قوانينا على وجوب دراسة هذا الفرع من العلم . ويجب أن نحمل من يلى مناصب الدولة العليا على أن يدرس الحساب ويتمكن منه ، لا كما يفعل الهواة ، بل عليه أن يواصل دراسته حتى يصل إلى مرحلة تدبر طبيعة العدد بالتفكير البحت ، لا للانتفاع به في البيع والشراء — شأن من يعد نفسه ليكون تاجراً أو بائماً متجولا — بل للانتفاع به في الجرب ، وفي تيسير صرف النفس عن عالم المادة إلى عالم الجوهر والحقيقة . قال : أحسنت . قلت : أما وقد جاء ذكر دراسة العد فيبدو لي أن في هذه الدراسة معنى أرقى ، وأن فيها نفعاً لنا من نواح عدة ، على أن يكون المقصود منها المعرفة لا الاتجار . قال : من أية ناحية ؟ قلت : من ناحية ما نحن بصدده ، المعرفة لا الاتجار . قال : من أية ناحية ؟ قلت : من ناحية ما نحن بصدده ، فلاتذعن لهي تدفع النفس إلى السمو ، وتلجئها إلى البحث في الأعداد البحتة ، فلاتذعن لما يعرض عليها من حجج مستمدة من ارتباط الأعداد بالمرثيات والملموسات (۱).

هذه النبذة – بصرف النظر عن الناحية الرياضية فيها – تعتبر مثلا صادقاً للأفلاطونية ، لما فيها من نزعة قانونية . فالرياضة فى نظر أفلاطون لها من الأهمية ما يستدعى أن يكون هناك قانون يحتم دراستها على من يتولون أمور الحكم (ترى كيف يتقبل ساستنا هذا!).

وأفلاطون إذ يتكلم عن الرياضة إنما يتكلم بطبيعة الحال عن الرياضة البحتة التي تبصر بالحقيقة الحالدة ، وتقدم أفضل وسائل السمو بالنفس إلى الحير ، إلى الله . ويذهب أفلاطون في النفور من الرياضة التطبيقية إلى حد الحث على نبذ استعمال أدواتها ما عدا المسطرة والفرجار (٢) .

وقد عبر عن وجهة نظره العامة تعبيراً جميلا في قوله : إن الله دأبه أن يهندس (الله رياضي قبل كل شيء) (٣) . وتتضح وجهة نظره هذه مما تواتر من أن باب الأكاديمية كان منقرشاً عليه هذه العبارة «من لم يكن رياضياً فلا يدخلن ها هنا »(٤) .

والمثال الأفلاطوني واضح تماماً في ميدان الرياضيات ، ولعل تصور أفلاطون للمثال في الرياضيات هو الذي دفعه إلى محاولة تعميمه في عالم الفكر بأجمعه . فإذا ما عرفنا الدائرة بأنها منحن مستو مقفل تبعد كل نقطة فيه بعداً ثابتاً عن نقطة داخله ، فإننا نخلق مثالا هو الدائرة المثالية ، أو الحلقة ، التي لا يمكن لأية دائرة مرسومة أن تبلغها . وهذا يسرى على سائر التعريفات الرياضية . فتعريف المماس مثلا معروف ، ومع ذلك فن المستحيل - مهما بلغت أداة الرسم من دقة - أن نرسم مستقيا ودائرة لا يلتقيان إلا في نقطة واحدة . هذا وإن فكرة الدائرة المثالية لها معنى ، أما فكرة الحيوان المثالي فلا معنى لها . ومع ذلك فأفلاطون ، كما قال أرسطو ، قد جعل الأشياء ذات السمة الرياضية ومن دائل البحتة شيئاً ما ، واعتبرها وسطاً بين هذه وبين الأشياء الملموسة ؛ ذلك أن مثال المثلث واحد ، على حين أن هناك كثيراً من « المثلثات المثالية » (٥٠) . وهذا تعسف ومراوغة ، ومع هذا فلنا أن نظمتن إلى أن نظرية أفلاطون في المثال في اتجاه أفلاطون إلى صبغ كل شيء بالصبغة في غير اعتدال أو تعقل .

ولقد كانت إضافات أفلاطون إلى المعرفة الرياضية من النوع الفلسى ، فقد هذب التعارف وزاد فى الضبط المنطقى للأصول وليس من الممكن أن نقيس مدى تلك الإضافات ولا مدى جدتها ، ولكنا نعلم أن الأكاديمية جعلت للمناقشات الرياضية شأناً كبيراً ، فكانت أهم نتيجة لذلك أن زادت الرياضة دقة وقوة . وهذا لا يمكن أن يعزى على وجه اليقين إلى أستاذ الأكاديمية الأكبر ولا إلى واحد بعينه من رجالها ، وإنما هو \_ لحد ما \_ على جماعى .

هل اخترع أفلاطون التحليل الهندسي ؟ الأرجح أن مخترعه هو أبقراط الحيوشي ومع ذلك فربما يكون أفلاطون قد هذبه أو شرحه شرحاً أوضح (والمناقشة أثناء الدرس كفيلة بذلك) . أو ربما كان أفلاطون أول من أدرك الحاجة إلى إكمال التحليل بالتركيب .



شكل - ٨٣ المحل الهندسي لنقط على أبعاد متساوية من مستقيمين متقاطعين

#### مثال للتحليل ::

المطلوب إثبات أن ا هي س . نفرض أن ا هي س ، س هي ح ، د هي د ، د هي ه . . ا هي ه . فإذا لم يكن هذا صحيحاً فالنظرية ليست صحيحة بدليل الحلف . ولكن إذا كانت ا هي ه فإن النظرية تظل غير مبرهنة ويجب أن يتم التحليل بالعملية العكسية المسهاة بالتركيب .

## التركيب:

إذا كانت ا هي ه ، ه هي د ، د هي ح ، ح هي س. . ا هي س . كذلك من الممكن أن يكون أفلاطون هو مخترع التحليل الهندسي Problematic أو مهذبه .

لنفرض أن المطلوب إيجاد المحل الهندسي للنقط متساوية البعد عن مستقيمين متقاطعين في و (شكل ٨٣) ولنفرض أن م نقطة تقع على بعدين متساويين من المستقيمين . إذا أسقطنا عمودين من النقطة م على كل من المستقيمين ا ب ، حد فإن البعدين م ن ،

م ه يكونان متساويين . وإذا رسمنا المستقيم م.و وقارنا المثلثين و م ن ، و م ه فإنا نجدهما متساويين .

- ... الزاوية ن و م ـــ الزاوية م و ه .
  - ... و م منصف الزاوية الحادة .

ويمكن أن نستنتج مثل هذه النتيجة إذا أخذنا النقطة م في الزاوية المنفرجة . والحطوة التالية هي رسم المحل الهندسي أي رسم المنصفين . هذا ، بينما الخطوة الأخيرة هي التركيب الذي هو عبارة عن إثبات (أولا) أن أية نقطة على المنصفين تقع على بعدين متساويين من المستقيمين ، (ثانياً) أن أية نقطة ليست على المنصفين لا تكون على بعدين متساويين من المستقيمين .

أو لنفرض أنه طلب منا أن نرسم مماسنًا للدائرة حمن النقطة ا (الدائرة والنقطة في مستوى واحد) (شكل ٨٤) وليكن هذا المماس ا س . . . نصف القطر ح ب هو أقصر مسافة من ح إلى ا ب وتكون الزاوية ا ب ح ب ق ويكون الحل الهندسي لرأس الزاوية القائمة التي تقابل المستقيم ا ح هي الدائرة التي قطرها اح . فإذا رسمنا هذه الدائرة فإنها تقطع الدائرة ح في النقطتين ب ، ت ، وعلى ذلك يمكننا رسم المماسين .

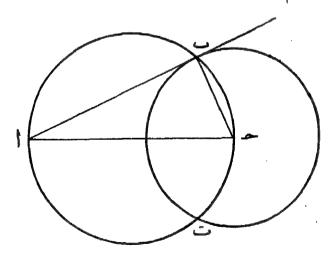

شكل ٨٤ - رسم مماس لدائرة من نقطة

وفى التركيب يجب أن نثبت أن ا ب ، ا ت مماسان حقيقيان ولا يوجد غيرهما أكان هذا التقدم فى التحليل الهندسي من عمل أفلاطون ، أم من عمل تلاميذه ، بمعونته أو بدونها ، وهل كان ذلك فى الأكاديمية أو خارجها ؟ هذه أمور يتعذر إثباتها على وجه اليقين . لكن الأرجح أن هذا الاختراع \_ وهذه الدقة في صياغته \_ لا يعدو أن يكون من عمل أفلاطون أو من عمل الأكاديمية .

سبق أن بينا أن النسق الرياضى المطرد الذى اهتدى الفيثاغوريون من قبل إلى وجوده فى المسافات الموسيقية كان له أبلغ الأثر فى نفس أفلاطون فللرياضيات إذن صلة بالموسيقى من جهة ، وبالفلك من جهة أخرى . أفلا يكون ذلك دليلا على أن فى الفلك موسيقى . هذى فكرة خلابة تملكت أفلاطون فجرته إلى فكرة التوافق فى السموات أو التوافق فى روح الكون (١٦) .

الفكرة السائدة في القرون الوسطى . عن الفنون الثقافية السبعة ، معروفة . وهي تنسب عادة إلى بوتيوس (في النصف الأول من القرن السادس) وإن كانت قد وجدت من قبل في بعض ما كتبه القديس أوجستين (في النصف الأول من القرن الخامس) (٧) . والحق أن فكرة هذه الفنون قديمة (في يتعلق بالفنون الأربعة فقط) ؛ فالفنون الثقافية كانت وما زالت نوعاً من الربية العامة (٨) ، وقد قسمت إلى مجموعات تغير عددها ، وتغيرت محتوياتها ، على مر الزمن . وبالرجوع إلى المعروف من هذه المجموعات في القرون الوسطى نجد الفنون السبعة تنقسم إلى مجموعتين : ثلاثية هي النحو والمنطق والبلاغة ، ورباعية هي المسبب والهندسة والموسيقي والفلك . ومعني هذا أن المرحلة العليا من التثقيف العام كانت كلها رياضية (٩) . وكثيراً ما تعزى هذه الفكرة إلى أفلاطون ، ولكنا ذير من الأصوب أن نعزوها إلى الفيثاغوريين ، وإن كنا عاجزين عن العام كانت رباعية الرياضية . ولكن من الغريب أنه لم يدخل فيه الموسيقي ، فكانت رباعيته الحساب والهندسة وعلم قياس المحبوم والفلك . وهذه التفرقة بين علم قياس السطوح وعلم قياس

الحجوم ، أو قل بين الهندسة المستوية والهندسة الفراغية ، يتم عن عدم نضج الرياضيات إذ ذاك . هذا وإنا لنجد عند أرخيتاس ما يشعر بمعرفته الرباعية المألوفة التي تدخل فيها الموسيقي ولا يدخل فيها علم قياس الحجوم — كما يبدو من عبارة له نوردها عند الكلام عليه — ثم لا نجد لها ذكراً بعد ذلك حتى كان القرن الأول الميلادى ، فنجدها في محاورة بناكس المعزوة إلى مرغوم ، وفيها كتب سينيكا ( في النصف الثاني من القرن الأول ) ثم فيها كتب كل من سكستوس المبريكوس ( في النصف الثاني من القرن الثاني ) وبروفيرى ( في النصف الثاني من القرن الثاني ) وبوتيوس ( في النصف الثاني من القرن النافي ) وبوتيوس ( في النصف الثاني من القرن الخامس ) وبوتيوس ( في النصف الأول من القرن السادس ) ومارتيانوس كابلا ( في النصف الثاني من القرن السادس ) وبوتيوس ( في النصف الأول من القرن السادس ) وايزيدور الأشبيلي ( في النصف الأول من القرن السابع ) وغيرهم . ومعني ذلك وايزيدور الأشبيلي ( في النصف الأول من القرن الوسطى ، وإنما هو الذي جعل الدراسات العليا العامة رياضية .

إن اكتشاف المجسمات المنتظمة يعزى أحياناً إلى أفلاطون . فما معنى هذا ؟ من المحقق أن المجسمات المنتظمة كانت معروفة قبله ، وأن أبسطها عرف منذ أقدم العصور ؛ وكان أصعبها تصوراً ، وهو المجسم ذو الاثنى عشر وجهاً ، معروفاً لهيباسوس الميتابونتي أو لغيره من الفيثاغوريين الذين كانوا يحبون البحث في النجمة المخمسة والمخمسات . فلنا أن نفترض أن الفيثاغوريين كانوا على علم بالمجسمات المنتظمة الخمسة ، وأنهم كونوها بأن جمعوا أربعة مثلثات متساوية الأضلاع ، أو ٨ أو ٢٠ مثلثاً و ٢ مربعات أو ١٢ مخمساً ، فهذا لم يكن بالأمر العسير . ولكن هل أدركوا استحالة وجود أكثر من خسة مجسمات منتظمة ؟ هذا هو الجانب الشاق في الاكتشاف . ومن المحتمل أن يكون تياتيتوس هو الذي اهتدى إليه ثم نقله إلى صديقه أفلاطون . أما ما ابتكره أفلاطون نفسه في هذه النظرية فلا يكاد يعبأ به ، ذلك أنه نظر إلى العناصر الأربعة من جهة أخرى ، ثم ذهب إلى أنه الأربعة من جهة ، وإلى المجسمات الحمسة من جهة أخرى ، ثم ذهب إلى أنه

لابد أن تكون هناك صلة ما بين المجموعتين ؛ وانتهى إلى أن عدل المجسم الرباعى ... أى الهرم ... بالأرض ، والسداسي ... أى المكعب ... بالأرض ، وذا الأوجه الثمانية بالهواء ، وذا العشرين وجهاً بالماء . وماذا يصنع أفلاطون إذن بالمجسم الخامس ؟ إنه وجد الأمر هيئاً ، فقد عدله بالكون كله (١٠٠) .

قالوا إن أفلاطون كان « ذريًّا » لأنه افترض أن جزئيات الأرض على شكل مكعبات ، وأن جزئيات النار هرمية الشكل إلخ . وهذه مراوغة لأن أفلاطون كان قطعاً معارضاً للذريين ، شأنه في ذلك شأن أنا كساجورس وأرسطو . وقد ردّ القول بإمكان وجود الفراغ (١١١) ، ولم يحفل بالمجسمات المنتظمة من حيث هي « ذرات » ، وإنما اهتم بها من حيث هي وسيلة إلى ما ارتآه من وجود أعدال له في العناصر الأربعة هراء ، وأن محاولة جعل العناصر الأربعة أعدالا للمجسمات الحمسة هراء أكبر .

ومن أوهام أفلاطون العددالهندسي أو عدد الترفئة الذي ورد في الجمهورية (١٢) وكان مثار تعليقات لا حصر لها . وإنما سمى هذا العدد بعدد الترفئة لاتصاله وكان مثار تعليقات لا حصر لها . وإنما سمى هذا العدد بعدد الترفئة لاتصاله فيا يقول أفلاطون في عبارة غامضة - بالوقت اللازم لتهيئة الحكام الكاملين . يقول : للتناسل عند الأرباب زمن معين يتضمنه عدد كامل ؛ ويحدد العدد الكامل بأسلوب هو إلى الكهانة أقرب . ولذلك اختلفوا في هذا العدد اختلافا كبيراً . وحقيقة الأمر أن ثمت عددين يجب تعيينهما لا عدداً واحداً . وقد وصل كل من هلتش وآدم إلى نتيجة واحدة من طريقين مختلفين . وإنا موردون هنا حلهما على سبيل التمثيل دون أن نجعل لذلك أهمية ، فالعلم بهذين العددين أو الجهل بهما أمر لا يؤبه له . وإليك عدديهما : الأول ٢١٦=٣٠+٤٣=\*

وربماكان العدد الأول ٢١٦ دالا على أقصر مدة ــ بالأيام ــ للحمل الإنساني . أما فيها يتعلق بالعدد الأكبر ١٢,٩٦٠,٠٠٠ فإنه يمثل عصرين

<sup>\*</sup> وردت في الأصل : ٢٦ + ٣٦ + ٤٢ وصححت (المترجم)

فى حياة العالم اعتور الدنيا فيهما الازدهار ثم الذبول ، وهكذا دواليك . فالتوافق ٢٣٠٠ يعنى دور التعلق ٢٧٠٠ عنى دور الخلاف والاتساق ، والتوافق ٤٨٠٠ × ٢٧٠٠ يعنى دور الخلاف والشقاق ، كما ذكر أفلاطون فى كتاب « السياسى » (١٣) .

ولنعالج الموضوع من ناحية أخرى : لما كان العدد ٣٦٠٠ أحد مراتب النظام الستيى فإن فى ذلك ما يشعر بأنه من أصل بابلى ، والعدد ٢٦,٩٦٠،٠٠٠ وعند بير وسوس ح ٣٦٠٠ أى ٣٦٠٠٠ سنة ذات ٣٦٠ يوماً (١٤٠). وعند بير وسوس (فى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) أن ال ٣٦٠٠٠ سنة هى مدة الدور عند البابليين ، وقد أطلق عليها أخيراً اسم السنة الأفلاطونية الكبيرة . وعلاوة على ذلك فكل جداول الضرب والقسمة فى مكتبات المعابد ، فى نيبور وسيبار ، وفى مكتبة آشور بانيبال ، كانت مؤسسة على ١٢,٩٦٠،٠٠٠ ، وهذا لا يكاد يكون مجرد مصادفة . ولابد أن نستخلص من ذلك أن أفلاطون ، أو بالأحرى فيثاغورس – وقد اتبعه أفلاطون بدقة – إنما أخذ من البابليين عدده هذا ، وعهم أخذ رأيه فى تأثيره المؤكد فى حياة الإنسان (١٥٠).

من الواضح البين إذن أن العدد الهندسي إنما نشأ في بابل ، وهذا يكاد يكون حقيقة ثابتة ؛ ولا حاجة بعد ذلك إلى أن نحفل بتفسير أفلاطون إياه ، ولا بالتفسيرات الحديثة لما قاله أفلاطون . ومن أمثلة الضرر الذي تسبب فيه كتاب تهاوس لأفلاطون أن كثيراً من الباحثين قد أرهقوا عقولهم ، بل ربما يكونون قد سيقوا إلى الذهول والجنون ، بذلك اللغز الذي قدمه لهم أفلاطون على هذه الصورة الحدية . فلنحذر أن نحاكيهم ، ولنترك حل الألغاز الأفلاطونية لمن فيهم ذكاء وبديهة ، أولمن بهم لوثة ، فلعلهم به أجدر (١٦) .

وأغلب الظن أن أفلاطون — حتى إذا لم يكن قد كشف عن جديد فى الرياضيات ، وليس هناك ما يدل على أنه فعل — كان رياضياً غير متخلف عن عصره ، ولكن لا نزاع فى أنه كان رياضياً هاوياً (١٧). ومع ذلك كان أثره فى تقدم الرياضيات عظيما . ولقد عبر بروكلوس (فى النصف الثانى من

القرن الخامس) عن هذا للعنى تعبيراً لبقاً ، فى تعليمه على الجزء الأول من كتاب إقليدس إذ يقول :

لقدكان من نتائج تحمسه للرياضة والهندسة أن تقدمت الرياضيات عامة ، والهندسة خاصة ، تقدماً عظيا . يبدو هذا التحمس في ملئه كتبه بالإيضاحات الرياضية ، وفي دأبه على إثارة الإعجاب بالرياضيات وبالهندسة في نفوس من يدرسون الفلسفة (١٨) .

هذا خير ما يقال فى هذا المقام ، فقد كان أفلاطون هو الذى جعل الرياضة أعلى مستويات الفنون الثقافية ، وسرى تحمسه للرياضيات منه إلى غيره . ولابد لمن يبغى تعلم الرياضيات من أن يحبها ، وإلا فلا سبيل له إلى تحصيلها . هذا نوع من الإيمان بثه أفلاطون فيمن حوله ، فهو لم يخلق رياضياً لكنه خلق رياضيين .

وقد أشار مرات عدة إلى أن الرجل المهذب يجب أن يكون على علم بالرياضيات . وهذا هو السبب فى أن الرياضيات صارت ركناً ركيناً فى التعليم التقليدى بالمدارس الحاصة فى إنجلترا ، فكان أغلب التلاميذ يتناولون الرياضيات كما يتناولون زيت كبد الحوت ، يجدون فيها عناء ، لكن لا مفر للم منها ؛ على أن منهم من تابعوا دراستها بجد عظيم . هؤلاء كان أفلاطون ملقنهم ومرشدهم ، وحقاً لقد كان مرشداً ماهراً .

ومما يؤسف له أن أفلاطون خانه تحمسه فدفعه إلى سوء استخدام الرياضيات شأنه فى ذلك شأن غيره من الهواة حتى العباقرة منهم . وقد سردنا فى هذا الفصل ، فى فصل قبله ، ما فيه الكفاية من سوء تطبيقه ؛ لقد كان رياضيا عنيفاً مسرفاً .

والتقليد الرياضي الذي بدأه أفلاطون في الأكاديمية استمر على يد خلفائه فظلت الأكاديمية على مر الأجيال ، مهد الرياضيين . ولنتكلم الآن عن أولئك الذين عاصروه ، وتأثروا به وتأثر بهم . وهنا نرى مشهداً عجباً، فقد كان معاصروه من صميم الرياضيين ، وهو لم يكن من صميمهم ، ولعله مع ذلك صاحب الفضل في أن صاروا رياضيين ؛ وله على أية حال فضل تعهدهم وتشجيعهم .

وإن الطالب الحاد فى دراسة تاريخ الرياضيات ليرضيه أن ينتقل من أفلاطون إلى الرياضيين الصميمين ، فهو بهذا إنما يحرج من عبث لا خير فيه ، إلى جد فيه كل الحير . وسنقتصر على البحث فى تياتيتوس وليوداماس ونيوكليدس وليون وأرخيتاس ثم فى يودكسوس وهو أعظمهم .

## تياتيتوس:

لا نعلم كثيراً عن سيرة تياتيتوس ( ٤١٥ – ٣٦٩ ) ولا نعرف اسم أبيه . وإنما نعلم أنه من أهل أثينا ، وأنه تتلمذ لسقراط وتيودورس البرقاوى ، وعاصر أفلاطون وأرخيتاس .

ومحاورة تياتيتوس - وهى من أحسن محاورات أفلاطون - حديث دار يبن تياتيتوس فى شبابه وبين تيودورس البرقاوى وسقراط قبيل موت سقراط ، بين وهو حديث ورد فى سياق حديث آخر جرى سنة ٣٦٩ ، فى ميجارا ، بين إقليدس وتير بسيون (١٩٠ أمام منزل إقليدس . وفيه يروى إقليدس أنه بيها كان ذاهبا إلى المينا قابل تياتيتوس ، وكان قد جرح فى معركة للأثينيين بالقرب من كورنئيا ، وحمل إلى أثينا وهو إلى الموت أقرب منه إلى الحياة ، إذ كان يعانى الآلام من جروحه ومن الدوسنطاريا ، وجعلا يثنيان على شجاعته وعبقريته . وهنا تذكر إقليدس المحاورة الأصلية وكان قد كتبها من قبل ، فجعل تابعه يتلوها عليهما . فتياتيتوس فى الواقع حوار داخل حوار . وجاء فى هذه المحاورة وصف للامح تياتيتوس ، لنا أن نركن إلى صحته ، لأن أفلاطون كان يعرفه . يقول تيدورس وهويقدمه إلى سقراط :

نعم يا سقراط لقد عرفت شابًا أثينيًا ممتازًا ، وهأنذا أزكيه لأنه جدير بعنايتك ، ولوكان وسيها لأحجمت عن تزكيته خشية أن تحسبني عاشقاً له ، ولكنه ليس وسيا ، ولا تجدن غضاضة إذا قلت إنه شديد الشبه بك ، فهو أقطس الأنف جاحظ العينين ، وإن كانت هذه فيه أقل وضوحاً (٢٠) .

وفى نهاية المحاورة أبدى سقراط لتياتيتوس أن فطسته من نوع خاص به . فإذا كنا لم نعرف تياتيتوس جد المعرفة فإننا نتخيل صورته من هذا الوصف .

ونستنتج من هذه المحاورة أن تياتيتوس لم يكن رياضياً فحسب ، بل كان فيلسوفاً ميز بين الأعداد التي ندركها بالحواس والأعداد التي ندركها بالعقل . وليس هذا بمستغرب ، فكل رياضي في ذلك العصركان فيلسوفاً .

ثم لنا أن نثق فى أنه فيثاغورى، لأن نظرية الكميات الصم ونظرية المجسمات المنتظمة ، وهما الموضوعان اللذان اشهر بهما ، فيثاغوريان ـ

وقد سبق أن ذكرنا التاريخ القديم للكميات الصم فيما كتبنا عن تيودوروس البرقاوى أستاذ تياتيتوس ( الصفحات ١١٥ -- ٢١ ج٢ ) ، ونزيد هنا أن تياتيتوس واصل تمحيص هذه النظرية ، فزاد فيها التمييزبين أنواع مختلفة من الكميات الصم متوسط Medial وذو الحدين ، و apotome وهي مبينة في الكتاب العاشر من الأصول (٢١) . وهو قطعاً صاحب نظرية ( ٩ ) من هذا الكتاب ، وهي التي تنص على أن أضلاع المربعات التي ليس بيها نسبة عدد مربع إلى عدد مربع لا يقاس بعضها ببعض . والحلاصة أنه واضع أساس المعلومات الواردة في الكتاب العاشر من مؤلف إقليدس (٢٢)

أما نظرية المجسمات المنتظمة فقد قبل إن تياتيتوس كشف ثمانى الأوجه ، وذا العشرين وجهاً. وإنه أول من كتب فى المجسمات المنتظمة الحمسة . أما الشطر الأول من هذا القول فلا يمكن أن يكون صحيحاً كما هو ، فقد عرف الفيثاغوريون الذين سبقوه هذين المجسمين ؛ ولعلهم تمكنوا من تكوينهما باستخدام ٨ مثلثات متساوية الأضلاع أو ٢٠ مثلثاً يقطعونها من الجلد أو الحشب أو الحجر ، أى بتجميع ٣ مثلثات أو ٤ أو ٥ متساوية الأضلاع متساوية فى الحجم ، عول رأس مشترك ، لتكوين زاوية مجسمة . وبتكوين ٤ أو ٢ أو ٢ ١ من أمثال هذه الزاوية المجسمة يمكن أن ينشأ رباعي الأوجه وثمانى الأوجه وذو العشرين وجهاً . ولكن شتان ما بين إنشائهم هذا والإنشاء الهندسي . بل وأين هذا من أن يدرك الباحث أن المجسمات المنتظمة خمسة ولا يمكن أن تكون أكثر من خمسة .

وتياتيتوس أول من كتب فى المجسهات المنتظمة الحمسة (٢٢) ؛ فما مقدار ما كتب ؟ لقد نسبنا إليه ، فى حالة الكميات الصم ، جزءاً غير محدد من الكتاب العاشر من الأصول و يمكن أن ننسب إليه ، فى حالة المجسهات المنتظمة ، جزءاً غير محدد من الكتاب الثالث عشر . وكان من الطبيعى أن يدرس المجسمات المنتظمة ، فالكميات المنتظمة الصم تدخل فى إنشائها الرياضى . وإذا كان قد كتب فى المجسمات المنتظمة الحمسة فيتضمن هذا أنه عرف أنه لا يمكن أن يوجد منها أكثر من ذلك . فهل من الممكن أن يكون قد عرف ذلك ؟ لم لا ؟ فالبرهان الذى جاء به إقليدس (٢٤) بسيط ومن الميسور أن أورده هنا ؛ وسأورده على النحو الذى أرتضيه ليكون أكثر وضوحاً .

لا يوجد إلا خمسة مجسات منتظمة محدبة .

١ - مجموع الزوايا المستوية لأية زاوية مجسمة محدبة أقل من أربع قوائم ، ولا يمكن أن نصل إلى النهاية العظمى (أى أربع قوائم) إلا إذا فردت الزاوية المجسمة حول رأسها ، وعندئذ تصبح الزاوية المجسمة لاوجود لها .

- ٢ إذا كانت الأوجه مثلثات فيمكن أن يوجد حول النقطة :
  - ( ١) ثلاثة مثلثات ويكون المجسم رباعىالأوجه أى هرما .
    - (ك) أربعة مثلثات و و ثمانى الأوجه .
    - (ح) خمسة مثلثات و د ذا العشرين وجهاً .

ولا يمكن أن توجد ستة مثلثات لأن مجموع الزوايا يكون أربع قوائم .

- ٣ إذا كانت الأوجه مربعات فيمكن أن توجد ثلاثة أوجه فقط
   حول النقطة ويكون الحجسم الناتج سداسى الأوجه (المكعب).
- إذا كانت الأوجه مخمسات فيمكن أن توجد ثلاثة أوجه فقط
   ( لأن زاوية المخمس = قائمة ) ويكون المجسم ذا الاثنى عشر وجها

هـ ولا يمكن أن يوجد غير ذلك لأن زاوية المسدس في قائمة ، وثلاث منها
 تساوى أربع قوائم .

جسمات منتظمة ، وهي على التوالى ذات ٤ و٩ و ٨ و ١ و وجها متساوياً .

ومن الضرورى أن نضيف كلمة « محلب » على رأس الإثبات ، لأنه قد تبين فيها بعد أن هناك مجسهات منتظمة أخرى ليست محدبة ، وتسمى كثيرات السطوح النجمية . والعلاقة بينها وبين كثيرات السطوح المحدبة هى ، إلى حد ما ، كالعلاقة بين النجمة المخمسة والمخمس . وفي سنة ١٨١٠ كشف لويس بوانسو (١٧٧٧ – ١٨٥٩) أربعة من كثيرات السطوح النجمية ، وثلاثة من ذوات الاثنى عشر وجها ، وواحدا ذا عشرين وجها . وفي سنة ١٨١٣ أثبت أوجستين كوشى (١٧٨٩ – ١٨٥٧) أن هذه المجسمات التسعة هى كل أجسمات المنتظمة ، وبرهانه حاسم لكنه صعب . وقد بسطه جوزيف برتراند (١٨٢٧ – ١٩٠١) وبين أن رؤوس كل كثير سطوح نجمى يجب أن تكون رؤوس كثير سطوح نجمى يجب أن تكون ألمسمات الحمسة الفيثاغورية ، ونظر كيف نحصل على مجسمات منتظمة المحرى بتجميع رؤوسها بكيفيات مختلفة (٢٠٠).

ونعود إلى المجسمات الحمسة المحدبة . فنقول إن ما ثبت من أنه لا يمكن أن يوجد منها غير خمسة فقط لابد أن يكون ، لذاته ، قد أثار دهشة وأحدث رجة ، سواء أأثبت ذلك تياتيتوس أم غيره . فاستقصاء المضلعات لا يهي الإنسان لقبول هذا التقييد ، لأن عدد المضلعات المنتظمة لا نهائى . فإذا وجد لدينا مضلع منتظم عدد أضلاعه ن فإنه يمكننا أن نحصل على مضلعات منتظمة عدد أضلاعها ٢ ن و ٤ ن وهكذا . فوجه الدهشة غرابة الطفرة من لا نهائية المضلعات المنتظمة إلى ضا لة عدد المجسمات المنتظمة . هذه الضا لة المفاجئة الحارقة للعادة بدت لأفلاطون لغزاً رياضياً يحتاج إلى نوع ما من التفسير الفلسفى . فإذا كان عدد المجسمات المنتظمة لا يعدو الحمسة فلا مندوحة عن الفلسفى . فإذا كان عدد المجسمات المنتظمة لا يعدو الحمسة فلا مندوحة عن

أن يكون لكل من هذه المجسمات الخمسة (وقد سميت فيما بعد بالأجسام الأفلاطونية) دلالة محددة. وبدا لأفلاطون أنها لا يمكن أن ترتبط بالكواكب، لأن هذه سبعة ، فالتمس التفسير في العناصر الأربعة ، وجعل المجسم الخامس يمثل العالم بأكمله. وإذا ما أضيف إلى هذا الترقيع إيجاد معنى للمجسم الخامس كان ذلك كله مثلا صادقاً لضروب المقارنات التي اخترعها أنصار الأعداد وغيرهم من أنصار الأسرار الرياضية الذين لا يتورعون عن التماس الحيل لينبتوا ما يريدون إثباته . لقد أسف أفلاطون في تفسيره للمجسمات المنتظمة إلى مستوى علماء الهيئة من أهل الصين .

## ليوداماس ونيوكليدس وليون:

يمثل هؤلاء ما كان للأكاديمية من أثر فى تقدم علم الهندسة وتنظيمه . ونحن لا نعلم عنهم إلا ما ذكره بروكلوس فى تعليقه علىالكتاب الأول من إقليدس على أن ما ذكره يغرى ثم لا يغنى .

## يقول بروكلوس :

زاد لبوداماس التاسوسي وأرخيتاس التارني وتياتيتوس الأثيني عدد المعروف من النظريات، وجعلوها في أسلوب أقرب إلى السياق العلمي . ثم جاء نيوكليدس ، وهو أصغر من ليوداماس ، وتلميده ليون (في النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد) فأتيا بأشياء كثيرة لم يأت بها من سبقوهما ، وألف ليون كتابه والأصول ، فبجاء مجموعة ممتعة لوفرة عددها وجم فائدتها ، ثم وضع قواعد بها يميز المسائل القابلة للحل من المسائل القابلة له (٢٦).

هذا كل ما عنده عن نيوكليدس وليون . ولكنه يقول فى ليوداماس خاصة : « شرح له أفلاطون الطريقة التحليلية فكانت على ما يقال عوناً له فى اختراع أشياء كثيرة فى الهندسة » . وهذه العبارة على هزالها وغموضها تعيننا على أن نعلم أن كثيراً من البحوث الهندسية قام به الشباب المعاصرون لأفلاطون . فلقد تنافسوا فى الكشف عن نظريات جديدة ، بل تنافسوا فيها هو أكبر من ذلك شأناً ، وهو جعل جميع النظريات تندرج فى نظام واحد . هذا وليس لدى بروقلوس ما يزيده فيها قال عن أرخيتاس لكننا وفقنا إلى معرفة الشيء الكثير عنه من عدة مصادر أخرى .

## أرخيتاس التارنثي :

عندما زار آفلاطون صقلية أول مرة سنة ٣٨٨ لتى أرخيتاس الفيثاغورى ، وكان رجلا له شأنه فى تارنتم ، كان له شأن كبير فى الرياضة والفلسفة والسياسة والقيادة العسكرية . وزعموا أنه بمكانته عند ديونيسيوس أنقذ حياة أفلاطون . وعندما زار أفلاطون صقلية آخر مرة (٣٦١ — ٣٦٠) كان أرخيتاس لا يزال على قيد الحياة .

كان ذا شخصية غزيرة متعددة النواحى ، إذا بنينا حكمنا على النتف الباقية من كتاباته المفقودة . ويتبين من إحدى تلك النتف أن تبويب الموضوعات الرياضية ، الذى تبلور وأفضى إلى فكرة الرباعية آخر الأمر ، إنما تصوره قبل ذلك الفيثاغوريون الأوائل ، أو على أقل تقدير تصوره هو إذ يقول :

يخيل إلى أن الرياضيين قد وصلوا إلى نتائج صحيحة . وإذن فليس مدهشاً أنهم كانوا على حق فى فهمهم لطبيعة المفردات ، لأنهم بعد أن وصلوا إلى نتائج صحيحة فيما يتعلق بطبيعة العالم ، لم يكن بد من أن يوفقوا إلى الصواب فى فهم طبيعة الأشياء المفردة . ومن هنا كان ما تلقيناه عهم من معلومات واضحة عن سرعة النجوم ، وعن طلوعها وغروبها ، وعن الهندسة والحساب والفلك ، ثم عن الموسيقى . فكأن هذه الشعب من المعرفة كلها أخوات (٢٧)

كان أرخيتاس فلكيبًا لم يزل ذكره باقيا فى زمن الشاعر هوراس ( ٦٥ – ٨ قبل الميلاد) فهو ينوه به فى إحدى قصائده (٢٨٠. وقد بحث أرخيتاس فى العالم من حيث هو محدود أو لا نهائى ، ووصل إلى أنه يجب أن يكون غير محدود .

أما أعجب ما أنجزه في الرياضة فحله للمعضلة المشهورة الخاصة بتضعيف المكعب. وقد اختزلها أبقراط الخيوسي إلى إيجاد وسطين هندسيين بين مستقيمين معلومين. وعين أرخيتاس هذين الوسطين بواسطة تقاطع ثلاثة أسطح دورانية ، منهما — وهما الأسطوانة وحلقة الأنجر التي نصف قطرها الداخلي صفر — يتقاطعان في منحن ثنائي الانحناء. وتقاطع هذا المنحني مع السطح الثالث — وهو مخروط دائري قائم — يعطى الحل. وهذه أول حالة على الإطلاق استعمل فيها منحن ثنائي الانحناء. وهذا من أرخيتاس إقدام عجيب.

وعقل أرخيتاس مبتكر ميكانيكينًا . قيل إنه اخبَرع لعبة تطير ، هي يمامة من خشب ، لكنها لم تستأنف الطيران بعد أن حطت . وفي كتاب السياسة لأرسطو إشارة طريفة إلى لعبة أخرى حيث يقول :

يجب أن يكون لدى الأطفال ما يشغلهم . والشخشيخة التي اخترعها أرخيتاس ويعطيها الناس أولادهم ليتسلوا بها ويكفوا عن تكسير أى شي في المنزل هي اختراع ضخم ، فالحدث الصغير لا يمكن أن يبقى ساكناً (٢٩).

وهذى قصة لطيفة ، ولكن إذا سلمنا بأنها تشير إلى أرخيتاس الذى نكتب عنه ، فليس فيها ما يرفع من اقتداره فى الميكانيكا ، لأن اختراع اليمامة الطائرة قد يكون عملا رائعاً ، أما اختراع الشخشيخة الجيدة فليس من العبقرية الميكانيكية فى شيء.

هل كتب أرحيتاس كتاباً فى الميكانيكا فيكون أول كتاب فى هذا العلم ؟ لا ندرى . وهل هو مؤسس الميكانيكا النظرية (٣٠) ؟ ليس لنا أن نقرر شيئاً من هذا القبيل . وكل ما يمكننا قوله هو أنه كان ميالا إلى الميكانيكا بمدلولها البدائى ؛ وربما يكون قد فطن إلى إمكان وجود علاقات بين الميكانيكا والرياضيات فى خلال عمله للهوض بالبحث فى الموسيقى على أساس رياضى (٣١)، فهو بهذا قد وجد حلا ميكانيكياً لمشكلة رياضية (٣١) ، وربما يكون قد فكر فه تطبيق الرياضيات فى الميكانيكا . ولكن لا يمكننا أن نذهب إلى أبعد من ذلك

وعلى كل حال فهذا الفيلسوف الرياضى الصقلى يشبه أن يكون أصلا انحدر منه صقلى آخر أعظم منه هو أرشميدس السيراكوزى (فى النصف الثاني من القرن الثالث قبل الميلاد).

## يودكسوس الكنيدى:

سيرة يودكسوس واضحة وضوحاً لا بأس به ، هذا إذا قبلنا ما يرويه ديوجينيس اللاثرسي (في النصف الأول من القرن الثالث) ، ولا نرى مسوغاً لرد روايته في جوهرها . وفي سيرته متعة لمن يدرس العلاقات الدولية . ولا نعرف على وجه اليقين تاريخ ميلاده ولا تاريخ وفاته ، وربما كانا حوالي سنة ٤٠٨ وسنة ٣٥٥ .

ولد يودكسوس بن اسخينيس في كنيدوس ، وأخذ الهندسة عن أرخيتاس ، والطب عن فيلستون اللوكرى . ورحل إلى أثينا وهو ابن ثلاث وعشرين ( حوالى سنة ٣٨٥) وهناك تتلمذ لأفلاطون ، وكانت الأكاديمية قد فتحت أبوابها الطالبين في سنة ٣٨٧ ؛ ودفع تيوميدون الطبيب نفقات رحلته . وبلغ من فقره أنه بَى فى بيريه ، حيث أنزلته المركب ، وكان يذهب كل يوم إلى أثينا سيراً على الأقدام . وعاد إلى كنيدوس بعد أن لبث على تلك الحال شهرين . ورحل بعد ذلك إلى مصر مع الطبيب خريسبوس الكنيدى حاملا خطاب توصية من أجيسيلاوس إلى نقتانابيس (٢٤) ، وهذا أوصى به الكهنة ، (وهم إذذاك أرباب العلم في مصر ) . وبقى في مصر ستة عشر شهراً تعود فيها عادات المصريين مضيفيه ، ( فحلق لحيته وحاجبيه ) . وفى مصر وضع كتابه Octaeteris . ومن مصر رحل إلى سيزيكوس على الشاطئ الجنوبي من بروبونتيس Propontis ( بحر مرمرة ) و إلى غيرها من البلاد المجاورة ؛ وكان يتكسب بالتعليم . ثم عاد إلى بلاده واتصل ببلاط ماوسولوس في هاليكارناسوس (٣٥) . ثم قدم أثينا ، ولكنه لم يقدمها كما قدمها من قبل طالباً فقيراً ، بل قدمها أستاذاً يحف به تلاميذه . وأولم أفلاطون وليمة تكريماً له . وبعد عودته إلى كنيدوس اشترك فى وضع القوانين لمواطنيه الذين أصبحوا يجلونه ويقدرونه . روى أبوللودوروس الأثيني (في النصف الثاني من القرن الثاني قبل الميلاد) أن يودكسوس مات في سن الثالثة والحمسين (وهذا يجعل وفاته في سنة ٢٥٥ إذا سلمنا بأنه ولد في سنة ٤٠٨). وذكر فافورينوس الأرليسي (في عهد الإمبراطور هادريان – ١١٧ – ١٣٨) أنه حيا كان يودكسوس في مصر مع خونوفيس (وهومن عين شمس) لحس العجل أبيس عباءته ، فتنبأ له الكهنة ببعد الصيت وبأنه لن يعمر طويلاً. (والروايتان ، رواية أبوللودورس ورواية فافورينوس تقلهما ديوجينيس).

وصدقت نبوءة الكهنة المصريين ، صدقت كل الصدق فيما يتعلق ببعد صيته ، ولم تصدق كل الصدق فيما يتعلق بعمره ( فالثالثة والحمسون عمر لا بأس به ) . هذا والعلماء يعدونه أعظم رياضي وفلكي في عصره . فلا مفر من الإلماح له حتى في أقصر عرض لتاريخ العلوم ، إذ يجب من الناحية العلمية أن يسمى عصر أفلاطون عصر يودكسوس ، وإن كان اسم أقلاطون أكثر ذيوعاً في الناس. تقوم شهرته الرياضية — وقد نالها عن جدارة — على أسس ثلاثة : نظريته العامة في التناسب ، والقسمة الذهبية ، وطريقة الاستنفاد . وعلى هذا الأساس الثلاثي يستحق يودكسوس أن يعد من عظماء الرياضيين في جميع العصور .

أصبح من الضرورى وجود نظرية جديدة للتناسب بعد أن قلب تيودوروس البرقاوى وتياتيتوس الأثيني الأوضاع المعروفة بكشفهما عن الكميات الصم وقد لاحظ الفيثاغوريون توازيا بين الأعداد والمستقيات (مثل الأعداد المثلثة والأعداد المربعة ونظرية فيثاغورس) ويمكن أن تمثل النسبة بين مستقيمين طولا همام ، ن من الوحدات . أما وقد كشفت مستقيات وأعداد هي الكميات الصم (٢٦) – وهي ليست بالأعداد الصحيحة ولا يمكن أن تمثلها نسبة بين عدين صحيحين – فقد أخذ بناء الرياضة الفيثاغورية في التداعي . ولم يكن هناك غرج إلا بإحدى اثنتين : إما أن يرفض التوازي بين الهندسة والحساب ، هناك غرج إلا بإحدى اثنتين : إما أن يرفض التوازي بين الهندسة والحساب ، وإما أن يعترف بنوع جديد من الأعداد هو الكميات الصم . والبديل الثاني أكثر تعقداً مما يتصوره غير الرياضي ، لأنه يستلزم تعريف هذه الأعداد ،

وإثبات وجودها ، بل ويستلزم فوق ذلك إثبات أنه يمكن أن نجرى فيها ما نجربه . . فى الأعداد الأخرى ، ثم تحقيق صحة القضايا الهندسية التى تتضمن ، أو ربما تتضمن ، عناصر صها . وبعبارة أخرى كان من الضرورى أن يتوسع فى فكرة الأعداد حتى تدخل فيها الأعداد الصم ، وأن يتوسع كذلك فى فكرة الطول حتى تظل النظريات التى تتعلق بالمستقيات صحيحة ، ولو كان بعض المستقيات صها . وقد قام يودكسوس بهذا التوسع فى نظريته العامة فى التناسب ، المستقيات صها . وقد قام يودكسوس بهذا التوسع فى نظريته العامة فى التناسب ، وهى التى بسطت فيا بعد فى الكتابين الحامس والسادس من أصول إقليدس . ومن المتعذر أن نعرف على وجه اليقين مقدار ما قام به تياتيتوس ومقدار ما قام به يودكسوس فى هذا النوسع . ولكن المتواتر أن ما قام به يودكسوس فى هذا الباب كان حاسماً .

ثم ماهذه القسمة الذهبية Golden Section؟ طبقاً لقول بروكلوس (٣٧) إن نظريات « القسمة » بدأت عند أفلاطون وطبق عليها تياتيتوس نظرية التحليل . والأرجح أن تكون النظريات قد كشفها تياتيتوس أو غيره من الرياضيين ثم طبقها أفلاطون على هواه . وإدخال أداة التعريف على « القسمة » يدل حتماً على أن المراد قسمة خاصة ، هي تقسيم مستقيم قسمة ذات وسط وطرفين (٢٨٠ . وهي التي نتأت عند إنشاء المخمس وذي الاثني عشر وجهاً . وفي عصر متأخر أطلق على هذه القسمة الشهيرة اسم القسمة المقدسة (أطلق هذا عليها لوقا باتشيولي سنة ١٥٠٩) القسمة دلك القسمة الذهبية (أطلق هذا عليها لوقا باتشيولي سنة ١٥٠٩) وتلقفها عدد من الفنانين والصوفيين ، فذهبوا إلى أن هذه القسمة سرمن أسرار وتلقفها عدد من الفنانين والصوفيين ، فذهبوا إلى أن هذه القسمة سرمن أسرار

ويسبغ نصيب يودكسوس فى نظرية القسمة الذهبية عليه شيئاً من المجد والشهرة ، ولكن النظرية العامة للتناسب ، وطريقة الاستنفاد هما عملاه البارزان فى ميدان الرياضة .

وطريقة الاستنفاد طريقة صادقة للكميات اللانهائية الصغر ؛ وهي الأولى في بابها . وأساسها تصور فكرة النهاية تصوراً دقيقاً . وباختراعها صار يودكسوس

من أقدم الرواد لحساب التكامل ، وإن كان تكامل المساحات البسيطة معروفاً قبله ، لأن العلماء وصلوا فيه إلى نتائج من قبيل أن النسبة بين دائرتين كالنسبة بين مربعي قطريهما (١٤١) . حقيقة لقد قيل إن أبقراط برهن هذه النظرية . فكيف كان البرهان ؟

بني برهان إقليدس على طريقة الاستنفاد التي اخترعها يودكسوس . وإذن يمكن أن يفترض أن البرهان برهان يودكسوس . وإليك بيانه .

دائرتان مساحتاهما م، ن ونصفا قطریهما ا، ب، والمطلوب إثبات أن  $\frac{7}{10} = \frac{7}{10}$ . سبق أن أثبتنا أن النسبة بين مساحتي المضلعين

المنتظمين المرسومين داخل دائرتين والمتشابهين هي كالنسبة بين مربعي القطرين (٢٠) . وهذا سهل ، والصعب أن ننتقل إلى النهاية .

(١) لرسم داخل الدائرتين م ، ن مضلعين متشابهين مساحتهما مَ ى نَ وعدد أضلاع كل مهما كثير جداً حتى إن الفرق م – مَ ى ن – نَ يصبح صغيراً جداً اكما نشاء .

لنفرض أن مذا ليس  $\frac{\gamma_l}{v} = \frac{\gamma_l}{v}$  لنفرض أن هذا ليس

$$\frac{1}{\sqrt{1}} = \frac{1}{\sqrt{1}}$$
 صيحاً وأن  $\frac{1}{\sqrt{1}}$ 

فهل يمكن أن يكون ل أصغر من ن ؟

لنخترلالفرق ن ــ ن َ حتى يصبح ن ــ ن َ < ن ــ ل أو بمعنى آخر ن َ < ل

وتكون المتساويات  $\frac{\gamma}{\omega^2} = \frac{1}{\dot{\omega}} = \frac{1}{\dot{\omega}}$  غير متفقة لأن  $\gamma > \gamma$  ،  $\dot{\omega} > 0$  ويمكن أن يبين الإنسان بنفس الطريقة أن ل لا يمكن أن تكون ويمكن أن يبين الإنسان بنفس الطريقة أن ل لا يمكن أن تكون

## 🖊 ن و إذن ل= ن وتكون النظرية قد برهنت .

هذا كان يمكن أن يعمم ، ولكن عجز الأقدمون عن تعميمه . فطريقة الاستنفاد دقيقة ولكم خاصة ، فلا بد فى كل حالة من برهان خاص بها . وقد تمكن يودكسوس باستخدامها من أن يبرهن برهاناً حاسماً القوانين الحاصة بحجوم الأهرام والمخروطات التى كشفها ديموكريتوس (٤٣) .

وفى منتصف القرن الرابع وصلت الهندسة ، بفضل مجهود تياتيتوس ويودكسوس ، إلى مستوى أعلى يقرب من مستواها عند إقليدس . وبذلك انتهت مرحلة الكشف الإلهامى ، وصار الرياضيون المدربون جيداً فى المنطق لا يقنعون بالنتائج الناقصة ، بل يتطلبون الدقة . فما نصيب أفلاطون من هذا التقدم ؟ من المستحيل أن نعرف هذا ، ولعله أصر على الوضوح والمنطق السليم ، ولكن الأعمال الكبيرة المخصة للست له . وربما يكون قد ساعد الرياضيين ولكنهم كانوايستطيعون أن يستغنوا عنه ، أماهو فما كان يملك أن يكون في عنهم .

#### الفلك:

بلغت الأعمال الفلكية في العصر الأفلاطوني من الجلال ما بلغته الأعمال الرياضية . وصاحب الفضل في إنجاز أكثرها هو يودكسوس الكنيدي أيضاً . وتاريخها الذي نتصدى له متشعب ، نعالج فيه أول ما نعالج ما وصل إليه البابليون . أما تاريخها عند اليونان فنعالجه في ثلاثة أدوار : الرادة الأولون ، ثم يودكسوس ، ثم أفلاطون وفيليب الأوبوسي .

## كدينو Kidinnu كدينو

لكى نبين ما عسى أن يكون البابليين من أثر فى تقدم الفلك اليونانى لا نجد بدًا من أن نغضى بعض الشيء عن الترتيب الزمنى . يقول بطليموس (فى النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد) (المنافى من القرن الثانى قبل الميلاد) قارن أرصاده عن النجوم الثوابت

بأرصاد قام بها في الإسكندرية قبله بقرن اريستيلوس تيموخاريس (في النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) فوجد أن جميع النجوم تحركت قليلا نحو الشرق ، أي أنه كشف تبكير الاعتدالين . وقدر هيبارخوس أن تزحزح النجوم في خطوط الطول – أي التبكير – بلغ من ٤٥ لل ٤٦ في السنة أي وصل إلى ١٠ ، فقط في مدى قرن (وقد صحح بطليموس ذلك فجعله ٣٦ في السنة ، أي ١٠ على وجه التحديد في مدى قرن . وتقدير هيبارخوس أقرب إلى الحقيقة ، لأن التقدير الصحيح هو ٢٠,٠٥ ) . فهل كان في مقدور هيبارخوس أن يدرك فرقاً من قبيل ١٠ ؟ نعم ، فلم يكن هذا مستحيلا ، وإنما كان كشف التبكير يكون عليه أيسر لو كانت الأرصاد القديمة (١٤٠ في متناوله . ولعل أرصاد البابليين الدقيقة كانت معروفة له . وبطليموس يحيل على أرصاد كلدانية أرصاد البابليين الدقيقة كانت معروفة له . وبطليموس يحيل على أرصاد كلدانية أرصاد البابليين الدقيقة كانت معروفة له . وبطليموس يحيل على أرصاد كلدانية أرصاد البابليين الدقيقة كانت معروفة له . وبطليموس يحيل على أرصاد كلدانية أن هيبارخوس كانت لديه أرصاد شرقية (وليس هذا ببعيد) وإن كان التبكير معروفاً من قديم ، كشفه الفلكي البابلي كدينو سنة ٣٧٩ ق. . م . (٢١) .

من الثابت أن الفلكيين الكلدانيين جمعوا كثيراً من الأرصاد المدهشة في دقتها . وأقدم المعروفين من هؤلاء نابوريانوس (نابوريانوبن بلاتو) وكان معروف المكانة في بابل سنة ٤٩١ ، وكدينو ، وكان كذلك حوالي سنة ٣٧٩ . ولهما جداول قمرية عملاها بطريقتين مختلفتين . ثم جاء من بعدهما الفلكيون أصحاب الأرصاد الكلدانية الواردة في المجسطى . ويكاد يكون من المؤكد أن هيبارخوس كان يعرف هذه الأرصاد ، وأنها يسرت له عمله ، لا سيا كشفه التكر (٤٨).

ولا يفوتنا أن كشف التبكير كان حمّا مقضيمًّا متى قورنت الأرصاد التى حصلت فى أوقات متباعدة يكفى تباعدها لإدراك الفروق بينها فما كان الفلكيون الله يتولون مقارنة هذه الأرصاد ليعجزوا عن أن يدركوا أن خطوط الطول تزيد بمقدار ثابت، وأن هذا المقدار ضئيل يبلغ زهاء ٢٤ آ فى مدى قرن ، و ١٦ ٤ فى ثلاثة قرون ، و ٣٦ ٥ فى أربعة قرون . فكان لابد ــ مهما

قلت الدقة فى الأرصاد ـــ من أن يأتى الزمن الذى يلاحظ فيه التبكير (أقول يلاحظ ولا أقول يعلل فالتعليل موضوع آخر).

ولا يمكن أن نختم هذا الموضوع قبل أن نبدى ملاحظة أخرى ، وإن جرفا ذكرها إلى عدم مراعاة الترتيب الزمى ، وهى أنه بعد أن فطن لهذا التبكير ابرخس ، وبعد أن نشره بطليموس (٤٩) ، كان يتوقع أن يزيده تأييداً ما يجد من الأرصاد ، فيستقر هذا الكشف الأساسى استقراراً لن يتزعزع بعده . لكنشيئاً من ذلك لم يكن . فأكثر من جاءوا بعد بطليموس تناسوا هذا الكشف ، ولم يذكره منهم سوى ثيون السكندرى (في القرن الثاني من القرن الرابع) وبروقلس (في النصف الثاني من القرن الرابع) وبروقلس المقدار الذي حدده بطليموس (١° في القرن) ، ولكنه يرى أنه لا يخرج في المقدار الذي حدده بطليموس (١° في القرن) ، ولكنه يرى أنه لا يخرج في تتقله عن ترجح ، ذهاباً وجيئة ، في قوس ذات ٨° . وهذا يعني أن التبكير يتراكم لمدة ثمانية قرون ثم يعكس . ولبروقلس رأى من هذا القبيل . فعنده أن يضع درجات .

وإذن فثيون هو صاحب نظرية واضطراب الاعتدالين والتي ظلت قائمة مدة طويلة مع خطئها ونظرية التبكير المستمر كما كشفها ابرخس وفسرها بطليموس ، تناقض نظرية الاضطراب ، وإن كان كثير من الفلكيين قد حاولوا التوفيق بينهما . والفلكي الهندي اريابهاتا (في النصف الثاني من القرن الحامس) يقبل نظرية الاضطراب ، وربما يكون هو حلقة الاتصال بين ثيون وبروقلس من ناحية ، وثابت بن قرة (في النصف الثاني من القرن التاسع) – وهو أول عربي يذكر الاضطراب – من ناحية أخرى . ويجب أن نقرر – إنصافاً للفلكيين العرب – أن أغلبهم يرد فكرة الاضطراب . ومنهم الفرغاني في النصف الأول من القرن التاسع ) والبتاني (في النصف الثاني من القرن التاسع ) وعبد الرحمن الصوفي (في النصف الثاني من القرن العاشر ) وابن يونس (في وعبد الرحمن الصوفي (في النصف الثاني من القرن العاشر ) وابن يونس (في النصف الأول من القرن الحادي عشر ) ولكن مما يحزن أن الزرقلي (في النصف النصف الأول من القرن الحادي عشر ) ولكن مما يحزن أن الزرقلي (في النصف

الثانى من القرن التاسع) والبتروجى (فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر) ينصران هذه الفكرة الحاطئة ، ولمكافتهما راجت هذه الفكرة بين الفلكيين من المسلمين واليهود والمسيحيين . ولقد بلغ من رواجها أن يوحنا ويرنر (١٥٢٢) وكوبرنيكوس (١٥٤٣) قبلاها . وشك تيخوبراهه وكبلر فى استمرار التبكير وانتظامه . ولكنهما آخر الأمر ردا القول بالاضطراب (٥٠) . ولم يتضح الأمر عاماً إلا بعد أن شرحت فكرة التبكير فى كتاب نيوتن Principia سنة ١٦٨٧ .

ومن العسير أن نجد تعليلا لبقاء نظرية الاضطراب طويلا وهي باطاة . نعم إن مدى زمن الأرصاد كان إلى ما بعد الميلاد بقليل لا يزال أقصر من أن يجعل قياس التبكير دقيقاً لا غموض فيه . ولكن ما كان للغموض أن يبقى على مرّ القرون . وقد انقضى زهاء خمسة عشر قرناً بين أرصاد النجوم الواردة في المجسطى (٥١) والأرصاد التي قام بها كوبرنيكوس . وأصبح الفرق في خطوط الطول ٢١° (٢٠) . فكيف يتسنى للقائلين بالاضطراب تعليل مثل هذا الفرق . وهل من سبيل إلى تعليله سوى أنه تراكم مستمر لفروق في برج بعينه (٥٠) . هذا التقلب في مصير نظريتي التبكير والاضطراب ، في مصير الحق والباطل ، هو التقلب في مصير نظريتي التبكير والاضطراب ، في مصير الحق والباطل ، هو من خير ما يضرب مثلا للقصور الإنساني . وهو يعلمنا ألا نغلو في التفاؤل ، من خير ما يضرب مثلا للقصور الإنساني . وهو يعلمنا ألا نغلو في التفاؤل ، بل نبقي متواضعين ، لأنه إذا كان طريق إثبات الحقائق العلمية على ما رأينا من الوعورة ، وهي نسبياً ملموسة وغير غامضة . فلا ينبغي ، ونحن نعالج من الحقائق العلمية ، أن نتوقع تقدماً كثيراً ، بل يجب أن نلوذ بالصبر والتواضع .

# الرادة الأوائل في الفلك العلمي :

# فيلولاوس وهيكيتاس واكفانتوس:

كان فيلولاوس معاصراً لسقراط ، أما هيكيتاس واكفانتوس فكانا أصغر منه سنيًا . وكلاهما من سيراقوصه . وقد بلغا أوج شهرتهما في القرن الرابع ، الأول على وجه اللهن . وقد شرحنا آراءهما في فصل سابق

(ص١٢٨ – ١٢٩ ج ٢) إذ رأينا من المناسب ألانفصل بينها وبين آراء فيلولاوس. ولكن لا نزاع في أن أفكارهما آتت ثمارها في العصر الأفلاطونى . ويمكن تلخيص منهجهما فيا يلى : الكون كروى ومحدود ، وليس حمّا أن تكون الأرض في مركزه ، فإنما هي كوكب كسائر الكواكب، وهي تدور شرقاً حول محورها (١٤٥) فهل عرف أفلاطون هذين الرجلين . لقد ذكر فيلولاوس في فيدون (٥٠٠) وربما يكون قد سمع بالرجلين الآخرين لصلته بالفيثاغوريين ، ولكنه لم يشر إليهما فها كتب .

يودكسوس منشى الفلك العلمي ،

ونظريته في الكرات المتحدة المركز :

سبق أن أجملنا القول في سيرة يودكسوس ، وذكرنا أنه لبث ستة عشر شهراً في مصر ( فيا بين سنة ٣٧٨ وسنة ٣٦٤) خالط في أثنائها الكهنة العلماء . وكان قد درس قبل ذلك في الأكاديمية ، وألم بالفلك الفيثاغوري ، فلم يرضه كل ذلك . ولما كان في تفكيره دقة فقد أسخطه نقص الأرصاد في هذا الفلك . ولم يكتف بما حصل عليه من أرصاد مصرية ، بل عمل بأرصاد جديدة ، وأقام لذلك مرصداً بين هليوبوليس وكركيسورا (٢٠) ظل معروفاً حتى زمن وأقام لذلك مرصداً بين هليوبوليس وكركيسورا (٢٠) ظل معروفاً حتى زمن الإمبراطور أغسطس (٢٧ ق . م . – ١٤ م) . ثم بني بعد ذلك مرصداً آخر في بلده كنيدوس ، ومنه رصد سهيلا ، وكان إذ ذاك لا يرى من خطوط العليا .

و برجع علم يودكسوس بالفلك المصرى إلى المدة التي قضاها في مصر . فهل كان ملمنًا أيضاً بالفلك البابلي وهو أخرز مادة من الفلك المصرى . ليس لدينا ما يدل على أنه رحل إلى ما بين الهرين أو إلى فارس . ولكنه كان يعرف العالم القديم حق المعرفة ، وله فيه وصف مستفيض هو في بابه ومداه أقدم ما كتب عن العالم القديم . وتدل النتف التي وصلت إلينا مما كتب يودكسوس على أن وصفه هذا حوى معلومات واسعة في وصف الأرض وقياسها ، كما حوى معلومات في الطبيعي والطب وعلم الأجناس والأديان . ومن ذلك أنه

فطن لأهمية مذهب زرادشت . وعنه أخذ بلوتارخ بعض معلوماته عن إيزيس وأوزيريس (<sup>۱۵۷)</sup> . وهو فى تفوقه على جغرافيى القرن الخامس يعد ممهداً لأراتوستين الكيريني (فى النصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلاد) .

وقد مكنته إقامته فى كنيدوس من أن يستمد علمه من مصادر آسيوية ، فارسية أو كلدانية ، حتى لو لم يكن قد رحل إلى ما بين النهرين ، لأن كنيدوس كانت ملتقى الناس من جميع أقطار الأرض ، شأنها فى ذلك شأن جارتها هاليكارناس وخوس .

وربما كان يودكسوس مبتكر التنبؤ عن رداءة الجو<sup>(٥٨)</sup>، وهذا التنبؤ من أصل بابلى قطعاً. ثم هو الذى جعل البروج أعدالا لكبار الأرباب عند الإغريق، وهم اثنا عشر. وهذا موضوع ممتع، لكننا لن نعكف عليه طويلا، فحجد بودكسوس لا يقوم على علمه البابلى أو الفلك المصرى. نعم إنه أفاد من تمرسه بأساليب الرصد الشرقية، وأنه نظر فى النجامة الكلدانية، وهذا لاشك فيه، ولكن لا يمكن أن يكون أى فلكى شرق قد أوحى إليه أضخم أعماله، وهو نظرية الكرات المتحدة المركز (٥٩).

هدف هذه النظرية هو أن يبين رياضيًّا مواضع الأجرام السماوية في أي وقت ، أو و الإبقاء على الظواهر الله على حد التعبير الإغريقي القوى . وهذا ميسور في حالة النجوم . واكن كيف يتسنى في حالة الكواكب ومساراتها وهو مما تحار فيه الأفهام ، فهي أحيانًا تبدو كأنها واقفة ، ثم تتراجع في منحن غريب الذي وصفه يودكسوس وسماه قيد الفرس ، وهو حلزون كروى يشبه الرقم ٨ الأفرنجي (8) . هذه معضلة في علم الهندسة أو في علم الحركة . فكان لابد ليودكسوس من أن يتصور حركات مجتمعة ، دائرية أو كرية ، بها يستطيع ليودكسوس من أن يتصور حركات مجتمعة ، دائرية أو كرية ، بها يستطيع كوكب واحد — وليكن عطارد أو الزهرة — أن يرسم في السماء مساراً على هيئة قيد الفرس .

وحل يودكسوس لهذه المعضلة خير ما يصور العبقرية الرياضية الإغريقية ويصورعبقريته هو. فقد فرض أن عطارد يقع على خطاستواءكرة مركزها الأرض وتدور حول أحد أقطارها بسرعة ثابتة . ( للفيثاغور بين رأى قديم هو أن الحركات كلها دائرية ومنتظمة ) ولنسم هذا القطر ١١ حيث إن قطبيه هما ١ ١ ٦. فإذا لم يغير هذا القطر موضعه فعطارد (ولنرمز له بحرف ع) يرسم دائرة حول الأرض . ولكن إذا فرضنا أن القطر ١١ لم يكن ثابتاً ، بل كان في كرة أخرى مركزها هو مركز الكرة الأولى ، وتدور بسرعة ثابتة حول قطرها ، وليكن ب ب ، فحركة ع الظاهرية تكون محصلة الحركتين الدورانيتين بسرعة (لتكن") حول ١١ ، وبسرعة (لتكن ) حول بب . وإذا لم يكن هذا كافياً في «الإبقاء على الظواهر ، فيمكن أن نفرض أن القطرب ب ليس ثابتاً بل هو فى كرة أخرى مركزها هو مركز الكرتين ، وتدور بسرعة ثابتة (ولكن ) حول المحور ، وليكن ج ج َ ، فحركة ع الظاهرية تكون حاصل الدورات الثلاث بسرعات ω،ω حول المحاور أ أ ، ب ب ، ج ج ً . وليس هناك من حاجة للاكتفاء بهذه الكرة الثالثة . بل إذا قبلت هذه القاعدة فيمكن استخدام ما يحتاج إليه من الكرات المساعدة أو عديمة النجوم . وإذن يكون وضع المسألة كما يأتى : أن نوجد من الكرات متحدة المركز مع الأرض ، الدائرة بسرعات، ٥٠ إلخ حول المحاور ١١ َ 6 ب بَ 6 ج ج َ إلخ، ما يكني لتعليل المسار الظاهرى لأى سهاوى . وحينها يوجد الحل يمكن التثبت من صحته كلما أريد ذلك . بل الواقع أن عملية التثبت تحصل كما قورن الموضع الذى يحدده الحساب بالموضع المشاهد بالرصد . فإذا لم يتفق الموضعان فيمكن تهذيب الحل ، إما بتغيير السرعات والمحاور في الكرات المساعدة ، وإما بزيادة كرة أخرى .

لكى يعلل يودكسوس حركات الأجرام الساوية كلها اضطر إلى التسليم بوجود ما لا يقل عن ٢٧ كرة متحده المركز (١٠). تدور كل مها بسرعة عددة حول محور محدد. وفي هذا التصوير جرأة بالغة. وهذه أول محاولة لتعليل الظواهر الفلكية بواسطة الرياضيات. والتعليل جد معقد يضطرنا إلى الجمع بين حركة سبع وعشرين كرة تدور في آن واحد بسرعات مختلفة حول محاور مختلفة. لكنه تعليل واف رشيق ويبقي على الظواهر » بتقريب كاف. ويدل القيام

بهذا الحل على معلومات واسعة فى الهندسة الكرية . ومن المحتمل أن يكون بودكسوس قد ساهم فى تقدم الهندسة الكرية لأنه كان فى حاجة ماسة إليها . نظرية الكرات المتحدة المركز هذه مثال رائع للمذهب العقلى عند الإغريق وقد استعمل يودكسوس من الكرات القدر الذى يحتاج إليه فى دراسة حركة النجوم ، دون نظر إلى وجود هذه الكرات حقيقة ، أو إلى سبب حركتها . فكأنه يقول بلسان الحال : لا يعنينا وجدت هذه الكرات أم لم توجد ، ولا يعنينا لم تتحرك على هذا النحو ، وإنما الأمر الوحيد الذى يعنينا هو أن تخيل عملها معا « يبتى على الظواهر » ؛ . وفى هذه النظرية تحقيق للأرصاد ، وبعث لها من جديد على أساس من علم الحركة .

فى هذه النظرية على جليل قدرها نقص لم يكن منه بد . لأن الأرصاد التي تهيأت ليودكسوس لم تكن كافية فى عددها ولا فى دقتها ، وكان تصوره لمقادير الأجرام السهاوية وأبعادها غير ناضج ، فكان يرى مثلا \_ على ما رواه ارسترخس الساموسي (فى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) \_ أن قطر الشمس تسعة أمثال قطر القمر .

وليودكسوس كتابان في الفلك: المرآة كا Phainomena وهو وصف السهاء وكان مصدراً لقصيدة شهيرة في الفلك نظمها أراتوس السولى (في النصف الثانى الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) (١١) . وشرح أبرخس (في النصف الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد) في شبابه كتاب يودكسوس Phainomena وقصيدة أراتوس . وهذا الشرح هو الوحيد من مؤلفات أبرخس الذي وصل إلينا كاملا . وقد صحح أبرخس بعضاً من أخطاء يودكسوس ، مثل اعتقاده أن القطب الشهالى خال ، وبالقرب الشهالى يشغله نجم بعينه . فقد قال أبرخس إن القطب الشهالى خال ، وبالقرب منه ثلاثة أنجم (أو ك من التنين و ب من الدب الأصغر) تكون مع نقطة القطب مربعاً .

وعن دیوجینس لارتیوس (۱۲۰ أن یودکسوس کتب کتابه Octaeteris حینیا کان بمصر . وربما یشیر هذا إلی ما هم به یودکسوس من تمحیص دورة

السنوات الثمان التي جاء بها كليوستراتوس ( ص ٣٧٤ ــ ٣٧٦ ج ١ ) أو تصحيحها ، ولكنا لا ندري ما كنه هذا التصحيح .

هذه كلها أمور ثانوية ، فشهرة يودكسوس إنما تقوم على اختراعه نظرية الكرات المتحدة المركز والتوسع فيها . وبها يجب أن يعد مؤسس الفلك العلمى . وأحد عظماء الفلكيين في جميع العصور .

# أوهام أفلاطون وفيليب الأبوسى فى الفلك : وإدخال الديانة النجمية فى العالم الغربى :

إن الانتقال من عقلية يودكسوس وجوها الصافى إلى أوهام أفلاطون العلوية يعد هبوطاً مزعجاً . يصر أفلاطون (٦٣) على أن كل كوكب يتحرك فى مسار واحد ، لا فى مسارات كثيرة ، وهو مسار دائرى ، وكل اختلاف عن ذلك لا يعدو أن يكون اختلافاً فى الظاهر ، وإننا لسنا محقين فى اعتبار أسرعها هو الأبطأ ، ولا فى العكس ، أى اعتبار أبطئها هو الأسرع . ويصر أيضاً (٤٢) على أنه لا يمكن فهم حركة السيارات إلا بالعقل والفكر لا بالرؤية ، أى إنه أدرك أن العالم كون منظم ، ولكن لا يمكن استنتاج ترتيبه ونظامه من الظواهر مباشرة (٥٠) . وقد برهن يودكسوس ذلك ، لأنه إذا كان للأجرام السهاوية نظام مستقر فى مساراتها فإن هذا يدل على أن هذه الحركات مرتبة ترتيباً ربما لا يعرف الإنسان أسبابه ، ولا القواعد التى يسير عليها ، ولكنه يكون على يقين من أن هناك قواعد ، أى نواميس كونية .

والصلة بين يودكسوس وأفلاطون غير واضحة ، فالأول معاصر للثانى يصغره سننًا ، وكان تأميذاً له مدة ما، ثم تركه ، إما لأن أستاذه نبذه ، وإما لأنه هو ضاق ذرعاً بفلسفة أستاذه . ومن المؤكد أنه كان هناك تبادل نفوذ بين يودكسوس والأكاديمية ، ولم يرد فيا كتب أفلاطون فكر يودكسوس ، وأحسبهما لم يتفاهما ، كأنما كانا يتكلمان بلغتين مختلفتين .

ولقد بسطنا القول في الفصل السابق في آراء يودكسوس في الفلك ، وبينا أنها

آراء علمية من الطبقة الأولى ، وأن طريقته ممتازة ، مع أن الأرصاد التي تهيأت له لم تكن كافية في عددها ولا في دقتها . أما آراء أفلاطون ... كما هي في تياوس وفي فيدون والجمهورية والقوانين ... فغير علمية ، فهو يقدر أشياء ولا يبرهن شيئاً . وكثيراً ما يكون في عبارته مثل ما في أقوال العرافين من غموض وكانت معلوماته الفلكية من أصل فيثاغوري ، فكانت عتيقة لا تتمشى وآراء العصر الذي عاش فيه . لقد كانت دون معلومات يودكسوس . بل كانت دون معلومات الفيثاغوريين الأواخر مثل فيلولاوس وهيكتاس .

### وإليك خلاصتها موجزة :

العالم كرى ، وتقع الأرض في مركزه ، وهي كرية أيضاً وغير متحركة ، وتظل في مركز العالم بسبب التماثل ، ويمر محور العالم ومحور الأرض بمركزها المشترك ، وتتم دورة الكرة الخارجية من العالم حول ذلك المحور بسرعة ثابتة في ٢٤ ساعة ، كما يشاهد من حركة النجوم الثوابت . والشمس والقمر وسائر الكواكب تتحرك أيضاً بحركة الكرة الخارجية ، ولكن لكل منها حركة دائرية خاصة بها . وبناء على هذه الحركات المستقلة تكون المسارات الحقيقية الكواكب خلزونية في منطقة البرج . وتتناقص السرعات الزاوية المكواكب بالترتيب الآتي : القمر والشمس والزهرة وعطارد ، وهي تتحرك مع الشمس والمريخ والمشترى وزحل . و يماثل هذا الترتيب ترتيب أبعادها عن الأرض ، وتستنتج الأبعاد من متواليتين هندسيتين ١ و ٢ و ٤ و ٨ ثم ١ و ٣ و ٩ و ١ ٢ ، وتكون الأبعاد كما يأتي : القمر ١ والشمس و والزهرة ٣ وعطارد ٤ ثم المريخ ٨ والمشترى ٩ ثم زحل ١٢ ، وتكون الأبعاد كما يأتي : القمر ١ والشمس ٢ والزهرة ٣ وعطارد ٤ ثم المريخ ٨ والمشترى ٩ ثم زحل ١٢ .

وفى تياوس إشارة (٦٦) إلى أن الزهرة وعطارد يدوران فى اتجاه الشمس (١٧) وعرف أفلاطون زمن دورة كل من القمر والشمس والزهرة وعطارد (واعتقد أن أزمنة دورات كل من الثلاث الأخيرة مساوية ، وأنها سنة واحدة ) (٦٨) . ولكنه لم يعرف أزمنة دورات الكواكب الأخرى ، وهو مع ذلك يتكلم عن السنة الكبيرة (٢٩) عندما تعود الدورات المان إلى نقطة ابتدائها (دورات الأجرام السبعة مضافاً

إليها دورة الكرة الخارجية) وتساوى هذه السنة الكبيرة ٣٦٠٠٠ سنة (٧٠). فكيف قدرها . إنه لم يقس شيئاً ، بل أخذها عما تواتر عن البابليين (انظر ص ١٦٧ -- ١٦٨ ج ١ ) .

وندع الأوهام الأخرى التى تربط الكواكببالمجسهات المنتظمة أو بالنغمات الموسيقية ، أو توافق الأجرام السهاوية . ومع ذلك فموسيقي السهاوات التي أشار إليها تهاوس لا يمكن أن تسمعها آذان بشرية ، ويمكن أن تكون سببها السرعات النسبية للكواكب ، وهي مع ذلك لا توجد إلافي روح العالم ، ولا تتوقع مني أن أفسر هذه المعميات .

يقول أرسطو إن أفلاطون كان يعتقد أن الأرض تدور حول محورها . ويقول ثيوفراستوس: إن أفلاطون و ندم في شيخوخته على اعتباره الأرض مركزاً للعالم ، فهذا مقام لا ينبغي لها » . وقد سبب هذان القولان جدلا كثيراً . ولنا أن نردهما ، لأنهما يناقضان ما كتب أفلاطون نفسه ، وكله بين أيدينا . ويرجع التوفيق الذي لقيه فلك أفلاطون ولقيته رياضياته إلى سلسلة من سوء الفهم . فالفلاسفة اعتقدوا أنه حصل على نتائجه بعبقريته الرياضية ، والرياضيون لم يميلوا إلى البحث في تلك النتائج لأنهم أرجعوها إلى عبقريته الميتافيزيقية . كان كلامه ألغازاً ، ولم يجرؤ أحد أن يجهر بأنه لا يفهمه ، خشية أن تعد بضاعته من الرياضة أو من الميتافيزيقا بضاعة مزجاة . فكأن كل إنسان قد خدع إما لجهله وغروره ، وإما لإذعانه لسيطرة البله. فجعل الإعجاب بأفلاطون مبنياً على سلسلة من الأباطيل .

### الإبنومس:

لا مفر من نظرة في محاورة قصيرة من محاورات أفلاطون هي الابنومس أو Epinomis أو « الفيلسوف» . وهي كما يفهم من اسمها الأول ذيل لكتاب القوانين (٢١) . ومجلس الليل الذي منه اسمها الثاني جماعة سرية من المفتشين عملهم الإشراف على تنفيذ القوانين . ويمكن وصف الابنومس بأنها بحث في تاريخ العلم

تربية أعضاء هذا المجلس. ولما كان هذا الغرض لم يذكر إلا في الفقرتين الأولى والأخيرة فلا يبعد أن ينساه القارئ . ويروى ديوجينس اللاثرسي وسويداس أن فيليب الأوپوسي – أحد تلاميذ أفلاطون – هوالذي كتب الإبنومس أو هو الذي نشرها بعد موت مؤلفها (٧٢) . وكان فيليب يكتب لأفلاطون في شيخوخته ، وهو الذي أعد للنشر القوانين ، وجعلها الذي عشر كتاباً ، وذيلها بالابنومس . وإليه تعزى كتب عدة في الرياضيات (مثل الأعداد المضلعة والأوساط) وفي الفلك (في أبعاد الكواكب)ثم parapegma وهي جداول فلكية أو تقويم، وفي البصريات ، وعلم الأرصاد الجوية ، والأخلاق . فهل هو فلكية أو تقويم، وفي البصريات ، وعلم الأرصاد الجوية ، والأخلاق . فهل هو معدها للنشر ؟ . وإذا كان هو معدها للنشر ؟ . وإذا كان هو عمدها للنشر ، فما مدى هذا الإعداد . أسئلة لاسبيل إلى الإجابة عنها . فلنقبلها عمدها للنشر ، فما مدى هذا الإعداد . أسئلة لاسبيل إلى الإجابة عنها . فلنقبلها فهي أفلاطونية في قالبها وعتوياتها ، وإن كانت أكثر فيثاغورية من سائر فهي أفلاطونية في قالبها وعتوياتها ، وإن كانت أكثر فيثاغورية من سائر كتب أفلاطون . والفلك في الابنومس هو الفلك في تياوس ، إلا أن النغمة الفيثاغورية فيه أقوى فها يتعلق بيتعلق بالفلك الصريح .

والمقصد الأكبر من الابنومس هو توكيد أهمية الفلك في الوصول إلى الحكمة الحقة . والابنومس حكما قال فرانز كرمونت ، وهو من الراسخين في تاريخ الديانات القديمة حدو أول إنجيل علم الإغريق الديانة النجمية ، ديانة آسيا (۱۷۳) التي نشأت في بابل حيث كان الكهنة فلكيين ، وحيث السهاء الصافية تحث على الرصد الفلكي . وفي أول عهد للدولة الأخمينية (كورش الأكبر حكم من سنة ٥٥٩ إلى سنة ٥٢٩) وكانت بابل داخلة في أملاكها ، نشر هذه الديانة المجوس وهم من الفرس ، والكلدان وهم الكهنة من أهل بابل ، وعن الفرس والكلدان أخذها العالم الإغريقي ، والابنومس أول إنجيل فيها باللغة الإغريقية .

وأساليب الابنومس وطرق الاستدلال فيها بعيدة عن أن تكون واضحة . ولكننا نورد فيما يلى بعض الآراء البارزة فيها : للعدد أهمية بالغة ، وأبلغ ما تكون فى الحركات المنتظمة للأجرام السهاوية من نجوم وشمس وقمر وكواكب . والمجسمات المنتظمة المحمسة أعدال العناصر المحمسة ، والعنصر الخامس هو الأثير (٧٤) . والروح أقدم من الحسد وأكثر منه قلسية . والنظام عدل العقل ، والفوضى عدل اللاعقل . والنظام الأعظم للحركات السهاوية يمثل العقل الأسمى . وفي السهاء قوى ثمان (الكواكب السبعة والكرة الثامنة) وهي متساوية القلسية والكواكب أرباب لا محالة ، عرف هذا المصريون والسريان (يعني البابليين) من آلاف السنين . وعلينا أن نتقبل معلوماتهم ودياناتهم بعد تهذيبها ، فهذا ديدن الإغريق ، يهذبون كل ما يأخذونه عن غيرهم . ومع الإبقاء على مايليق بالأرباب الأقدمين من الحرمة ، تمشياً مع التقاليد وجلالها ، ويجب أن تكون عبادة الأجرام السهاوية ، وهي الأرباب المرئية ، دين الدولة ، وهذا الدين يمد الإغريق بفكرة الوحدانية ، فضلاعن إمدادهم برابطة شاملة غير مادية . وليلاحظ أن كثيراً من الأوهام المتعلقة بعلم النجوم وردت في غير الابنومس من مؤلفات أفلاطون . فقد وردت في فيدون وتهاوس والقوانين . فالجديد في الابنومس هذه اللهجة الدينية ، هذا التعادل بين الفلك والإيمان ، هذه الدعوة إلى أن يكون دين الدولة نجمساً .

وهدف الحكمة هو تأمل الأعداد ولاسيا الأعداد السياوية . وأجمل الأشياء تلك التي تتكشف لعقولنا عن طريق نفوسنا والنفس الكلية والنظام العلوى والانتظام السياوى (٧٥) ، ويجبأن تدخل عقيدة النجوم في القوانين .

وليس الفلك هو ذروة المعرفة العلمية فحسب، وإنما هو الدين الذي يرتضيه العقل . ويجب أن يربي أعضاء مجلس الليل تربية رياضية تؤدى بهم إلى الفلك والدين . أما أعلى الحكام في المدينة فالأولى أن يكونوا رجال فلك، أي رجال دين لافلاسفة .

وفى الابنومس كثير من الأقوال بعيدة المسافة من العقل (على أنها تخطر فى حالة أعلى المعقولات ) ، وهى من الكثرة بحيث تجعل البحث فيها طويلا لا طائل تحته . ومع ذلك فهناك نقطة واحدة أميل إلى أن أعرج عليها ، لأنها حبرتنى أكثر من غيرها . ذلك أن المؤلف ينحى باللائمة على أولئك الحمتى الذين

يربطون بين الابتكار (الحرية) والعقل (٢١) ، على حين أن قوام العقل النظام المتكرر ، وحركات الكواكب الدقيقة الأبدية تنبي عما فيها من العقل الإلمى السامى . ونحن نسلم مع أفلاطون بأن حركة الكواكب تدل على وجود الله ، ولكنا لانسلم معه بأن الكواكب في ذاتها آلهة . ولنفكر في تلك القضية الشائعة وهي الحاصة بالساعة . وهي أن الساعة تركيب وانتظام .حركتها دليل على وجود صانعها ، ولم يقل أحد بأن صانعها فيها ، أو أنها هي نفسها الصانع . ولكن الكواكب في هذا الدين النجمي الجديد ليست مجرد دليل على وجود الله ، بل هي نفسها آلهة ، وكل منها ينظم حركته بعقل إلمي ، ويكررها إلى الأبد ، وفي هذا دليل على حكمته الإلهية . فهل لهذا معني ؟ لكن الأكاديمية قبلت هذه الحجة ، كما تقبلها الرواقيون . وأفاض شيشرون في بسطها بوضوح كثير (٧٧) . وربما كان هذا الاضطراب قد نشأ عن التعميم الحاطئ . فنفس كل حيوان أو عقل مستقر فيه . وإذا قررنا أن للحيوان عقلا أو أنه كائن ذكي ، فالدليل على ذكائه فيه . وإذا قررنا أن للحيوان عقلا أو أنه كائن ذكي ، فالدليل على ذكائه لا يكون في انتظامها .

ومما له دلالته أن يكون الابنومس ، وهو أول إنجيل للدين النجمى ، خلواً من التنجيم بالمعنى المألوف عند العامة . نعم إن فيه إشارة عابرة (١٧٨) إلى ما فى الولادة من سر إلهى ، لكنها إشارة غير واضحة ، ولا تدل على أن المؤلف قبل ما هو مسلم به أصلا فى النجامة ، وهو أن حظ الإنسان يتعين بوقت وضعه (أو الحيل به) ويمكن استنتاجه من حساب طالعه (٢٩١) . مع أن التنجيم فى الأمور القضائية ، أو الدنيوية إن شئت ، كان معروفاً فى بابل من أقدم العصور. أما الإغريق فلم يكن لهم مندوحة عن التنجيم بعد أن عنوا بالفلك والعرافة .

وإذا اعتقدنا أن النجوم والكواكب آلحة ، وأن ثمت صلة بينها وبيننا ، فلا مفر من الإبمان بأنها تتحكم فى مصيرنا . ورؤيتنا إياها تكفى فى إثبات هذه الصلة بينها وبيننا ، لأن الرؤية تتضمن أن شيئاً ما ينتقل إلينا (^^^) . والتنجيم لا يكون إلا بعد التسليم بأمور كالتى ذكرت آنفاً ، وبعد أن تتوطد الطوالع «العلمية» بقبول سلسلة من الأمور التى جرى بها العرف (^^)

آل الأمر إلى أن صارت الديانة النجمية التي جاء بها الابنومس هي الديانة العليا للعالم الوثني من إغريق ولاتين. لقدظلت الآلهة القديمة تعبد ، وظل الشعراء والفنانون يشيدون بذكر الأساطير القديمة . أما رجال الفكر فلم يعودوا يسلمون بها إلا مجاراة للتقاليد ، وفي شيء من الردد والشك . وعبادة النجوم معقولة إذا قيست بما في الأساطير الدينية من سذاجة وانحطاط في المستوى الحلق . ولقد هيأت الأفكار الابنومسية ، فضلاعن الفيثاغورية والأفلاطونية ، أساساً فلسفينا بنيت عليه الديانة بناء متيناً ، حتى إن جل الصفوة الممتازة من رجال الفكر قبلوها على أنها نوع من العلم ، وأثر ذلك «العلم الوثني » في أفضل مفكري الإمبراطورية الرومانية كان بالغاً ، حتى إن المسيحية نفسها لم تستطع أن تمحوه ، ولا يزال شيء من أثر هذه الديانة باقياً إلى يومنا هذا ، مظهره أمر من أقدم الأمور ذيوعاً في الناس ، لاتصاله بأوقات عملهم وراحتهم ، ألا وهو الأسبوع ، فلامور ذيوعاً في الناس ، لاتصاله بأوقات عملهم وراحتهم ، ألا وهو الأسبوع ، فعدد أيام الأسبوع من أصل نجمي ، وأسهاء الأيام في أكثر اللغات الأوربية أسهاء كواكب (١٨).

### هوامش الفصل السابع عشر

- Plato, Republic, 525-D; Paul Shorey's translation in the Loeb Classical Library ( )
- ( ۲ ) راجم البحث في هذا الموضوع في كتاب (۲ ) واجم البحث في هذا الموضوع في كتاب
- Quaestiones convivales, lib نقلا عن بلوتارخ ، وهو يبحث في هذه النبارة في كتابه VIII, 2: Pos Platon elege ton theon aci geometrein.
- ( ؛ ) الدقوف على تاريخ هذه العبارة عند البيزنعليين والعرب ، انظر « المقدمة ج ٣ في الصفحة المقابلة للصفحة به ١٠١٥ .
- Heath, History of Greek mathematics (Oxford,) Vol. 1,p. 288 Mathematics (a) in Aristotle (Oxford: Clarendon Press, 1949) [Isis 41, 329 (1950)].
  - Timaios, 35-36 ( )
- Henri Irenec Marrou, Saint Augustin et la fin de la culture antique (Paris: ( V )
  Boccard, 1938) [Isis 41, 202 204) 1950)], chiefly pp. 211 275.
- ويؤخذ من قطعة في رسالة من رسائل أرخيتاس التارينتوي (في النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد) الضائمة أوردناها بيد أن الرياضيات الفيثاغورية كانت أربع شعب : الحساب والهندسة والفلك والموسيق . وهذه هي شعب الرباعية .
- ( A ) هذا مصطلح يونانى ، وقد استعمله ديونيسيوس الهاليكاناسوسى في النصف الثانى من القرن الأول ) وغمرهما .
- ( ٩ ) نقول المرحلة العليا من التعليم العام ، أما في القرون الوسطى فكان التعليم العام كله إعدادا الدراسات المهنية كالطب والقانون ، أر إعداداً لأعلى الدراسات أي الفلسفة والدين .
  - Timaios, 55 56 ( ) · )
- Timaios, 80c. Introduction, vol. 3, p. 148. Paul Friedlander, Structure and (11) destruction of the atom according to Plato's Timaeus (University of California publications in philosophy 16, 4 fig.; 1949). pp. 225 248 [Isis 41, 58 (1950)].
  - Republic, VIII, 546 B-D ( 1 Y )
- Statesman, 270. James Adam, The Republic of Plato (Cambridge, 1902), (17) vol. 2, pp. 201 209, 264 312. For the geometric number see also Introduction, vol. 1, p. 115; Heath, History of Greek mathematics, vol. 1, pp. 305-308.
  - (١٤) في زمن أفلاطون كانت السنة ذات ٣٦٠ يوماً مهجورة "ماما .
- H. V. Hilprecht, Mathematical, metrological and chronological tablets from (10) the temple library of Nippur )Philadelphia, 1906), p. 31.
- (١٦) كان أفلاطون من الصفاقة بحيث يغرق بين المعرفة الحقة) المستمدة من المثل) وبين الآراء (أو مانسميه الآن المعرفة المستمدة من العلم) على حين أن التفرقة العسميحة يجب أن تكون بين المعرفة المعرفة المنزفة المنز

- Julian Lowell Coolidge, The mathematics of great amateurs (Oxford: (۱۷)

  Clarendon Press, 1949) [Isis 41, 234-236 (1950)].
  والفصل الأول من هذا الكتاب الهيج خاص بافلاطون
- G. Friedlein, Procli in primum Euclidis elementorum commentarii (Greek ( \ \ \ \ ) text; Leipzig, 1873), p. 66, lines 8-14; Heath, History of Greek mathematics, vol. 1, p. 308.
  - (١٩) تربسيون الميجاري أحد أصحاب سقراط الذين شهدوا موته .
    - Jowett, vol. 4, p. 195; Theaitetos, 143 ( 7 . )
- (۲۱) التبويب الوعيب الكيات الصم الوارد في الكتاب العاشر من إقليدس ، الذي وضع تيانيتوس أساسه ، صعب ، وقدصار على دقته مهجوراً . ويرى يوديموس ( في النصف الثانى من القرن الرابع قبل الميلاد ) أن تيانيتوس قد ربط بين هذه الأنواع الثلاثة الخاصة بالكيات الصم وهي المتوسط وذر الحدين ، و Apotome و بين الأوساط العددي والحندسي والتوافق على الولاه . ولما كنت غير ميال إلى استعال مصطلحات غير محددة فسأذكر هنا تعريف كل من هذه الأنواع الثلاثة الكيات الصم ( من بين تعاريف متعددة ) طبقاً لما ورد في الكتاب العاشر من إقليدس : نظرية ۲۱ : المستطيل الذي بعداه مستقيان مقيسان في مربع فقط مستقيل أصم ، وضلع المربع المساوي له مستقيم أصم ، ولنسمه أصم متوسطاً . نظرية ۲۱ : إذا أضيف مستقيان مقيسان في مربع فقط كان الناتج مستقيماً أصم ، ولنسمه أصم ذا حدين . نظرية ۷۲ ، إذا طرح من مستقيم مستقيم آخر يقاس معه في مربع فقط كان الباق مستقيماً أصم ، ولنسمه الذهبية ( الكتاب العارية ۲ من أصول إقليدس ) . ٢
- For Discussion see Heath, History of Greek mathematics, vol. 1,pp. 209-212; ( Y Y )

  Euclid (Cambridge, ed. 2, 1926), vol. 3.
- وليا پوس ( فى النصف الثانى من القرن الثالث) شرح على الكتاب العاشر من الأصول ، وصل إلينا من طريق ترجمة عربية لأبي عثمان الدمشق ( فى النصف الأولى من القرن العاشر) وقد نشر النص العربي وترجمه وليم طومسون ( كبردج ١٩٣١) ( إيزيس ١٦ : ١٣٢ ١٣٦١) وقد أضاف جوستاف يونج إلى هذا الكتاب تاريخاً بالألمانية لنظرية الكيات الصم .
- (٣٣) قال بذلك سوداس ( فى النصف الثانى من القرن العاشر ) وهو من المتأخرين ولكن الرواية مقبولة .
  - ( ٢٤ ) الأصول: الكتاب ١٣ نظرية ١٨ .
  - Caston Darboux, Eloges academiques (Paris, 1912), p. 33. (Yo)
- و يؤدى توسع آخر فى المجمهات المنتظمة إلى إدراك ما يسمى مجسهات أرخيدس ، وهي ١٣ ولكل تروايا مجسمة متساوية والأوجه مضلعات منتظمة ، وليست كلها من نوع واحد .
- G. Friedlein, Procli in primum Euclidis elementorum commentarii (Leipzig, ( Y \ ) 1873), pp. 66, 211. Ver Eecke, Commentaires de Proclus sur le premier livre d'Euclide (Bruges: Desclée De Brouwer, 1948).
- Archytas fragments in Diels, Vorsokratiker, vol. 14, pp. 330-331; English (YV) translation by Heath, History of Greek mathematics, vol. 1, p. 11.

- ( ۲۸ ) ديوان هو راس ۱ ۲۸ .
- Aristotle, Politics, 1340 B; Jowett's translation in the Oxford English Aristotle ( 74) و ردت هذه الفقرة في بحث في تمليم الأطفال الموسيق . ولا سبيل إلى القطع بأن أرخيتاس الذي يشير إليه أرسطو هو أرخيتاسُ التارنتويُّ . وهذا الاسم شائم .
  - ( ٣٠ ) عبارة تنقصها الروية وردت في مقدسي في المجلد الأول ص ١١٦ .
- (٣١) أعطى النسب العددية التي تمثل المسافات الموسيقية الوتر الرباعي على سلالم ثلاثة : Heath, History of Greek Mathematics, vol. أنظر anharmonic, diatonic, chromatic 1, p. 214.
- ( ٣٢ ) تضعيف المكمب الذي ذكر من قبل ، ولكي نفهم كشفه لهذا الحل الحارق المعادة بجب أن نفكر فيه بطريقة ماموسة الناية أو على تمط ميكانيكي.
- ( ٣٣ ) فرض أن أوج نشاطه كان حوالى سنة ٣٦٧ ، ويؤخرهذا التاريخ عشر سنوات جورج د . سانتلانا في كتابه ۾ يود كسوس وأفلاطون : بحث في التاريخ ۽ ( إيزيس ٣٢ - ٢٤٨ – ٢٦٢ – ( ١٩٤٠ – ٤٩ ) والطالب الذي لا يبيأ له الوصول إلى ديوجينس اللاثرسي ( ٨ ، ٨ ، ٨ – ١٩) بجد النص المتعلق مذا الموضوع في كتاب سانتلاذا ص ٢٥١ .
- ( ٣٤ ) اجيسيلاوس ملك إسرطة ( ٣٨٩ -- ٣٦١ ) وصديق كسينوفون . ونقتانابيس (نخت --حار -- حيبي) أول ملوك الأسرة السمنودية ( حوالي ٣٧٨ – ٣٥٠) وهي إحدى الأسر المصرية التي وفقت لأن ترد إلى البلاد استقلالها بعد الفتم الفارسي ، في سنة ٥٢٥ ، وقبل فتم الإسكندر سنة ٣٣٣. وحكم لختافابيس من حوالى سنة ٣٧٨ إلى حوالى سنة ٣٦٤ . ومن هذه الحقائق مجتمعة نستخلص أن يود كسوس ذهب إلى مصر فيما بين سنة ٣٧٨ وسنة ٤٣٦ ، ولم يلبث فيها سوى ١٦ شهراً .
  - ( ٣٥ ) ماوسولوس ملك كاريا من سنة ٣٧٧ إلى سنة ٣٥٣ .
  - ( ٣٦ ) قطر المربع مستقيم أصم ، وقطر مربع طول ضلمه ١ عدد أصم هو √ ٢ .
    - Friedlein's edition, p. 67, 6 (YY)

(٣٨) إقليدس ٢ - ١١ و ٦ - ٦ - ٣٠ . ولإنعاش ذاكرة القارئ أعرض المسألة كا بسطها إقليدس (٢ - ١١) : تقسيم مستقيم إلى جزئين بحيث يكون المستطيل المكون من المستقيم وأحد الحزئين مساوياً لمربع الحزء الآخر

أو بعبارة جبرية : لدينا مستقيم طوله ل يراد تقسيمه إلى جزئين س ل-س يكون محيث س - ل-سيا والحل سهل (شكل ٨٥) فالمستقيم أب = ل . ارسم عموداً عليه من ب طوله ل ، وارسمُ الدائرة ج التيقطرها = أب. صل أج فيقطم المحيط في د. فالدائرة الى نصف قطرها أ د

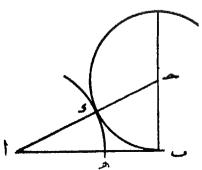

تقطع أب في ه وتقسم المستقيم أب قسمة ذات وسط وطرفين . والإثبات من السهولة بحيث لا نحتاج إلى ذكره .

- ( ٣٩ ) ج. سارتون : سؤال رقم ١٣٠ : متى بدأ المصطلح « القسمة الذهبية » أو ما يرادفه في الفنات الأخرى . إيزيس ٤٢ ، ٧ ؛ ( ١٩٥١ ).
  - ( ٤٠ ) أنظر قاعدة التماثل وتطبيقها في العلوم والغنون لسارتون . فهناك بحث عام في الموضوع . إيزيس ٤٠ ، ٣٢ ٣٨ ( ١٩٢١ ) .
    - ( ٤١) إقليدس ١٢ ٢ .
    - ( ٤٢ ) إقليدس ١٢ ١ .
- ( ٤٣ ) يقول أرخيدس في كتابه و الطريقة و ( وهو كتاب لم يمشر عليه إلا سنة ١٩٠٠ ، عشر عليه هده الطريقة أيسر بالطبع عليه هيبرج ) : أن نقوم بالإثبات إذا حصلنا على بعض الملوبات بواسطة هذه الطريقة أيسر بالطبع من أن يقوم بالإثبات دون أن يكون لدينا معلوبات ما . ولذا يجب أن نجمل نصيب ديموكريتوس من الفضل غير قليل في هاتين النظريتين التين كان يود كسوس أول من جاء ببرهانهما . فديموكريتوس أول من جاء ببرهانهما . فديموكريتوس أول من جاء ببرهانهما . فلشرك معه في المرم = المنشور المشترك معه في القاعدة والارتفاع وحجم المخروط = حجم الأسطوانة المشتركة معه في القاعدة والارتفاع وحجم المخروط = حجم الأسطوانة المشتركة معه في القاعدة والارتفاع وحجم المخروط = حجم الأسطوانة المشتركة معه في القاعدة والارتفاع وحجم المخروط = حجم الأسطوانة المشتركة معه في القاعدة والارتفاع وحجم المخروط = حجم الأسطوانة المشتركة معه في القاعدة والارتفاع وحجم المخروط = حجم الأسطوانة المشتركة معه في القاعدة والارتفاع وحجم المخروط = حجم الأسطوانة المشتركة معه في القاعدة والارتفاع وحجم المخروط = حجم الأسطوانة المشتركة معه في القاعدة والارتفاع وحجم المخروط = حجم الأسطوانة المشتركة والارتفاع وحجم المخروط = المشتركة والمتراكة ولائم والمناكة والمؤلفة المشتركة والمناكة والمؤلفة المشتركة والمؤلفة المشتركة والمؤلفة وا
- Translated by T. L. Heath, The method of Archimedes, 152 pp.; Cambridge, 1912, p. 13.

  . ۲ ۱ الحسابي السابع السابع ( ؛ ؛ )
- ( 6 ) من المزعج أن يكون تحديد بطلميوس للاعتدالين أرداً من تحديد أبرخس بمقدار ٢٦٪ مع أن الأساس الذي بني عليه كان أطول من أساس ابرخس بثلاثة قرون ، لكن أبرخس راصد مدهش في وقته ، أما بطلميوس فراصد جد ضعيف . وأسوأ من ذلك أن جداول النجوم في المجسطى لم تبن على أرصاد جديدة بل أخذت من جداول أبرخس وزيدت خطوط الطول بمقدار ثابت . وبسب خطأ بطلميوس في تقدير التبكير تبين أن الزمن الحقيق لجداوله هو سنة ٨٥ على حين أن أرصاده كانت في الملدة من سنة ٨٠ إلى سنة ١٥٠ .
- Christian H. F. Peters and Edward Ball Knobel, Ptolemy's Catalouge of stars (Washington, 1915) (Isis 2, 401 (1914-19)).
- Almagest, IX, 7; XI,7; Heiberg's edition, vol. part 2, pp. 267, 419; Halma's ( { 1, }) edition, vol. 2, pp. 171, 170, 288.
  - ( ٤٧ ) ينصر بول شنابل هذا الرأى في كتابه :
- "Kidenas, Hipparch und die Entdeckung der Prazession," Z. Assyriologie 3, 1-60 (1926) (Isis 10, 107 (1928) ).
  - أما عن كدنو (أو كدناس) قاريحم إلى :
- Wilhelm Kroll, Catalogus codicum astrologorum graecorum, vol. 5, part 2, p. 128; Joseph Heeg, Ibid., vol. 8, part 2, pp. 125-134; W. Kroll, Pauly-Wissowa, vol. 21 (1921), p. 379.
- وطبقاً لما جاء في هذه المقالة يكون كدناس وقد بلغ مكانته في القرن الثاني قبل الميلاد على الأكثر قد كشف أن ٢٥١ شهرا قمريا عاديا = ٢٦٩ شهرا قمريا فلكيا . وفي المتحف البريطاني

- ألواح فيها جداول قمرية مكتوبة بالخط المسارى فى ٢٢ ديسمبر سنة ١٠٣ ق . م . أى بعد كدناس . ويستنتج كرول أن كدناس ربما كان أحد علماء الفلك الكلدانيين الذين يشير إليهم بطلسيوس . لكن الذا صبح هذا يستلزم أن كدناس لم يعش إلا إلى سنة ٢٤٤ ق . م . و إذن يكون كدناس الذى كشف التبكير فى سنة ٣٧٩ رجلا آخر .
- J. K. Fotheringham, "The indebtness of Greek to Chaldaean astronomy," ( £ A ) The Observatory 51, No. 653 (1928); reprinted in Quellen und Studien (B) 2, 28-44 (1932). A. T. Olmstead, History of the Persian empire (Chicago: University of Chicago Press, 1948), p. 453-457. Otto Neugebauer, "The alleged Babylonian Discovery of the precession," J. Am. Oriental Soc. 70, 1-8 (1950).
  - ( ٤٩ ) الحبسطى A : ٢٠٠ ٢ .
  - ( ٥٠ ) إن أردت المزيد من تاريخ التذبذب فارجم إلى كتابى :

Introduction, passim; Summaries in vol. 2, pp. 18, 295, 749, 758; vol. 5, p. 1846.

- ( ١ م ) الزمن الحقيق لحداول بطلميوس هو ٨٥ ميلادية ، (1914-191) Isis 2, 401 (1914-19) وارجم إلى رقم ه ٤ من هذه التعليقات .
- ( ٥٧ ) القيمة الصحيحة التبكير هي زهاء ٢٦,٠٥ في السنة ، وتصل في مدى قرن إلى ٢٦.٥ == ٨٤ ٤٠ ٢ ، وتصل في مدى ١٥ قرناً إلى ٢١ .
- ( ٣٥ ) ربما يمترض على هذا بأنه ما دام التبكير لم يفسر ( كما فسره نيوتن ) فلا يمكن للإنسان أن يتحقق من استمراو غير المحده في نفس الاتجاه ، و ربما يتراكم مثلا إلى ٥ أو ٥٠٠ أو ٥٠٠ أو و٥٠ ، ومن الجائز بمد ذلك أن يقف أو يغير اتجاهه .
  - ( ٥٤ ) في اتجاء ضد عقرب الساعة الراصد فوق القطب الشهالي .
    - Phaidon, 61 D ( a a )
- ( ٥٦ ) كركيسورا على الشاطيء الغربى للنيل عند ما يتفرع ثلاثة أفرع كبرى : الشرقى أو البلوزي والأوسط والغربي أو الكانوبي .
- ن : من كتاب يود كسوس وأوضعها في : Die Erdbeschreibung des Eudoxos von Kindos (Stoicheia 6, 142 pp.; Leipzig, 1921) ولموفة المصادر الترقية التي استمد مها يود كسوس ، انظر ؛

J. Bidez, Eos Brussels: Hayez 1945), pp. 24-37 (Isis 37, 185 (1947))

: النص في :

Catalogus codicum astrologorum graecorum, vol. 7 (1908), pp. 189-187; وانظر أيضاً المجلد ٨ الجزء الثالث ص ه وانظر أيضاً المجلد ٨ المجزء الثالث ص

- ( ٥٩ ) نعرف هذه النظرية ونسبتها إلى يود كسوس من كتاب ما ر راء الطبيعة لأرسطو ( ١٠٧٣ ) De Caelo ب ١٠٧٤-١٧ أ-١٠٧٥ كسوس) ومنشر حسمبلكوس ( فالنصف الأول من القرن السادس ) على ١٠٧٥-١٧
- ( ٦٠ ) إيضاح المسار الظاهرى للنجوم الثوابت يحتاج فيه إلى كرة واحدة ، وإيضاح كل من مسارى الشمس والقمر يحتاج فيه إلى ثلاث كرات ، وإيضاح مسار كل من السيارات الحمسة يحتاج فيه إلى أربع كرات . فالمجموع ٢٧ كرة .
- ( ٦١ ) ال Phainomena أقدم رسالة موجودة فى الفلك عند الإغريق ، حفظها لنا أراتوس ، و بمضها مأخوذ عن ديموكر يتوس وعن الفلكيين البابليين مباشرة أو بالواسطة

- Diogenes Lacrtics, VIII, 87 ( 77)
  - (٦٣) القوانين : ٧ ٨٢٢ .
  - (٦٤) الجمهورية : ٧ ٢٩٥.
- ( ٦٥ ) عن سوسيجنس ( فلكى يوليوس قيصر) أن يودمس الرودسي ( في النصف الثانى من القرن الرابع قبل الميلاد) يذهب إلى أن أفلاطون طالب الفلكيين محل مسألة هي : أي الحركات المنتظمة المرتبة يمكن أن تكوين تعليلا للحركات الظاهرية الكواكب :

(Simplicios on De caelo, 448, 20-31 in Heiberg's edition).

وقد حل يود كسُوس المسألة . ولعل الأرجح أن يكون يود كسوس هو الذي وضع المسألة لا أفلاطون .

- (٦٦) تياس: ٢٨ د . .
- ( ٦٧ ) يمكن أن يكون هذا هو الذي أوحى إلى هيراقليدس البنطسي ( في النصف الثاني من القرن الربع قبل الميلاد) ما رآه من أن الزهرة وعطارد يدو ران حول الشمس .
- ( ٦٨ ) المدد الصحيحة بالنسبة لزمن دورة الأرض ( أى زمن دورة الشمس إذا اعتبرت الأرض مركزاً للمالم )هي: عطارد؛ ٢ , • والزهرة ٢ ٦ , • والأرض( الشمس ) ١ والمريخ ١٩٨٨ والمشترى ٦ ١ ,١٨٨ .
  - ( ۲۹ ) تیماوس ۳۹ .
- (  $^{\circ}$  )  $^{\circ}$  بنة هي أيضاً زين الدورة الكاملة التكبير على رأى بطلبيوس ( وهو خطأ ) الذي بموجبه يصل بالتبكير إلى  $^{\circ}$  في قرن ( المجسطي  $^{\circ}$   $^{\circ}$  وهذا اتفاق غريب لأن أفلاطون لم يكن له علم بالتبكير و  $^{\circ}$  و مع عامل العدد الهندسي .
- ( ۷۱ ) القوانين : ۱۲ : ۹۹۹ ۹۹۷ . والمتكلمون في الحالتين هم ميجلوس الأسبرطي ، وكلنياس الكريتي ، وغريب أثيني هو الذي تولي الكلام كله تقريباً . وكانت المحاورة في كريت ، و بدأوها في اليوم السابق ( القوانين ۱ ۹۲۰ ) بينا كانوا سائرين من كنوسوس إلى معه زيوس تحت جبل ايدا في وسط الجزيرة .
- ( ۲۷ ) من المحتمل أن تكون أو بوس هى المكان المعروف بهذا الاسم فى لوكريس أو بنتيا على الخليج اليو بوب . و يزم بعضهم أن فيليب الأو بوسى هو فيليب المندى ، ومندى على الشاطى، الشرب من الخليج الترمائى فى مقدونيا . ومن الجائز أن يكون مولده فى مندى ، ثم هاجر إلى أو بوس وإلى أثينا . وهذا نقلا عن مقال وعيب فى Pauly-Wissowa المجيلة ٣٨ ( ١٩٣٨) الصفحات ٢٥١١ ٢٣٦٦ ٢٣٦٦.
- (٧٣) عن كتاب فرانز كوبونت (١٨٦٨ ١٩٤٧) وعلم النجوم والديانة عند الإغريق والرومان » ( نيويورك ١٩١٢) ص ٥١ . وقد نشر بالفرنسية بعد وفاة المؤلف ، وأدخلت فيه زيادات كثيرة ونشر باسم Lux perpetua
- (٧٤) في تيهاؤس جمل المجلد الخامس معادلا للعالم كله ، أما في الابنيوس فقد ذكرت العناصر أول مرة بهذا الترتيب : النار فالماء فالحراء فالأرض فالأثير ، ثم ذكرت مرة أخرى يترتيب هو أقرب إلى المنطق ، كأنه انتقال من الروحية إلى المادية ، هو : النار فالأثير فالحواء فالماء فالأرض ( ٨٨١ – ٩٨٤) . ومن الغريب أن يعطى الأثير المحل الثاني لا المحل الأول .
- لا يسع الإنسان إلا أن يذكر قول كانت : « النجوم في السهاء والقانون الأخلاق في الإنسان أمران يملآن الفسير الإنسان عجباً و رهبة لا حد لهما » .
  "Critique of practical reason (Riga., 1788) (Isis 6, 479 (1924)).

إلا أنقول فيلسوف صوفى بحكم المقل مثل كانت لأفعل في النفس من قول مؤلف الابنوس بعيد المسافة من المقل. (٧٦) ابنوس : ٩٨٧ .

(٧٧) من المحاررة natura deorum (٧٧) تأليف شيشرون . وفيها يقول صل السان جايوس أوليوس كوتا الأكاديمي (وقد جعل شيشرون المحاررة في بيت جايوس هذا حوالى سنة ٧٧ ق. م. أما المحاورة فكتبت جوالى سنة ٥٥ ق. م. ) يقول : من الحائز أن يكون المنجوم عقل يفوت سائر المقول ، ذلك أنها مستقرة في الإقليم الأثيري من العالم ، وأنها تتعذى بأنخرة الأرض والبحر الرطبة التي يلطفها اختراقها الفضاء الواسع الممتد بين النجوم من ناحية والأرض والبحر من ناحية مأ إن يقطة النجوم وعقلها ثابتان ثبوتاً غاية في الوضوح مما فيها من ترتيب ونظام ، فالحركة المنتظمة المتزنة مستحيلة بغير تدبير خال من أي أثر التغيرات الطارئة . وترتيب الصور النجمية ، ونظامها المطود لا يمكن أن يكونا من فعل العليمة فبلغها من المقل يأبي ذلك ، ولا من فعل المسادفة ، فللصادفة من داجا التغير والنفور من النظام المطرد . إذن فالنجوم إنما تتحرك بمحض إرادتها ، و بما فعها من عمل وقاسية إلهية . نقلا عن ترجمة H. Rackam فيها من عقل وقاسية إلهية . نقلا عن ترجمة Locb Classical Library فيها من عقل وقاسية إلهية . نقلا عن ترجمة المحادثة من مقل وقاسية إلهية . نقلا عن ترجمة المحادثة عن من عقل وقاسية إلهية . نقلا عن ترجمة المحادثة عن من عقل وقاسية إلهية . نقلا عن ترجمة المحادثة عن المحادثة عن ترجمة المحادثة عن المحادثة عن المحادثة عن المحادثة عن المحادثة عن المحادثة عن ترجمة المحادثة عن ترجمة المحادثة عن ترجمة المحادثة عن ال

( ۷۸ ) ابنوس : نهایة ۹۷۷ ,

( ٧٩) إِنْ كَلِمَةُ طَالِعِ وَأَصْرَابِهَا كَلَمَاتَ صَيْفَتَ فَى أَزْمِنَةً مَتَأْخَرَةً جِداً. استعملها ما نيليوس ( فى النصف الأول من القرن الأول) وسكتوس. أمبر يكوس ( فى النصف الثانى من القرن الثانى) وكلمنت السكندرى ( حوالى ١٥٠٠ - ٢٢٠) ولم أعثر عليها قبل ذلك .

( ۱۰ ) ثبت انتقال القوة النجمية إلى الأرض بتجربة هائلة أجريت في مدينة شيكاجو في ۲۷ مايو سنة ۱۹۳۳ ، فقد أضى، و معرض التقدم في مدى قرن ٥ بضوه انبعث من الساك الرامح قبل أربعين سنة ، أى أيام إقامة و معرض كولوبييا العالمي ٥ وكان التقاط ضوء الساك الرامح بمقربات في مرصد تركز في خليج وليم في وسكونسن ، ثم يركز في أنابيب تصوير كهربائية ، ثم قوى التيار الناتج كثيراً و وجه إلى شيكاجو . (Science News Letter, 23, 307, 1933)

( ٨١) التاريخ القديم لذلك غامض . و يودكسوس الكنيدوسي بجهر بوجوب تكذيب الكلدانيين الذين كافوا يتنبأون بحياة الإنسان و يستخرجونها من تأريخ ميلاده ( عن شيشرون في De divinatione الذين كافوا يتنبأون بحياة الإنسان و يستخرجونها من تأثريخ ميلاده ( عن شيشرون في المكادانية كانت قد تأخرقت الثانى ٢٤ و ٨٧) ولكننا لا نستطيع أن نستخلص من ذلك أن القواعد الكلدانية كانت قد تأخرقت إذ ذلك . و يقال إدبالخاتيوس الرودسي ( في النصف الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد ) حذا يقبلها ، ولنا أن نفترض أن معاصره ابرخس ( في النصف الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد ) حذا و . فن ذا الذي اخترع قواعد الطوالع ؟ إن أقدم كتاب موجود في علم النجوم هو Tetrabiblos المنسوب إلى بطلميوس ( في النصف الأول من القرن الثانى ولا يزال المنجمون في عصرنا هذا يستعملونه . المنسوب إلى بطلميوس ( في النصف الأول من القرن الثانى ولا يزال المنجمون في عصرنا هذا يستعملونه .

Francis Henry Colson مقال في منشأ دور الأيام السبعة وتطورها ، كتبه ( ٨ ٢ ) (133 pp.; Cambridge, 1926)

وقد ذاع دور الآيام السبعة بطريقة غير رسمية في الإمراطورية الرومانية تبيل الميلاد ، وذيوعه بعد ذلك شيئًا نشيئًا فشيئًا فشيئًا فشيئًا فشيئًا فشيئًا فشيئًا فشيئًا فسائر أنحاء العالم يعد بعد نظام الكسور العشرية حالة من أروع حالات التقاء الثقافات لم يدبره أحد، بل وقع وكني. واجع أيضاً كتاب،أصل الأسبوع الكوكبي، أو «الأسبوع الكوكبي في المؤلفات المجرية » تأليف (Proc. Am. Acad. Jewish Research 18, 218-254) Solomon Gandz (1949).

### الفصل الثامن عشر

## كسينوفون

كتبنا هذا الفصل ليكون ضرباً من الترويح ، وينبغى أن يقرأ بهذا الروح وقد يغفل الباحث فى تاريخ العلم — بمعناه الدقيق — الحديث — عن كسينوفون، أو يمر به مر الكرام فى فقرة واحدة. ولكننا إذا أدخلنا فى حسابنا التربية العامة education (وإنا لنود ذلك بلانزاع) فلابد أن نفسح له مجالاً أرحب . حقاً إنه لم يحاول تحسين التربية فى زمانه فقط ، بل أثر فيها تأثيراً قويبًا خلال الأجيال المتأخرة ، المتأخرة جداً ، حتى ليمتد أثره إلى عصر اليزابث ، أو عصرنا نحن . هذا إلى أنه تابع عمل ثوسيديدس ، وكان من أبر تلاميذ سقراط . وفى عهده بلغ النثر الأثيني — وليد العصر الذهبي — حد الكمال ، والنثر من الأدوات الأدبية المدهشة ، وقد عالجه كسينوفون فى فن ممتاز .

ولد كسينوفون بن جريلوس حول عام ٤٣٠ ، وتوفى فى قورنثية فى منتصف القرن الرابع . وذكر ديوجينس لائرتيوس عنه ما يأتى (١) : «وكان كسينوفون ممتازاً من وجوه كثيرة ، أبرزها غرامه بالحيل والصيد وفن القتال ، هذا إلى أنه كان رجلا صالحاً يحب أن يقرب القرابين و يمارس الشعائر الدينية ، كما كان تلميذاً وفياً لسقراط » . وهذا الوصف القصير بارع ، وتكمله قصص تعيننا على معرفة أى طراز من الرجال كان . ومن هذه القصص ما يذكره د يوجينس مثلا عن مقابلته لسقراط : « يقال إن سقراط التي به فى الشارع ، فسد عليه الطريق مقابلته لسقراط : « يقال إن سقراط التي به فى الشارع ، فسد عليه الطريق بأمكنتها ، ثم سأله سقراط : وإذا أراد الإنسان حاجات الحياة الضرورية . فأخبره بأمكنتها ، ثم سأله سقراط : وإذا أراد الإنسان أن يكون فاضلا فأين يذهب ، فلم يحر حواباً . وعندئذ قال سقراط ، اتبعنى لأرشدك » . أليست هذه قصة بديعة إنها توحى بأنه كان لدى سقراط من نفاذ البصيرة ما يجعله يعرف الرجل الصالح

حين يراه . وتؤثر فينا هذه القصة تأثيراً أعمى ، لأنها تذكرنا كيف دعا المسيخ بطرس وأندراوس ، ويعقوب ويوحنا ، وكيف لبوا دعوته واتبعوه .

كان كسينوفون ثريبًا يستطيع أن يشبع ذوقه فى الركوب والصيد ، ولعله اشتغل فى فرقة الفرسان بأثينا . ولكنه لم يكن ذا حرفة معينة ، ولذا استطاع سنة ٤٠١ أن ينضم إلى جيشٍ من مرتزقة الإغريق فى حركة قورش الثانى ضد أخيه الملك

#### TAGE ENETTIN EN THOS THE BIBADL

| L on angol inablantele<br>L on angol nablantele<br>L on angol anglantele<br>L on angol anglantele<br>L on angol anglantele<br>L on angol anglantele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Biblic<br>Biblic<br>Biblic | ₹.<br>*.<br>• |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| L on aming inches to be the supple of the su | BRAÎR<br>M T I N E N T     | ţ.            |
| M M C I N H O C L I B R O C O  X enophontis Cyri pedias.  E iuldem anabaleos.  E iuldem apomnemoneumaton.  E iuldem apomnemoneumaton.  E iuldem de re equefiri.  E iuldem de equis alendis,  E iuldem laced amonum. resp.  E iuldem athenien sum. resp.  E iuldem arconomica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Libri<br>Libri<br>Libri    | VIII.         |
| E insdem hieron. E insdem symposium. E insdem de græcomm gestis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Libei                      | VII.          |

شكل ٨٦ - لاتوجد سفحة عليها عنوان أول مجموعة مؤلفات كسينوؤن ما عدا هذا الفهرس بالمحتبويات . والعناوين ( لا الكتب نفسها ) مُعجمة إلى اللاتينية . ( عن النسخة الحفوظة بمكتبة جامعة هارفارد)

ارتخشارشا Artaxerxes . وغلب قورش وقتل في معركة كوناكسا Cunaxa واضطر الحيش الإغريقي أن يلتمس طريقه إلى بلاده ناجياً بنفسه ، وانتخب كسينوفون رئيساً له بعد مصرع قادته ، ونجح في قيادة ( العشرة آلاف ؛ إلى طرابز ون. وفي أوائل عام ٣٩٩سلم ما بقي من الجيش إلى قائد إسبرطي كان موجوداً في ذلك الوقت بآسيا . ونبي حول ذلك الوقت من مدينته وكان يستحق هذا النبي \*. ثم استمر في خدمة إسبرطة وأصبح صديقاً معجباً بأجسلاس (ملك إسبرطة ٣٩٩ ـ ٣٦٠ ) وكان من أحسن قواد الإسبرطيين وأشرفهم ، وحارب كسينوفون الفرس تحت قيادته ، وعاد معه إلى اليونان ، واشترك (في الفرقة الإسبرطية) فى معركة كورونيا Goroneia). وتزوج كسينوفون أثناء ذلك ، وبلغ أولاده عام ٣٩٤ من العمر ما يسمح لهم بتلقى العلم فى إسبرطة . ووهبه الإسبرطيون فيا بعد صيعة كبيرة في سكيلوس Scillus على مقربة من أوليمبيا . وفيها عاش عيشة ملاك الأرض يدير أملاكه ويركب الخيل ، ويصطاد ، ويكتب . وقد ألف معظم كتبه خلال العشرين سنة التي أقامها في سكيلوس. ومن المؤكد أنه كتب أفضلها هناك ، ونعني رسالته في زحف الجيوش Anabasis ، وذلك بين عامی ۳۷۹ و ۳۷۱ . ثم أدت تقلبات الحرب إلى فقدانه ضبعته واضطراره إلى بدء حياة جديدة فى قورنثة . وفى عام ٣٦٩ وقع الأثينيون صِلحاً مع إسبرطة وسمحوا لكسينوفون بالعودة إلى موطنه . وقد خدم أولاده بين حين وآخر في جيش فرسان أثينا (٣).

لم نذكر جميع أعمال كسينوفون الحربية ، إلا أنه من الواضح أنه اكتسب كثيراً من التجارب كفارس وجندى . وهو لم يكتسب ذلك فى تقهقره المشهور حين كان شابنًا من كوناكسا إلى البحر الأسود فحسب ، بل باشتغاله أيضا فى خدمة أعداء بلده . وكان من أشد المعجرين بالتعليم فى إسبرطة وما فيها من نظام ، وكتب بعد موت أجسلاوس عام ٣٦٠ رسالة فى مدحه .

السبب في نفيه من أثينا أنه انضم إلى عدوتها إسبرطة

### مؤلفات كسينوفون :

مؤلفات كسينوفون (٤) متعددة وغزيرة (شكل ٨٦). وباستثناء كتاب منها أو كتابين ، لا يمكن أن يكون قد ألفها قبل نشاطه الحربي (٤٠١ – ٣٩٤) وهي لهذا تقع ولا شك في القرن الرابع . وقد ألف كثيراً منها في سكيلوس (٣٩٤ – ٣٧١) ، ولكنه ظل يكتبحي الآيام الأخيرة من حياته . وسنستعرض فوراً وبسرعة ثبت مؤلفاته ، مع بعض الملاحظات التي تهم مؤرخ العلم .

ونبدأ بمجموعة من ثلاثة كتب (١ ــ٣) تتعلق بالصيد والفروسية ، إذ من المفروض أن أولها كتبه في شبابه قبل خروجه من أثينا إلى آسيا .

ا ــ فى الصيد ( Cynegeticos ) ، وهى رسالة تعرض للصيد ، وبخاصة صيد الأرنب البرى . وتشتمل على تربية الكلاب . وهى أول رسالة من نوعها معروفة لنا .

٢ - فى ركوب الحيل (Peri hippices). وكان يظن أنها أول رسالة فى
 هذا الموضوع فى أية لغة ، حتى نشر هرونزى عام ١٩٣١ رسالة حيثية عن الفروسية.
 الفروسية.
 الفروسية.

٣ ــ فى الفروسية (Hipparchicos) ، وتبين الواجبات التي ينبغى أن
 يعرفها قائد الفرسان ، وهى تتمة للموضوع السابق ، وتبحث فى تطبيق الفروسية
 من جميع وجوهها فى الأغراض الحربية .

ويعرف قرّاء الفرنسية كتابي كسينوفون ( ٢ ، ٣) عن الفروسية بسبب ترجمة رائعة قام بها بول لويس كورييه ( ١٧٢٢ – ١٨٢٥ ) . وكان كورييه يكتب الفرنسية بطلاوة ، وكان فارسا وهلينستيا على حد سواء .

أمَّا أشهر مؤلفات كسينوفون فهما الكتابان الخاصان بالأمور الأسيوية (٤، ٥).

عرض أعظم مغامرة في حياته، واشتراك عشرة آلاف جندى من المرتزقة في ثورة قورش

الأصغر ، وانسحابهم إلى طرابزون ، ويعد أول تاريخ من نوعه ، ولايزال يعد من أهم المذكرات الحربية . وهو كذلك أول وصف للبلاد التي اجتازوها ، في

and generated I "gilgest many bend indestite mig of the E 50 hat.

The state of the injuries of the state of the state of the E 50 hat.

The state of the injuries of the state of the stat

#### ZENGEONTON KYPOY ANABANEON PROTON

Agine to magara and a propose ma civilla from magarfic reases ped deput (
for reasures fixings; time fixed the deput on the side and the archive fixed the deput on the side and the archive fixed the deput of the side and the s

તેના માર્ગ કે કરાય કે કર્યા કર્યા કે કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કરાય કર્યા કર

شكل ۸۷ ــ أول كتاب « زحف الجيوش » مُصُورًا عن أول طبعة إغريقية وقد طبعت دال (صغيرة فى المربع لترشد المصور الذي كان عليه أن يرسم عاصمة جميلة . (عن نسخة مكتبة جامعة هارفارد) Harvard College Library Bowle Collection Gilt of Mrs. E. D. Brandages Noy. 9, 1908.

Prancisci Philelfi Praefatio in Xe-

NOPHONTIS LIBROS DE CYRI PAEDIA

AD PAVLVM SECVNDVM PONTIFICEM

#### MAXIMY M.

đ

IV MIHI MVLTVMQ VE CV
pien aliquid ad te ûriberê pater bea
tiffie, quod uel observancia in te mea
tiel acerrio tuo gratifimoq; indicio
dignim posser ture existimari: Xeno
phon ille socraticus, qui non minus

ch nitorem & fusucatem orationis, quam ob doctrins magnutudmem atq; præftantiam, Muiz Atticz meruit cognomentum: rempelbue fele in octo his libris obcis ht, qui de Cyri Perlarum regis & una & infamuione, q graci padiam nocane: inferipit fine: Quid cum ad fummum chrishanz tomus ocreligionis oc respublica principem , Paulum Secudum pontificem Maximum feribia Francisco Philelfo conenientus poterat, quam de lapienullum unius & clarillum principis reblis go fus & disciplina Et eni cu ma fine gubernida respubli cae genera, populs, optimami, regis : quis ambigar hûc principatum cateria antecellere: qui lub unus prælta tillimi um lapiena & nirture le coltientus : Scimushua na (tudia noitra oia ad finé quédă, utappentă bonă re ferri oportere . lea naungubernator portu libi propo mt : quem ubi attigerir : coquieleur, lea medicus iple tor unctorium lium libi finem flatuit. Eadem quoque

شكل ٨٨ ترجم فرنشسكوفيلولفوس ٥ تربية قورش، إلى اللاتينية عام ١٤٦٧ ، وطبيم هذه الترجمة اربوليس دى فيلا فى روما عام ١٤٧٤ فى مجلد من ١٤٦ ورقة ، وهو الكتاب الوحيد الذى يمكن أن ينسب لللك الطابع وليس فى الكتاب صفحة عنوان أما الصفحة الأولى التى ننشر صورتها هتا فهى إهداء فيلونوس إلى اليابا بولس الثانى (١٤٦٤ – ١٤٧١)

(عن نسخة مكتبة جامعة هارفارد)

مرتفعات أرمينيا . والكتاب مملوء بتفصيلات عجيبة ، وفيه إشارات إلى النعام (٢) وإلجراحين في الجيش (٢) ، والعسل السام (٨) ، والوشم (٩) ، وصناعة أهل كاليبس والجراحين في الجيش (١) للأسلحة الحديدية ، وتجارة الكتب (١١). ويوضح كسينوفون ، ضارباً بنفسه مثلا ، حاجة ضابط الجيش إلى أن يكون عادلا ، كريما ، تقيا ، يحب الجند ويكسب إخلاصهم . وقد كانت مشاق القيادة عظيمة في حالته يوجه خاص ، لأن و العشرة الآلاف ، كانوا جماعة متباينة كل التباين ، فهم قوم من المغامرين جندوا من كل أرض إغريقية ، أشبه بحطام بشرى لقظه المي ، لا يجمع بيهم بقية من الملينية ، وتثيرهم عزلهم وسط البرايرة .

كان ذلك الحيش في حاجة إلى قائد عبقرى يؤلف بين هؤلاء المغامرين (١٢).

و يعد كتاب و زحف الجيوش ، قطعة أدبية رائعة تكفى لتخليد مؤلفها . لكنه ليس أكثرها ذيوعا ، بل مؤلفه الذى استمر ذائعا عدة قرون كان و تربية قورش ، Cyropacdia .

٥ - تربية قورش (Cyru paideia) (شكل ٨٨) عبارة عن سيرة قورش الأكبر مؤلفة تأليفا قصصيبًا . ونجد فيه أن نظم الفرس وعاداتهم المفروض أنها موضوع الكتاب أقرب إلى أن تكون نظم وعادات أهلها ، أو قل أنها أقرب إلى مثال لها بقلم شخص كان معجبا بالإسبرطيين بقدر ما كان يحتقر الفوضى الأتيكية .

إنه كتاب من أنفس كتب العالم فى الأدب ، ويمكن أن نسميه الموذج الأول لطائفة من الكتب طفرت ببعض الذيوع فى العصر الوسيط ، مثل و مبادئ الحكم ، Regimina principum وفى تعليم أبناء الأشراف De eruditione وغيرها ، وهى كتب ألفت لتثقيف أبناء الملوك والأشراف ، وتعليم حكام المستقبل واجباتهم وحقوقهم (١٣).

ولا يصح أن نفهم كتاب و تربية قورش ، فهماً حرفياً (كماكانت الحال فى الماضى ) ، فإنه مملوء بالأخطاء التاريخية الممزوجة بالحقائق . ومع أن غرضه الرئيسي أرستقراطي فإن كسينوفون لم ينس أستاذه سقراط ــــ لم ينسه أبدا ــــ ولذلك فالكتاب يشمل الطرق والأفكار السقراطية ، حتى ليذكر صورة بهيجة لسقراط أرمني (١١). بل إنه ليشمل بعض لمحات عن آراء ديمقراطية . مثال ذلك أنه يشير (بهكم حقاً) إلى حرية الناس في إبداء الرأى (isegoria) ، وبشكل أكثر جد ية إلى هذه الحقيقة وهي أن و المساواة في الحقوق في فارس تعتبر هي العدل (١٥) وترجع هذه المتناقضات إلى أن قلب كسينوفون كان أكبر من أهوائه . وفي الكتاب حكايات أو صور ممتعة – الكلام عن فضل الخبز على اللحم أو غيره ، لأن الإنسان لا يحتاج إلى تنظيف يديه بعد أكله (١٢) ، و الجمهورية الصغرى (١٧) وجدائق الحيوان ، أو ملاعب الوحوش (١٨) ، وخطر الثروة (١١) ، ونظام البريد (٢٠٠) ، وأقوال مأثورة مثل : و النصر في المعارك بالأنفس لا بالأبدان ه (٢١) و و يتجنب أهل الاعتبار ما يضر إذا انكشف ه ويتجنب أصحاب العزم ما يضر ولو لم ينكشف ه (٢١) . وأشد أجزائه تأثيراً أفصل الأخير (٢١) وفيه يصف موت قورش ووصاياه ، ويناقش في خلود النفس ماقشة يمكن أن توازن و فيدون ه لأفلاطون دون أي ضير على كسينوفون .

هذه القصة التعليمية الإغريقية (وهي أصل بعيد انحدر منه كتاب وتلياكه) مملوءة بالحياة وخفة الروح مما يساعد على تعليل ذيوعها . ومع أنها طويلة بعض الشيء فإنها تصور جميع الموضوعات التي أيقظت روح الاستطلاع عند المؤلف أو أثارت انفعالاته في مراحل مختلفة من حياته (من البلاد الأسيوية التي ارتادها ، والأجانب الذين عرفهم ، وطرق التربية ، والحدمة العسكرية وفنون الحرب ، والضيد ، والسياسة ، والتهكم السقراطي ) . وإذا كان كسينوفون قد كتبها في زمن متأخر ، متقدم نسبيًا فهي تمهيد لمؤلفاته الأخرى . وإذا كان قد كتبها في زمن متأخر ، وهو الأرجح فيا يبدو ، فهي تلخيص لما جاء في تلك المؤلفات من رسائل أساسية في ثوب رومانتيكي ، وتعد خاتمة رقيقة .

ُ ولنا الآن أن نشرع فى فحص كتابات كسينوفون السقراطية ( ٦ ـــ ٩ ) التى كتبها ، على الأرجح ، فى سكيلوس .

۲ ـ المذكرات(Memorabilia (Apomnemoneumata . وهي دفاع عن

سقراط وذكريات عن محاوراته . ولا نستطيع قبولها حرفيا ، ومع ذلك تقدم لنا صورة عامة عن عادات سقراط . وهي صادقة في الأغلب ، وتصلح أن تكمل الصورة الأفلاطونية وتصححها . ونحن في الحالين أمام ذكريات ، ولكن ذكريات كسينوفون توحى بالثقة أكثر من ذكريات أفلاطون .

٧ ـــ الدفاع (Apologia) . وهذه أيضا تكمل العرض الذي نشره أفلاطون بهذا العنوان نفسه (٢٤) . وتكرر بعض الأجزاء ما جاء في المذكرات .

٨ -- المأدبة (Symposion) (Symposion) . وهي تكرار آخر لمحاورة أفلاطون ، لا يمكن أن يكون عرضيا . ولامناص لنا من القول بأن ( مأدبة ) كسينوفون متأخرة عن ( مأدية ) أفلاطون ، وأقل منها جودة أساوب .

٩ ــ فى تدبير المنزل(Oiconomicos). وهى محاورة بين سقراط وكريثوبولس تتعلق بإدارة الضباع وتدبير المنزل. ويروى سقراط، وهو لم يكن بهم بالزراعة وحياة الريف ، حواره مع مزارع يسمى أسكوماخوس. ومن الواضح أن آراء هذا الرجل هى آراء كسينوفون ، لأنها تبرز نموذج تفكيره من التعلق بالأرض، والروح العملية ، وحسن الطبع ، والطيبة الواضحة .

أما مؤلف كسينوفون الوحيد الذي يضرب في صمم التاريخ ، فهو ( هلينيكا ) .

۱۰ – هلينيكا (Hellenica)، ويشمل جزئين متميزين ، الأول يتابع ثاريخ ثيوسيديدس من ٤٠١ إلى نهاية الحرب البلويونية عام ٤٠٤ . والجزء الثانى تتمة له حتى معركة مانتنيا (٣٦٢)، ولكن بطريقة أخرى . ويظهر بوضوح تحيز كسينوفون الأسبرطة ضد طيبة أكثر من مرة . ومع أنه وصل في هذا الجزء إلى سنة ٣٥٨، فإنه لم يكمل تماما . وأكبر الظن أنه عاش عدة سنوات بعد ذلك ، ولكنه اضطر إلى التوقف عن الكتاية .

وتكون مؤلفاتكسينوفون السياسية مجموعة أخيرة ( فى غير ما ترتيب تاريخى ، ويصعب بيان التسلسل التاريخي الدقيق لكتبه ) .

۱۱ ــ أجسلاوس (Agesilaos) . وهو سيرة ملك إسبرطة الذي خدمه كسينوفون وأعجب به . وقد ألف بعد موت أجسلاوس عام ٣٦٠ بمدة قصيرة . ۱۲ ـــ سياسة اللقدمونيين (Lacedaimonion politeia) . والمرجح أنهذا المديح لأنظمة إسبرطة كما وضعها لوكورجوس قد كتب قبل عام ٣٦٩ . وأضاف إلى الكتاب خاتمة بعد زمن قليل .

وهناك كتاب يشبهه عن « سياسة الأثينيين» (Athenaion politcia) كان ينسب سابقاً إلى كسينوفون ، ولكنه في الأغلب تأليف متقدم بقلم أحد الأشراف قبل عام ٢٣٠٤ (٢٠).

وكلا الكتابين بعنوان السياسة politeia ، مثل عنوان كتاب أفلاطون الذى يترجم عادة باسم الجمهورية .

۱۳ – هيرون الذكبر طاغية سراقوسة الذي حكم من Hicron . وهي محاورة وهمية بين هيرون الأكبر طاغية سراقوسة الذي حكم من ٤٧٨ إلى ٤٦٧ ، وبين الشاعر الغنائي سيمونيدس القوسي (ح ٥٥٦ – ٤٦٨) وتعالج موضوعاً مزدوجاً : أيكون الطاغية أسعد من الشعب الذي يحكمه ؟ وكيف يظفر باحترامه وعبته ؟ ولعل كسينوفون قد استوحى تأليف هذه المحاورة في زمان حكم ديونيسيوس الناني (٣٦٧) وهو الذي كان أفلاطون يأمل أن يجعل منه ملكاً فيلسوفا .

14 - فى الوسائل (Ways and means (Peri poron . ويشمل اقتراحات عملية لتحسين المالية الآثينية . كتبه فى أواخر حياته ، بعد أن اصطلح مع مدينته بزمن طويل .

## أفلاطون وكسينوفون :

لعل قارئ الثبت السابق قد لاحظ كثيراً من العناوين تشبه أسهاء كتب أفلاطون أو تذكر بها ، مثل الدفاع ، المأدبة ، الجمهورية ، وعناوين أخرى لا شك أنها مبتكرة مثل المؤلفات الحاصة بآسيا والصيد . ويكاد أفلاطون وكسينوفون يستتين وتوفى بعده وكسينوفون يكونان متعاصرين (ولد أفلاطون قبل كسينوفون بستتين وتوفى بعده بعدة سنوات ، إذ ينغ الثمانين من العمر على حين توفى كسينوفون فى الحامسة والسبعين ) . وكان كلاهما من أصحاب سقراط ومن أعداء أثينا . وهما يشتركان

فى أمور كثيرة ، ومن الغريب أن يستعمل كلاهما ثلاثة عناوين مشتركة لمؤلفاتهما . ومع ذلك فالاختلاف بينهما أكثر من التشابه . وبما يغرينا بمتابعة هذه الموازنة أن كلا منهما كان من عظماء الرجال الذين يمثلون عصرهم وبيئتهم تمثيلاً كاملا. إنها دراسة تقوم على التباين بينهما وقد تعيننا على فهم كل منهما فهما أفضل .

تلقى كلاهما تعليماً عاما واحداً، وكملاه بدراسات عليا فى حلقة سقراط التى كان يعقدها فى الهواء الطلق . وكان كلاهما من رجال الأدب ، وهما يعرفان معرفة كاملة ، بالفطرة والدربة على حد سواء ، أنتى لهجة إغريقية أتيكية . وتلقى كلاهما التربية السياسية التى يشارك فيها كل أثيبى على أنها أمر مألوف ، إلى جانب أنهما يستويان فى فرص تعلم السياسة العملية وإن تغايرت الفرص . تهيأت لهما الفرصة أولا فى أثينا ، ثم استفاد أفلاطون من وجوده فى بلاط سراقوسة ، وكسينوفون من معرفته الوثيقة بملك إسبرطة . عاشا فى أجزاء شديدة الاختلاف من العالم الإغريقى ، ولكن طرقهما التقت أكثر من مرة ، واضطرا إلى البحث فى نفس مشكلات سياسية وأخلاقية واحدة . وأصبح كل منهما من أعداء الديمقراطية أما أفلاطون فقد ظلت عداوته فى ازدياد حتى آخر حياته ، وأما كسينوفون فباعتدال متزايد دائما ، وقد اصطلح مع مواطنيه فى شيخوخته .

كان كلاهما أرستقراطيا مع اختلاف فى الكيفية . فكسينوفون سيد من الريف ، محافظ ، بقية من السلف الصالح ، وأفلاطون مفكر متكبر ، يسن السنة ليجرى عليها غيره . وقد شرح كل منهما فكرته المثالية عن الحكومة الأرستقراطية . ولكن ما أعظم الفرق والتباين العظيم بين الملك « تربية قورش » والدكتاتور فى « الحمهورية » . كلاهما كان أخلاقيباً وسياسيباً ، لكن أفلاطون بالمعلم أشبه ، وكسينوفون إلى رب الأسرة أقرب . ويوحى هذا بفرق آخر يضرب فى الأعماق : أفلاطون عرب مصر ، وكسينوفون زوج وأب . ويمكن أن نذهب إلى أن كسينوفون فى « تدبير المنزل » قد وصف تجربته الحاصة كزوج وأب يدير ضيعته فى « تدبير المنزل » قد وصف تجربته الحاصة كزوج وأب يدير ضيعته فى سكيلوس . أما المزارع اسقاماخوس وهو الشخصية البارزة فى تلك المحاورة فهو

ولا ريب كسينوفون نفسه ، وأما زوجة المزارع ، التى لم يذكر اسمها ولكنها لطيفة بديعة فهى فيليسيا زوجة كسينوفون . ومن أعظم الأدلة على أمانة الزوج أن امرأته أكثر جاذبية من زوجها (أى منه نفسه) .

ويصور أفلاطون عادة على أنه مثالى رائع ، على حين ينظر إلى كسينوفون نظرة أدنى بسبب تقواه البسيطة ، ولأنه كان مسرفاً فى النزعة العملية والاتصال بأمور الأرض ، وأكثر عناية بالوصفات المفيدة منه بالمبادئ العامة . ومع ذلك كان كسينوفون عطوفاً طيب القلب، على حينكان أفلاطون مذهبياً دجماطيقياً الحد الذى يبعده عن روح الإنسانية .

ولو حاولنا أن نتصورهما في محيطهما الطبيعي العادى ، لكان التباين أعظم ، لأن كسينوفون كان جنديًّا وفلاحا ، على حين كان أفلاطون معلما . فنحن نرى الأول وسط رفاقه في جبال الأناضول ، أو في ضيعته ، يركب الحيل ويصطاد الحيوانات ، ويشرف على مزارعه وكرومه واسطبلاته ، ويدبر نفقاتها . ولكننا لا نستطيع أن نتصور أفلاطون إلا متجولا في حدائق الأكاديمية يناقش الفلسفة والرياضيات ، ويتنازع مع زملائه وتلاميذه .

وكلاهما يدين بأفضل ما يملك لشيخه سقراط. أما كسينوفون فبقىوفيًّا له حتى النهاية ، وأما أفلاطون فقد حمله زهوه على التنكر له .

## كسينوفون معلماً:

مؤلفات كسينوفون مع تنوع موضوعاتها تشرك فى أمور كثيرة ، لا من جهة أسلوبها (فوحدة الأسلوب الكتابي طبيعية جداً) بل من جهة محتوياتها . فالنغمة المسيطرة عليها تعليمية ، ذلك أن كسينوفون لم يكن فيلسوفا ، ولكن كان كأستاذه سقراط معلما بالفطرة لا يصده عن التعليم شيء ، وهكذا كان يؤمن بسلطان التعليم وبقدرته على تعليم غيره . لم يكن ينظر فى الجليل الرائع ، لكن نظره فيا نظر فيه كان صادقاً . فحاول أن يفهم العالم الضئيل الذي حوله لا الكون كله ، فران بفسره بوضوح وبساطة ما وجد إلى ذلك سبيلا. ونظرية التعليم علماً وعملا

ميسوطة في ه المذكرات » وبخاصة في الكتاب الرابع ، وواردة عرضا في ه تربية قورش » . وقد تأثر في نظريته لا بسقراط فقط بل بديمقريطس والفيثاغوريين وكانت جماعة مهم تقيم قريباً من سكيلوس حيث قضى عشرين سنة من أسعد السنوات وأغزرها إنتاجاً . وأكبر الظن أنه تعلم من أولئك الجيران الفيثاغوريين الحاجة إلى الغذاء الجيد والرياضة ، ومنزلة التقاليد الحلقية والدينية ، وكذلك أهمية العلوم الرياضية ه وإن كان هولم يتذوقها إلا قليلا » وعنده أن الناس جميعا في حاجة إلى حسن التدريب ، وهو ألزم الأولئك الصبيان الذين تتوافر فيهم المواهب الطبيعية . وقد أدرك كل الإدراك العناصر الثلاثة الأساسية في كل تربية ، وهي المواهب الطبيعية . وعده أدرك كل الإدراك العناصر الثلاثة الأساسية في عصره ، وهي تستلز موجود المواهب الطبيعية عدد الكتب لا مجرد تأليفها . وهويري أن على الشباب أن يتدربوا تجارة منظمة في الكتب لا مجرد تأليفها . وهويري أن على الشباب أن يتدربوا على التعبير عن خواطرهم ، لزيادة ضبط نفوسهم ، وأن يلبسوا لكل حال لبوسها ، وأن يتعلموا مع التصرف الاستقلال . ويجب أن نعدهم للمساهمة في المناقشات وأن يتعلموا مع التصرف الاستقلال . ويجب أن نعدهم للمساهمة في المناقشات السياسية والأعمال الإدارية .

وكانت غايته الأساسية كغاية سقراط ، حتى لقد أجرى وصاياه على لسان أستاذه . وكان يواصل تعاليمه أو يحاول مواصلها ، مؤولا ً إياها ومضيفا إليها ثمار تجريته الواسعة . وقد اهم خاصة بالتعليم العام الذي يحتاج إليه كل متأدب كي يؤدي مهمته . ومع ذلك شعر بالحاجة إلى الملاءمة بين هذا التعليم والصفات الحاصة لكل طالب . ففي الناس صفات متباينة يمكن أن نحسن كل واحدة منها بالتدريب المناسب . ومن واجب المعلم أن يتلمس الاستعدادات الحسنة ليعمل على تنمينها . ومهما يكن من شيء فالتربية الحلقية والدينية أساسية . ولا ينبغي للمعلم أن يحاول فقط زيادة المعلومات ، بل الأولى به أن يقوى روح الطالب ويكون خلقه .

ولا يبدو شيء من هذا مبتكراً اليوم ، ولكن سقراط وكسينوفون كانا أول

من قال به ، وعلينا أن نذكر أن كسينوفون كان يكتب فى النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد ، وأن من بين مربينا من لم يفهمه بعد (٢٧) .

### وظيفة الهندسة المعمارية :

يعد حوار سقراط مع أرستيبوس من أعجب أقسام « المذكرات» . فالجمال عند سقراط يخضع الهدف الذي يرغب المرء في بلوغه . قال أرستيبوس :

و أتعنى أن الأشياء نفسها جميلة وقبيحة فى آن واحد ؟
و بالطبع - وهى خير وشرمعا، لأن ما هو خير للجموع قد يكون شرًّا للجموع .
شرًّا للحمى ، وما هو خير للحمى قد يكون شرًّا للجموع .
والجميل للعدو قبيح فى الأغلب المصارعة ، والجميل المصارعة قبيح للعدو : ذلك أن كل شيء خير وجميل ، بالإضافة إلى تلك الأغراض التي يلائمها أفضل ملاءمة ، وشر وقبيح بالإضافة إلى تلك التي لا يلائمها ملاءمة حسنة » .

وكذلك قوله عن البيوت ، من حيث هي جمياة ونافعة ، وما أشبهه بدرس في فن البناء ، وما ينبغي أن يكون عليه .

وقد عالج المشكلة على هذا النحو :

إذا شاء إنسان أن يكون له بيت ملائم ، أيجب عليه أن يسعى إلى أن يجعله في الغاية من حيث الراحة والمنفعة لساكنه ؟

فلما سلم بذلك سأله : « أمن الممتع أن يكون البيت بارداً صيفاً حاراً شتاء ؟ » .

فلما اتفقا على ذلك قال : والآن فإن البيوت ذات الوجهة الحنوبية تتخلل أشعة الشمس تسير فوق رؤوسنا وفوق السقف، فنحصل على الظل . وإذا كان هذا الوضع أوفق ترتيب ، فعلينا أن نبنى الواجهة الجنوبية أعلى لنظفر بشمس الشتاء ، والواجهة

الشهالية أكثر انخفاضاً لندفع الرياح الباردة . وجماع القول أن البيت الذي يمكن أن يجد فيه صاحبه مأوى ممتعاً في جميع الفصول ، ويستطيع أن يخزن فيه حاجاته وهو آمن عليها هو في أكبر الظن أمتع البيوت وأجملها معا . أما النقوش والزخارف فإنها تحرم المرء من مباهج أكثر من التي تهيئها له » .

ثم قال إن أليق المواضع بالمعابد والهياكل هو المكان المكشوف النظاهر البعيد عن حركة المرور، إذ من الممتع أن يتنسم المرء عبير الصلاة وهو ناظر إليها ، وأن يقبل عليها ولا شغل له إلا بالمعانى المقدسة (۲۸).

## آراء كسينوفون في التنبؤ بالغيب:

افتنا نظر القارئ من قبل إلى اعتقاد الأقدمين الشديد في الحرافات وإيمانهم الجازم بالتنبؤ بالغيب. ولا مناص لنا من إعادة القول في ذلك ، وإن كان في الإعادة عيب التكرار لأننا لانستطيع الوصول إلى نظرة منزنة عن حياة الإغريق الروحية إذا أغفلنا مظهراً من مظاهرها كان بالغ الأهمية عندهم بقدر ما نعرض عنه اليوم .

كان الإغريق (والرومان من بعدهم) يعتقدون إمكان تأويل معنى الأحداث الماضية والمستقبلة من النظر إلى الظواهر الطبيعية المختلفة الأنواع (٢٩) . ونجد فى كتاب « زحف الجيوش» (٣٠) أمثلة كثيرة على ثقة كسينوفون بالعرافة ، وعلى وجوب تأويل النذر إذا وقع هو فى مأزق ، لا لنفسه فقط ، بل لمصلحة جنوده كذلك ولم يكن هذا فريدا فى الأدب القديم بل مألوفا .

وقد عنى كسينوفون في «المذكرات » عناية شديدة بإثبات أن الاتهامات الموجهة إلى أستاذه سقراط لا تستند إلى أساس ، وأن الحكم عليه ظالم . وأراد بوجه خاص أن يبين أنسقراط كان دائماً متدينا تقييًّا يشارك في معتقدات الشعب ويقيم الشعائر المسلم بها . وكانت أكثر الشعائر انتشاراً هي تلك المتعلقة بالعرافة ،

أو التأويل التقليدى للنذر المقدسة . لذلك ضرب كسينوفون أمثلة عن اعتقاد سقراط الراسخ فى العرافة . قال :

كان يقرب القرابين دائما علنا فى غير خفاء ، تارة فى بيته ، وتارة فى هياكل المعابد الرسمية ، وكان يستخدم العرافة سرّا بعض الشيء . والحق أن سقراط عرف بأنه كان يزعم أنه يهتدى بأرواح الآلهة . وقد نشأ من هذا الزعم فيا أظن الآلهم بالقول بآلهة غريبة . وهولم يقل بجدبد لم يذهب إليه غيره من المؤمنين بالعرافة اللذين يعتمدون على الطيرة ، والهواتف ، والفأل ، والضحايا ، وهم لا يعتقدون أن الطيور التي يصادفونها أو القوم الذين يلتقون بهم يعرفون ما يهم العراف معرفته ، ولكنها وسائل تتخذها الآلهة لترشد الناس . وكان ذلك اعتقاد سقراط أيضا .

ولما كنا عاجزين بأنفسنا عن البصر بما يوافقنا فى المستقبل فإن الآلهة تمد إلينا يد المعونة ، وتكشف للعرافين السبل ، وتعلمهم كيف يمكن الظفر بأمثل النتائج . . .

وكان سقراط ينصح كل شخص فى حاجة إلى المعونة التى تعجز الحكمة عن تقديمها أن يلجأ إلى العرافة ، لأن من يعرف الوسائط التى لمدى بها الآلهة الناس فيا يختص بأمورهم لن يعدم عون الآلهة (٣١).

وأفضل تفسير لأهمية النذر الإلهية هو ذلك الذى قدمه قمبيز لابنه قورش الأكبر (٣٢). فمن واجب كل إنسان ، وبخاصة الملوك ، الاستجابة إلى الهداية الإلهية . ولكن كيف السبيل إلى معرفتها ؟ يحذر قمبيز ابنه من الوقوع تحت وحمة المفسرين ، وعليه أن يتعلم كيف يستطيع تأويل النذر بنفسه . ولكن كيف يستطيع المرء التأكد من صحة التأويل ؟ من الغريب أن مفكرى الإغريق كيف يستطيع المرء التأكد من صحة التأويل ؟ من الغريب أن مفكرى الإغريق لم يوجهوا إلى أنفسهم قط ذلك السؤال ، أو على أقل تقدير لم يجيبوا عنه جوابا شافيا . لأنا إذا سلمنا بأن الإرادة الإلهية قد تنطوى على أية حادثة ، فكيف

السبيل إلى الكشف على تلك الإرادة والتأكد من فهمها ؟ كيف يطبع أحدثا أمرًا غير واضح ؟

ومع ذلك علينا أن نتذكر أن العقلاء لم يكونوا تحت رحمة العرافين الذين قد يكون حظهم من الحداع ، بل كانوا يؤولون النفو بطريقتهم الحاصة . وكان التحذير المهم خطيراً ونهائياً ، ويستلزم اتخاذ قرار يجب أن يكون حكيا ما أمكن : فالعلامات كان يمكن تفسيرها حسب الأهواء، وكانت تفسر عادة كذلك . والنذر رموز للقضاء الإلهى والهداية العامة . أما الهداية الحاصة فعلى كل شخص أن يقررها بضميره الحاص (٣٣).

# بهكم كسينوفون:

كان فى استطاعة كسينوفون كأفلاً طون وأستاذهما سقراط أن يكون فى غاية الله كم بطريقة بسيطة . ونجد لذلك مثالا حسنا على لسانسقراط فى و المذكرات وفلاكى يسخر من غباء طلاب المناصب العامة الصفر من المؤهلات الواجبة ومن خداعهم ، يقترح على أولئك الطلاب المساكين أن يخاطبوا الناخبين على النحو الآتى :

لا يا أهل أثبنا ، إنى لم أتعلم قطحتى الآن شيئاً من أى شخص ، فلم أسع إلى مقابلة أحد أخبرت بمقدرته على الكلام أو العمل ، ولا شقيت فى البحث عن معلم بين الذين أعرفهم . وعلى العكس تجنبت دائماً تعلم أى شيء من أى شخص ، أو مجرد التظاهر بذلك . ومع ذلك فسوف أعرض عليكم أى شيء يخطر ببالى » .

وهذه الديباجة يمكن اقتباسها بحيث تلائم منصب الطبيب العام ، ويمكن أن تبدأ الحطبة على هذا النحو :

« يا أهل أثينا ، إنى لم أدرس بعد الطب ، ولاسعيت إلى التماس طبيب بين أطبائنا ، لأننى تجنبت دائماً تعلم أى شيء من الأطباء ، أو مجرد التظاهر بدراسة فنهم . ومع ذلك أطلب منكم تعييني في منصب طبيب ، وسأحاول التعلم بالتجربة فيكم ، .

وبعثت هذه الديباجة الضحك في جميع الحاضرين (٣٤) .

ويوضح المثال الثمانى عرضاً أن منصب الطبيب العام أو طبيب المدينة كان موجوداً فى تلك الآيام (٣٠). وهذا شيء من أعجب الأمور، لأن ذلك المنصب اختفى فيا بعد، ولم يعد إلى الظهور إلافى وقت متأخر نسبينًا فى العصر الوسيط فى القرن الثالث عشر (٣٩٠).

## أثر كسينوفون:

كان أثر كسينوفون بالغ العظم بسبب أهدافه التعليمية من جهة ، وحكايانه الشائقة التي رواها وأحسن روايتها من جهة أخرى ، وإنسانيته ونقاء أسلوبه من جهة ثالثة . كان سمحاً ، وكان نثره من السهولة والحلاوة بحيث جعله يلقب بنحلة اتيكا . ولقد وصف كنتليان أسلوبه بهذا الوصف الحسن : هالبهجة الحاصة المحاصة في أيدا الوصف الحيث أيدا المحاصة الحاصة أخيالا كثيرة . وكان لهذا من ناحية أخرى ذا أثر سبي أذ أن كثيراً من الطلبة حاولوا بغير تحضير كافشق طريقهم في فهم كتاب « زحف الجيوش » من الطلبة حاولوا بغير تحضير كافشق طريقهم في فهم كتاب « زحف الجيوش » فشقوا بذلك وأصبحت ذكرى الدرس تؤلهم . ومع هذا لا نأخذ بحكمهم ، على « زحف الجيوش » ولا على كسينوفون ، لأن دراسة النصوص القديمة جميعها بهذه الطريقة أضحت مثار ألم وتعذيب ، ولئن دراسة النصوص القديمة جميعها بهذه الطريقة أضحت مثار ألم وتعذيب ، ولئن دل هذا على شيء ، فإنما يدل على ضعف الطلاب والمعلمين .

' وكان أثر كسينوفون عظيا فى الزمن القديم . ولقد قيل إن كتبه التى ألفها عن آسيا ، وبخاصة « زحف الجيوش » هى التى وضحت السهولة النسبية فى معاملة الأسيويين ، وأثارت فى ملوك مقدونيا الطمع فى فتح آسيا . وأكبر الظن أن الإسكندر الشاب درس هذه الكتب . ومن ناحية أخرى كان وصف كسينوفون لمملكة آسيوية مثالية تصويراً ساحراً للمماليك الهلنستية . وكان سادة

الرومان يدرسون الصيدوتدبير المنزل والأخلاق وصناعة الحكم في كتب كسينوفون وكانوا يجدون فيها حلولا واضحة ، في لغة سهلة ومحسوسة ، لمعظم مشاكلهم . وقد درست مؤلفات كسينوفون في عصر الهضة البيزنطية . وحاكيت طريقها الأتيكية . وكان هير ودوتس وكسينوفون النموذجين الرئيسيين الأدبيين ليوحنا سيناموس (النصف الثاني من القرن الثاني عشر) . وقد ترجمت مؤلفات كسينوفون إلى اللاتينية على يد الهلنستيين الأوائل : بوچيو الفلورنسي ، وليونارد وبروني الأريزي ، وفرنشسكو فليلفو التولنتيي ، وقرأ أدباء الإنجليز في المدة من ١٩٣٠ إلى ١٩٣٠ كتاب و تربية قورش » وحاولوا أن يجدوا فيه حل مشكلاتهم . فقد كان ذلك الكتاب أول قصة تاريخية في عالم الأدب ، لم مشكلاتهم . فقد كان ذلك الكتاب أول قصة تاريخية في عالم الأدب ، لم مسمدين من أوربا . فكان الأنيس الصامت الذي علم الناس الطريقة السقراطية متمدين من أوربا . فكان الأنيس الصامت الذي علم الناس فيا بعد كتاب و زحف السياسة ، كماكان مقدمة شرقية ، ثم فضل عليه الناس فيا بعد كتاب و زحف المعلمين للإغريقية وللهلنستية . وقد حقق هذا المعلم خيراً أكثر وشراً أقل مما فعل المعلمين للإغريقية وللهلنستية . وقد حقق هذا المعلم خيراً أكثر وشراً أقل مما فعل أفلاطون .

#### هوامش الفصل الثامن عشر

- (١) ديرجينس اللائرسي ، ٢ ، ٢ ه .
- ( ٢ ) هزم الإسبرطيون بقيادة أجسلاوس في كورونيا (غرب بويتيا) عام ٣٩٤ ، حلفاً يونانياً ( طيبة ، كورنثة ، أرجوس ، أثينا ) محولا بذهب الفرس .
- (٣) قتل ابنه الأكبر جريلوس فى معركة مانتنيا عام ٣٦٢ . وتذهب أسطورة إلى أنه هو الذى أصاب ايبامنونداس قائد طيبة بالطعنة القاتلة . وقد تحالف الأثيثيون والإسبرطيون وكثير من الإغريق فى تلك المعركة ضد طيبة . ولم يكن نصر ايبامنونداس حامها .
- ( ٤ ) كان كسينوفون على الدوام مؤلفاً محبوباً ، ريخطوطاته ، وطبعاته ، وترجمة مؤلفاته متعددة . وقد نشر لوقاً أنطونيو جيونتا في البندقية عام ١٥١٦ ( ثم ١٥٢٧) أول مجموعة لمؤلفاته بالإغريقية . وقشرت طبعة لاتينية كاملة في بال ١٥٣٤ انظر الطبعة اليونانية التي قام جا ادجار كارديو مارشان ( ٥ مجلدات ، أكسفورد ، ١٩٠٠ ١٩١٠) . وتوجد مؤلفات كسينوفون في جميع المجموعات الكلاسيكية مثل مجموعة بوديه Budé ولوب Loeb .

Gustav Sauppe, Lexicologus Xenophonteus (156 pp.; Leipzig, 1869) : أَفْطُر

- (ه) انظر الفصل الثالث هامش رقم ه ٢ . أما ترجمة كورييه Courier لكتاب الفروسية ظلستية وبالفروسية هو إدوارد ديلباك Hippiche فقد نقحها عالم فرنسي آخر مختص بالدراسات الهلئستية وبالفروسية هو إدوارد ديلباك صاحب كتاب .(Hippiche Xenophon. De l'art equestre, (195 pp. : Paris : Les belles lettres, : 1950)
- struthoi as megalai Anabasis (١) عن المراق القديمة المنام في المراق القديمة المنام في المراق القديمة وفي المسين القديمة ، فلا غرابة أن توجد في آسيا الصغرى . ولكن متى انقرضت . لقد اقتصر موطهما الطبيعي على بلاد العرب وأقريقيا أنظر : Mesopotamia and the ostrich in ancient and modern times (51 pp., ill.; Chicago, 1926) . (Isis 10, 278 (1928)).
  - Anabasis, III, 30 ( v )
  - Ibid., IV, 8, 20-21 (A)
    - Ibid., v, 4, 32 (9)
    - Ibid., v, 5, 1 (1.)
- ( ۱۱ ) 41 ( ۱۱ ) Lbid., VII, 5, 14 و يشير كسينوفون إلى كثير من أو راق البردى التي كانت موجودة عند ساحل تراقيا على البحر الأسود معدة الشحن . وقارن هذا بالبيان النريب الذى ذكره أفلاطون فى محاورة الدفاع ٢٦ ه وهو أنه كان يمكن الحصول على كتب تحوى آراء أنكساجوراس بدرا فمة واحدة في الملعب .
- (١٢) بالنظر إلى الأهمية العظيمة الدور الذى قام به كسينوفون فى ذلك الانسحاب الحرى، ( ١٢) بالنظر إلى الأهمية العظيمة الدور الصقلي ( النصف الثاني من العرن الأول قبل الميلاد) ( حسب روايته ) فن المحير أن يعمف ديودور الصقلي ( النصف الثاني من العرن الأول قبل الميلاد ) (Bibl. hist., XIV, 25-30)

( ١٣ ) ذكرت أمثلة من كثير من اللغات فى كتابى و المدخل ، فى مواضع متفرقة . وكان كتاب و ثقافة تورش ، نموذج التأليف للشموب الغربية . وتوجد أمثلة قديمة فى الأدب المصرى - Introduc ( tion, vol. 3, p. 314) ولكنها ظلت مجهولة فى الغرب حتى العصر الحاضر .

```
Cyropaedia, III, 1, 38 ( \ \ \ )
```

Ibid., 1, 3, 10; 1, 3, 18 ( ) 0)

Ibid., 1, 3, 5 ( \\ )

Ibid., 1, 2, 6 (14)

المصر القديم والمتوسط ، Tbid., 1, 3, 14; 1, 4, 5 (١٨) لمورالقديم والمتوسط ، Introduction, vol. 3, pp. 1189, 1470, 1859

Cyropaedia, VIII, 2, 20; VIII, 3, 46-47 ( ) 4)

Ibid., VIII, 6, 17 ( Y . )

Ibid., III, 3, 19; VIII, ( Y )

Ibid., VIII, 1, 31 ( 7 7 )

وهو الفصل الثامن الذي النص الأصلى . والفصل الثامن الأعلى . والفصل الثامن الذي المحمد التحديث عنه عنه المحدثين عنه ، أي معاصري كسينوفون ، يبدو أنه إضافة متأخرة .

( ٢٤) « دفاع » كسينوفون أقصر بكثير من « دفاع » أفلاطون ( بنسبة ٢ : ١٧) وأقل سمواً . وفي الاستهلال يشير كسينوفون إلى محاو رات أخرى بمنوان الدفاع ، لعلها من ليسياس وثيوديكيتس ، وليس من الضرورى أن تكون لأفلاطون ، لأن دفاع أفلاطون قد يكون أكثر تأخراً . ويدل وجود هذا العدد الكثير من محاو رات الدفاع على أن الحكم على سقراط بالموت كان فضيحة . ويذهب كسينوفون إلى أن سقراط تمسك بهذه الحجة ، وهي أنه من الأفضل أن يموت قبل أن يججم عليه بؤس الشيخوجة وما تجلبه من هوان . وهويذ كر جواب سقراط على أبوالودو رس الذي دهش الحكم الظالم : « أتفضل أن تمان هدنياً » .

( ٢٥ ) من المحتمل أن يكون كتاب « سياسة اللقدمونيين » منتحلا ، ولعله من تأليف انتستينس الكلي – انظر :

K. M. T. Chrimes, The Respublica Lacedaemoniorum ascribed to Xenophon (Manchester: Manchester University Press, 1948) (Isis 42, 310 (1951)).

ومن الثابت أن «سياسة الأثينين » منتحل . فقد كتب في أثناء طفولة كسينوفون في الفترة بين ٣٠٠ - ٢٤ ، وهو بذلك أقدم كتاب مطول بالنثر الآتيكي . وهو كذلك أقدم رسالة في النظرية السياسية ، أو قل إنه أقدم نشرة سياسية . ولا يمكن معرفة اسم المؤلف . ويرى بعضهم أن كريتياس ، أحد تلاميذ سقراط الجاحدين ، وأحد الطناة الثلاثين الذين أقامهم الإسبرطيون في أثينا عام ٤٠٤ . وكان كريتياس خطيباً ممتازاً ، ولكن تأليفه هذا الكتاب مما لا يمكن إثباته . كل ما نستطيع قوله هو أن المؤلف كان من أشراف أثينا - انظر:

Ernst Kalinka, Die pseudoxenophontische Athenaion politeia (330 p.; Leipzig, 1913), Greek text, German translation, commentary. تاريخ الملم

- ( ۲۲ ) وهذا مبين بياناً واضحاً في حوار سقراط مع اثيديموس الجميل (Memorabilia, IV) أما فيها يختص بتجارة الكتب فانظر : : Anabasis, VII, 5, 14
- Armand Delatte, "La formation humaniste chez Xenophon" Bull. : انظر (۲۷) Acad. Belgique (lettres, 35, fas. 10, 20 pp.; Brussels, 1949).
- Memorabilia, III 8. Translation by E. C. Marchant in the Loeb Glassical (γλ) Library.
- ( ٢٩ ) أحسن مرجع عن المرافة لكاتب قديم متأخر بعض الشيء، وهو لشيشرون المسمى « فى العرافة De Divinatione » ، ولكن يمكن أن نجد هذه الآراء متناثرة فى كثير من المؤلفات الإخريقية المتقدمة كثيراً عن زمانه . وتوجد مقدمة حسنة لهذا الموضوع الواسع بقلم :

Arthur Stanley Pease, Oxford Classical dictionary, pp. 292-293

وانظر الدراسات المقارنة المرافة في :

Encyclopedia of Religion and Ethics, vol. 4 (1912), pp. 771-830.

- Anabasis, VI, 4; also VII, 8, 20 ( T · )
- Memorabilia I, 1; IV, 3, 12; IV, 7, 10 ( 7 )
  - Gyropaedia, I, 6, 1; XVI, 44-46 ( 77 )
- . (٣٣) نجد مثالا حسناً لفهم النذر فهماً عقلياً عند هومير وس (Iliad, XII, 243) حيث يقول : أفضل نذير أن يحارب المره من أجل وطنه . eis oinonos aristos, amynesthai peri patres ولا بد أن يذكر كل إغريق متعلم هذا البيت . فتفسير النذير يرجم إليه .
  - Memorabilia, IV, 2, 4-5 ( 7 t )
- ( ٣٥ ) أطباء المدينة Ho tes poleos iatricos وانظر الإشارات إلى المستشفيات ، والأطباء العموميين، والصيدليات في Cyropaedia, I, 6, 15; VIII, 2, 24 ، ولعل الضرورة إلى استخدام الجراحين الحربيين هي التي أوحت بتميين أطباء المدينة
  - Introduction, vol. 3, p. 1244, 1861 (77)

## الفصل التاسع عشر أرسطو والإسكندر اللوقىـــون

#### ازدياد قوة مقدونيا:

نقبل الآن على عصر جديد ، عصر أرسطو ، وهو يختلف اختلافاً جوهرياً عن سابقه ، عصر أفلاطون ، من وجوه كثيرة على ما بينهما من شبه وتداخل . فالمسرح السياسي هنا مقدوني وليس هلينياً كما كان ، ويتطاب ذلك بعض الإيضاح .

يتبين من إلقاء نظرة على الحريطة أن مقدونيا قطر من أقطار البلقان ، يقع في شالى تساليا ، وشرق الليريا ، وغربي طراقيا . ولا تظهر على الحريطة حدود فاصلة بين هذه الأقطار ، غير أن أسماءها المكتوبة بحروف ضخمة تدل على موقعها بالتقريب . ولعل هذه هي أفضل السبل للتعرف عليها . هذا إلى أن هذه الحدود ، أيها وجدت ، لم تكن ثابتة ، وكان ملوك مقدونيا يوسعون رقعة أراضيهم من وقت لآخر ، حتى شملت مقدونيا ، آخر الأمر ، خاليكيديكي ، شبه الجزيرة ذات السيقان الثلاث ( وهي صورة مصغرة من البلوبونيس ) ، والواقعة في الطرف الشهالى الغربي من بحر إيجة ، وهي منطقة أشبه بجزر هذا البحر منه بمقدونيا نفسها . ولم ينحدر سكان مقدونيا من سلالة بعيها ، إذ لم تكن هناك سلالة مقدونية ، وإنما كانوا خليطا من سلالات طراقية والليرية ( ألبانية ) . ولم تكن لغة المقدونيين اللغة الإغريقية . غير أنه من العسير أن نحدد طبيعة لغاتهم التي هي فرع من أسرة اللغات الهندية الأوربية ، وإن اختلفت ، فيا يرجع ، عن الفرع الهليي والفرع السلاق . وكانت اللهجات الطراقية فيا يرجع ، عن الفرع الهائدة في الجزء الشهالى الغربي من آسيا الصغرى فيأ يرجع ، عن الفرع الهائدة في الجزء الشهالى الغربي من آسيا الصغرى

(جنوب بحر مرمرة). وتتمثل اللهجات الالليرية الآن في اللغة الألبانية (1). لكن لما كان جنوب مقلونيا شديد القرب من تساليا وأبير وس ، رحل إليه اللاجئون الإغريق في زمن مبكر ، كما هاجرت إليه جموع غفيرة من أرجوس ( في البلوبونيس ). وسرعان ما تسربت كلمات أجنبية إلى اللهجة الدورية ، لهجة المهاجرين . ونعتقد أنه كان يسهل على النسوة المترددات على السوق العامة في أثينا أن يميزن عن سائر المواطنين الغرباء من الإغريق مقدوني الأصل ، حتى ولو كانوا على قسط كبير من الثقافة .

وحكمت المقدونيين أسرة من الملوك بدأت فى رأى بعضهم بالملك كرانوس Caranos الأرجوسي (حوالي ٧٥٠)، ووفقاً لرأى بعضهم الآخر بالملك بيردكاس الأول ، Perdiccas وهو أيضا من أصل أرجوسي (٧٠٠ – ٦٥٢) . ومعلوماتنا طفيفة عن تاريخ المقدونيين حتى عهد الملك السادس (٢) ، أمينتاس الأول Amyntas (٤٩٨-٤٥٠)، ولكن هذا الملك الذي حالف الفرس، لم يلفت إليه الأنظار . وتعاقب الملوك ، ولم تتغير الحال إلا بعد أن تولى العرش الملك الثانى والعشرون ، وهو فيليب الثانى المقدوني ( ٣٥٩ ــ ٣٣٦) . وكان ملوك مقدونيا إغريقاً ، ولكنهم تزوجوا من نساء مقدونيات ، فاختلط نسلهم الإغريقي مراراً بأنسال وطنية . ولم تتعلم أم فيليب المقدونية لغة الإغريق إلا في سن متقدمة ، غير أن فيليب تعلم منذ نشأته تعليها إغريقيًّا . فلما آل إليه السلطان في سنة ٣٦٠ ، كان ملمًّا بأحوال بلادالإغريق كل إلمام : من فوضى سياسية تتخللها هدنات مزعزعة ، إلى محالفات تبرم وتلغى ، وتستبدل بها أخرى جديدة. فلم يكن هناك أمل فى السلم إلا إذا فرضه عاهل لديه قوة ساحقة . ووطد فيليبعزمه على أن يكون هو ذلك العاهل . وشهد أثناء مدة أسره فى طيبة أساليب عسكرية مبتكرة فلم يتقنها فحسب، بل أدخل عليها أيضا تحسينات جديدة . وأنشأ جيشا محترفا دربه على الحركة والقتال في تنظيم جديد، وهو الفيلق المقدوني، والذي كان يتألف من المشاة والفرسان ، الأولون في القلب ، والآخرون في الجناحين ، ويعملون جميعا منضامنين . ولم يكن من المستطاع بوجه عام مقاومة أساليب القتال المقدونية ، التى ظلت أفضل أساليب حربية قروناً عديدة ومع بساطلها كان تطبيقها يتطلب مواهب غير عادية . وكانت قيمها منوطة إلى حد كبير بما يظهره القائد من نبوغ ، فى تدريب جنوده تدريباً وئيداً مستمرًا فى ميادين التدريب ، وبعدئذ فى سرعة ارتجال الحطط التى يستازمها الموقف فى ميدان القتال . واستطاع فيليب أن يقضى على المنازعات القبلية الناشبة بين سكان الجبال ، وأنشأ اتحادا قوميلًا . وقد توافرت لديه الفرص لتدريب جيشه فى منطقته ، وفى جنوب الدانوب وغرب البحر الأسود ، وأخذ بالتدريج يوسع رقعة مملكته و يوطد دعائمها . وبعد ذلك تأهب للقضاء على الفوضى الضاربة أطنابها بين الإغريق . وليس هناك ما يدعو إلى سرد قصة حملاته .

وما الأثر الذي أحدثه نهوض مقدونيا في نفوس الإغريق والأثينيين خاصة ؟ ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا أن فيليب ، برغم تربيته ، لم يكن في نظرهم إغريقيا : قحًّا . وهو إن لم يكن متبر براً ، كان أجنبيًّا على أي حال . وقد أخذت أطماعه تزداد وضوحاً على مرّ السنين . فهل يذعن الإغريق ، وهم الذين ضاقوا ذرعا بجميع الزعماء إلى ذلك الحين ، لسيادة رجل دخيل<sup>(٣)</sup> ؟ وكان فى أثينا حزبان كبيران ، أحدهما يتزعمه أيسوقراط وهو شيخ ( ٤٣٦ -- ٣٣٨) ، وفي وسعنا أن نسميه في لغنتا الحديثة بحزب المتعاونين . وأما الحزب الآخر فكان موجه سياسته هو ديموستين ، أعظم الحطباء الآتيكيين (٣٨٥ ــ ٣٢٢) ، وهو الذي ألقي خطبا شعواء ندد فيها بأهداف فيليب الوبيلية ودافع عن حرية بلاد الإغريق (٤). واقترح ديموستين في الحطبة الرابعة من هذه الحطب العظيمة طلب النجدة من " الفرس لحماية استقلال الإغريق من أطماع لمقلونيا الاستعمارية . وقد أفسدت فارس الجو بتداخلها في الحروب الأهلية المستمرة التي نشرت الحراب في العالم الإغريقي زهاء قرن من الزمان، فكانت على استعداد دائمًا للزج بنفسها في شنونه ، بل إن كلا من الفريقين المتطاحنين على الزعامة لم يتورع عن قبول الرشوة من الفرس، والتحالف مع عدو البلاد لتحقيق أغراضه الخاصة . ولهذا اتسمت الحروب الأهلية اليونانية دائماً بطابع دولى . ولكن الموقف تغير باعتلاء فيليب العرش ، فظهرت حينئذ في الأفق دولتان أجنبيتان قويتان ، هما فارس ومقدونيا . وكان يسبق الحروب بين الإغريق ويصحبها قدر كبير من الدعاية ، والدسائس السياسية ، والتجسس والحيانة . ولم يكن في وسع الإغريق الدفاع عن كيامم بدون التزود بالسلاح الأجنبي . ودار على الألسنة السؤال التالى : أي العدوين أو أي الوصيين المنتظرين ، كان أكثر خطرا : مقدونيا نصف الإغريقية ، أم فارس ، الدولة الشرقية قلباً وقالبا ؟

ولعل ديموستين وأنصاره كانوا كما زعموا أكثر وطنية من غيرهم . وقد أدرك الحزبان أن الحاجة ماسة إلى اتحاد قوى . وذهب حزب المتعاونين إلى أن الاتحاد ستحيل ، أو لا سبيل إلى قيامه إلا تحت زعامة مقدونيا . وأما الحزب الآخر فقد جاهد في سبيل الاستقلال القوى والاتحاد . وإنه ليبدو لنا الآن ، مع بعد الزمن ، أن حزب المتعاونين كان على صواب ، فلم يكن هناك أمل أو احمال لتوفيق بين الاستقلال القوى والاتحاد القوى . وغنى عن الذكر أن فيليب لم يعتبر نفسه غازيا ، بل حاميا للاتحاد الإغريق والثقافة اليونانية من الفوذي والانهيار .

وفى معارك كثيرة ، كانت آخرها معركة خيرونيا (فى بيوشيا) سنة ٣٣٨ ، دحر فيليب خصومه بفضل جيوشه المدربة تدريبا حسنا . وكانت آخر مؤلفات أيسوقراط رسالته التي هنأ فيها فيليب بانتصاره فى تلك الموقعة ، وهو انتصار حظى هو بنصيب فيه ، لأنه كان بمثابة انتصار له على ديموستين . وتوفى أيسوقراط بعد ذلك بأيام قلائل ، قرير العين ، بالغا من العمر حوالى مائة سنة . وكان ديموستين قد اشترك فى معركة خيرونيا ، وعاش بعدها ستة عشر عاما ، لتى فيها من صروف الدهر ألوانا . ثم التجأ آخر الأمر إلى معهد بوسيدون بجزيرة كالوريا (فى الحليج السارونى قبالة ساحل أرجوليس) حيث انتحر فى سنة ٣٢٢.

ولنعد إلى خيرونيا فى سنة ٣٣٨ . إن السلم التى أعقبها أفضت إلى قيام الحلف الهلينى الذى اشتركت فيه جميع الدويلات الإغريقية ( ما عدا إسبرطة ) . وكان فيليب زعيمه وحامى ذماره . ولم يلبث فيليب طويلا حتى بدأ عملياته الحربية

في آسيا الصغرى لتحرير المستعمرات الإغريقية من ربقة الحكم الفارسي . لكن هذه العمليات توقفت باغتياله في سنة ٣٣٦ ، وهو في السابعة والأربعين ، بعد حكم استمر أربعة وعشرين عاما . وخلفه ابنه ، الإسكندرالثالث، وهو المعروف بالإسكندر الأكبر . وكان فيليب هو منشئ قوة مقدونيا ، والرجل الذي مهد للإسكندر القيام بمخاطراته وإحراز انتصاراته . وكان فيه كثير من صفات الإسكندر (مثال ذلك شغفه بالعلم والأدب) ، غير أن هذه الصفات طغى عليها انغماسه في الشهوات ، وتجرده من الضمير ، وكان مصرعه فيا يرجح نتيجة للفساد الذي أحاط به (٥٠) .

وكانت خيرونيا هي خاتمة استقلال بلاد الإغريق ، ومن ثم فطابع هذه الفترة ، وهي عصر أرسطو ، هو تدهور بلاد الإغريق والهيارها السياسي ، وفيها نشهد احتضار الأمة العظيمة التي يدين لها العالم بالمثل الديمقراطية ، وهي من أنفس مقتنياته ، والتي لقيت حتفها ، وهي تجاهد في سبيل تحقيقها . بيد أن الروح الهلينية روح خالدة ، فقد ابتكرت آثاراً رائعة حتى بعد ضياع حريبها .

## حياة أرسطو :

خالكيديكي أشبه بجزيرة في شهال البحر الإيجي منها بجزء من مقدونيا ، فخطوط مواصلاتها الرئيسية بحرية ، كشأنها في الجزر الأخرى ، وقد استعمر شبه الجزيرة منذ القدم مهاجرون إغريق وفدوا من خالكيس (١) (ومن هنا جاءت التسمية خالكيديكي) . واصطبغت حضارتها الإغريقية الأولى بالصبغة الأيونية ، ونشأت علاقاتها ، أول ما نشأت ، مع المستعمرات الأيونية الأخرى في بحر إيجه وساحل آسيا الصغرى . واشتركت خالكيديكي في شتى الأحلاف التى تألفت للدفاع المسترك . وكانت فارس ومقدونيا هما ألد أعدائها . ولما كانت متاخمة لقدونيا بل جزءاً طبيعياً من أراضيها ، فلم يكن هناك مناص من أن تثير أطماعها . قصارى القول أن فيليب غزاها آخر الأمر وضمها إلى ملكه ، وأحل المحاربين القدماء المقدونيين مكان المستعمرين الإغريق .

فى هذه المنطقة ولد أرسطو فى سنة ٣٨٤ بمدينة أسطاغيرا ، وهى تقع فى شمال الساق الكائنة فى أقصى الشرق ، وهى شبه جزيرة جبل آثوس، أو الجبل المقدس. وعندما ولد أرسطو كانت خالكيديكى ، أو على الأقل المنطقة الواقعة فى أقصى الشرق ، لا تزال مستقلة وأيونية الثقافة . وعلى أى حال ، فقد ظلت الثقافة العليا أيونية حتى بعد الغزو المقدونى . من الجائز إذن أن نسمى أرسطو بالفيلسوف الأيوني ، وإن كان من الصوابأيضا ، كما سنرى، أن نلقبه بالفيلسوف المقدونى .

ولا تعرف عن أمه شيئاً سوى اسمها ، فايستس . وكان أبوه نيقوما خوس من أسرة طبية ، وكان طبيبا لأمينتاس الثانى ، ملك مقدونيا (٣٩٣ – ٣٧٠) . ثم رحل من اسطاغيرا إلى عاصمة مقدونيا فى ذلك الوقت (ولم تكن بللا قد صارت بعد عاصمة) . تلتى الصبى أرسطو تعليمه إذن فى مقدونيا ، ولا بد أنه ألم بطرف من حياة القصور . وتأثر فى شرخ شبابه بثلاثة ألوان من الثقافة : الأيونية ، والطبية . وكانت الأولى والثالثة خير ثقافتين يتزود بهما من يعد نفسه لأن يكون عالما .

وفي سن السابعة عشرة أوفده أبوه إلى أثينا ليتم تعليمه (وكان هذا تصرفا طبيعيناً يروق محبى الإغريق بمقدونيا والأيونيين بخاليكديكى). وقضى أرسطو العشرين عاماً التالية في أثينا (٣٦٧ – ٣٤٧). وكثيراً ما يقال في ذلك إن أرسطو التحق بالأكاديمية في سنة ٣٦٧ وتتلمذ لأفلاطون عشرين عاما أي إلى وفاة أفلاطون. ولكن هذا خطأ بالتأكيد، فقد تتلمذ أرسطو لأفلاطون في مستهل إقامته في أثينا، وأعجب أفلاطون بنضجه المبكر، ونشاطه الوثاب، ولقبه بالقارئ أو العقل (anagnostes, nus). ومن المرجح إزاء ما نعرفه عن رغبته في التحصيل أنه اختلف إلى أساتذة آخرين مثل إيسوقراط، وشارك الأثينيين قطعا في دروس البلاغة والسياسة التي ألقيت في السوق العامة أو في الأريوباجوس، واستمع بلا ريب إلى بعض خطب ديموستين (٧). ومن المستبعد أن رجلا مبتكراً واستمع بلا ريب إلى بعض خطب ديموستين (٧). ومن المستبعد أن رجلا مبتكراً متقد النشاط كأرسطو يبقي متتلمذاً لأفلاطون عشرين عاما. وإنما التحق أرسطو متقد النشاط كأرسطو يبقي متتلمذاً لأفلاطون عشرين عاما. وإنما التحق أرسطو بالأكاديمية واختلف إليها الفينة بعد الفينة. وكان أرسطو، كما يتبين من الشذرات

الباقية من مؤلفاته المفقودة، أفلاطوني المذهب، حتى وفاة أفلاطون على أقل تقدير، مع تحفظات تزايدت باطراد . وقد وافقت عضويته الشطر الثاني من حياة الأكاديمية وكانت قد تخلت عن خصائصها السقراطية وتشبعت بالمذهب الأفلاطوني ، أي أصبحت غير سقراطية . وأحيانا حدثت مشاحنات بين الأستاذ الشيخ وتلميذه النابه . وينبغي ألا ننسي أن فارق السن بيهما كان أربعة وأربعين عاما ، وهو فارق كبير جدًا ، فلم يسبقه أفلاطون بجيل واحد بل بجيلين . وانسحب أرسطو من الأكاديمية ، وفقا لرواية ديوجينيس اللائرسي (٨)، وأفلاطون لا يزال على قيد الحياة ، ومن ثم نشأت العبارة التي تنسب إلى أفلاطون حيث يقول : « إن أرسطو يزدريني مثلما يرفس المهر أمه التي ولدته ع . ونحن لا نستبعد صحة العبارة ولا الظرف الذي قيلت فيه (١) . ومن المستحيل طبعا أن نعرف متي تخلى أرسطو عن الأفلاطونية حتى لو كانت مؤلفاته كلها بين أيدينا ، وكانت مؤرخة ، فالحدود التي تفصل بين الأفلاطونية وغير الأفلاطونية ليست واضحة مؤرخة ، فالحدود التي تفصل بين الأفلاطونية وغير الأفلاطونية ليست واضحة وضوحاً كافيا .

ويتلخص رأيى فى الآتى : قضى أرسطو عشرين سنة فى اللراسة بأثينا ، وكان فى السنوات الأولى طالباً منتظما بالأكاديمية ، ثم أصبح فيا بعد طالب دراسات عليا ، أو خريجا ، وصديقاً لأستاذه وغيره من أعضاء الأكاديمية . كانت الأكاديمية المركز الرئيسى الذى يلتى فيه أستاذه القديم وطائفة من رجال على شاكلته ويستطيع أن يناقشهم فى المسائل الفلسفية والعلمية . ولم تقتض العضوية فى الأكاديمية (كما هو الآن) إجراء رسميا ، بل كانت أمراً لا كلفة فيه ، فكان أى طالب قديم ، نابه الذكر كأرسطو ، يقابل بالترحاب دائما . وبعد موت أفلاطون اختير اسبيوسيبس ، ابن أخته ، رئيسا للمدرسة وبعد موت أفلاطون اختير اسبيوسيبس ، ابن أخته ، رئيسا للمدرسة أغضب هذا الاختيار بقية أعضاء الأكاديمية . ومهما يكن من شيء ، فقد قدر أرسطو هو وصديقه كسنوكراتيس أن يتركاها ، واستجابا لدعوة زميلهما فى الدراسة ، هرمياس ، حاكم أتارنيوس .

وينبغي أن نسرد هنا قصةً هرمياس لأنها توضح ما اتسمت به حياة ذلك

العصر من تنوع ، وتعقيد ، وعدم استقرار . كان الخصيّ هرمياس ، وكان في بدء حياته صرَّافاً ، خبيرا بالشئون المالية فجمع ثروة طائلة ، وحظى بنفوذ واسع ، واقتنى أملاكا شاسعة فى إقليم طروادة (شمال غرب ميسيا) ، وعرف بطاغية أتارنيوس ( في مواجهة لسبوس ) . و إلى هنا فليس في قصته شيء خارج عن المألوف ، فمثيلاتها تحدث فى كل مكان . ولكن سيرته التالية أكثر دلالة على العصر الذي عاش فيه . كان هرمياس طالباً في الأكاديمية ( هل يتفق هذا مع السمسرة ؟ ولم لا ؟ فكثير من رجال المال متخرجون في هارفارد) . وظل من أشد المعجبين بأفلاطون . ومن المحتمل أنه سأله النصيحة والمعونة فى تصريف شئون حكومته . أو لم يكن أفلاطون أكبر حجة في السياسة ؟ وكان من بين أعوان هرمياس زميلان من خريجي الأكاديمية ، وهما إراسطوس وكورسكوس ، وأصلهما من سكبسيس ( إحدى مدن إقليم طروادة ) . وقد سعوا لإقامة حكومة أفضل تحت إشراف أفلاطون (١٠٠) . وأنشأوا بالفعل مدرسة جديدة ( ولنسمها فرعاً من فروع الأكاديمية ) في أسوس (١١١) . و بعد اختيار أسبيوسبوس رئيسا الأكاديمية ، التحق أرسطو وكسنوكراتيس بمدرسة أسوس ، ولحق بهما فيما بعد كاليستنيس وثيوفراستوس . وقضى أرسطو في أسوس ثلاث سنوات (٣٤٧ – ٣٤٤) فيها اتصل الود بينه وبين هرمياس وتزوج من بيثياس ، وهي ابنة أخ هرمياس أو ابنة أخته ، كان هرمياس قد تبناها . ويحتمل أن أرسطو هو الذى توسط فىالمفاوضات التي دارت بين هرمياس وفيليب لعقد محالفة مع مقدونيا . وإا كانت ميسيا داخلة في نطاق السيادة الفارسية ، فقد اعتبر الفرس مفاوضات هرمياس مسلكا ينطوى على الحيانة . ودعا منتور ، وهو قائد رودسي مرتزق في خدمة الفرس ، دعا هرمياس إلى اجتماع ثم قبض عليه وسلمه للملك الأكبر . واستجوبه الفرس ونكلوا به ليعترف بحقيقة صلاته بفيليب ، ولكنه لاذ بالصمت ، كما تكهن ديموستين ، ولم يبح بالسر أو بأسماء شركائه لأرتخشارشا ملك الفرس ( ٣٥٩ — ٣٣٨) . وقد تأثر الملك بشهامة هرمياس ، وأراد أن يمهله ويكسب صداقته ، ولكن مستشاريه نصحوه بعدم التسامح . وعندئذ سأل هرمياس عن مطلبه الأخير فأجابه « أود أن يعلم أصدقائى أنى لم آت شيئا أخجل منه ، أو غير لائق بمقام الفلسفة » . وصلب هرمياس فى سوسا فى سنة ٣٤٤ . وأقام أرسطو أثراً فى دلنى تخليداً لذكرى صديقه الذى مات ميتة الأبطال ، ونظم فيه أربعة أبيات ، كما ألف قصيدة طويلة تمجيداً له ، وهى نشيد للفضيلة ، أو نشيد ابتهاج أى ترتيل دينى ، القصد منه عبادة هرمياس . ولا تزال القصيدة (وهى من ١٦ بينا) والنقش موجودين وهما يعطياننا فكرة لا بأس بها عن أرسطو الشاعر . وكان أرسطو يتردد أحيانا أثناء إقامته بأسوس ، على ميتيلينى ( فى لسبوس ) وهى قريبة ، وهى مسقط رأس صديقه الجديد ، ثيوفراسطوس . وأفاد أرسطو من هذه السنوات الثلاث فى أسوس كل الإفادة ، إذ استطاع خلالها أن يقوم بمشاهدات كثيرة ( فى علم الحيوان مثلا ) ، وأن يضع فلسفته الحاصة . لقد وجد أرسطو فى أسوس المكان الملائم له .

واحتاج فيليب إلى معلم لابنه الإسكندر . ومن الجائز أن هرمياس زكى أرسطو لدى الملك . وعلى أى حال فقد عرف فيليب مواهبه وسيطا فى المفاوضات ورئيسا لمدرسة أسوس . وقبل أرسطو العرض الملكى ، وتوجه إلى بللا، مقر حكومة فيليب . واستمر أرسطو يثقف الإسكندر من ٣٤٣ إلى ٣٤٠ ، عندما اضطر (وكانت سنه لا تزيد على ستة عشر عاما) إلى أن ينوب عن أبيه (أثناء غيابه فى الحملات الحربية) فى حكم المملكة . ولسنا نعرف على وجه التحديد أين عاش أرسطو من ٣٤٠ إلى ٣٣٥ ، سوى أنه كان يقيم فى الأراضى المقدونية . ولعله ظل مقيا فى بللا ضيفاً مكرما ، أو لعله عاد إلى إسطاغيرا . وعلى أى حال فقد أتيحت له فرص طيبة لصياغة أفكاره الجديدة . وقد حمله اضطلاعه بالتعليم على أن يصوغ علمه وفلسفته فى عبارات واضحة سهلة جداً . وعندما كانت ظروف الأمير لا تسمح له بالاختلاف إلى دروس إضافية ، كان معلمه يجد مسها من الوقت للتأمل العميق .

ولما خلف الأمير أباه ، بتى أرسطو إلى جانبه مستشاراً له وصديقا ، واستمر كذلك إلى أن زجّ بكالستينس فى السجن وأعدم . وبعد ارتقاء الإسكندر العرش

مباشرة ، وأثناء إخماده الثورات الناشبة فى البلقان وبلاد الإغريق ، عاد أرسطو إلى أثينا لتحقيق هدفه الأكبر ، ألا وهو إنشاء مدرسة جديدة ومركز للبحث ، وهو اللوقيون ( ٣٣٥) .

وعندما حبا نجم الإسكندر في ٣٢٣ بعد تألقه فترة قصيرة بهر فيها الأبصار، استأنفت الأحزاب المناوئة لمقدونيا نشاطها المعادى . وتعرضت حياة أرسطو للخطر من جراء رعاية الملك للوقيون ، وتذكر خصومه أنه كتب نشيداً يمجد فيه هرمياس ، فاتهموه بالإلحاد . ولم يشأ أرسطو أن تعود أثينا إلى ارتكاب الجريمة التي لا تغتفر يوم أن قضت على سقراط بالموت ، فآثر أن يلتجئ إلى خالكيس (وهى قاعدة خالكيديكى ، مسقط رأسه) . وهناك قضى نحبه بعد مرض لم يمهله إلا بضعة أشهر في ٣٢٢ (وهى نفس السنة التي انتحر فيها ديموستين) .

تزوج أرسطو مرتين ، وكانت زوجته الأولى هى بيثياس ، وأصلها من أسوس ، ومنها أنجب ابنة سميت باسم أمها . وأنجبت له هر بولليس ، زوجته الثانية ، ابنا ، سمى باسم حميها، نيقوما خوس . وقد خلد أرسطو ذكره بأن أهداه كتابه فى الأخلاق (وهو المبحث الأخلاق الوحيد الذى لايشك فى نسبته إلى أرسطو ).

ويقول ديوجينيس اللائرسى: كان أرسطو ألثغ ، نحيل الساقين ، ضيق العينين ، يلفت النظر بزيه ، وخاتميه ، وقصة شعره (١٢) . وعلينا أن نقنع بهذه الأوصاف الطفيفة ، إذ لم يصل إلينا أى تمثال له . إن فرانز ستودنيشكا ، فقيه اللغة المحسوى ، يذهب إلى أن الرأس الرخاى المودع بمتحف الفن التاريخي في فينا هو صورة حقيقية لأرسطو ، إلا أن حجته غير مقنعة ولا قيمة لها (١٣١) ، فهو يقول إن هذا الرأس الموجود في فينا يوحى بشبه بملانختون وهلمهولتز ، ولكن ذلك نفسه لا ينهض دليلا على أنه يمثل أرسطو !

وما نعرفه عن حياة أرسطو الروحية أكثر مما نعرفه عن مظهره الخارجي ، بفضل مؤلفاته الغزيرة ووصيته التي نشرها ديوجينيس اللائرسي (١٤٠). ويتبين من هذه الوصية أن أرسطو كان رب أسرة حسن العشرة ، كريماً مع زوجتيه ، شديد العناية بأبنائه وخدمه . فهي وثيقة تفيض بالمعاني الإنسانية الرفيعة .

## مؤلفات أرسطو الضائعة . مؤلفاته الأفلاطونية الأولى :

يمكننا أن نقسم مؤلفات أرسطو إلى ثلاثة أقسام :

- (1) الأولى وهي التي ألفها في فترة عضويته بالأكاديمية (١٠) .
- (٢) مصنفات علمية كتبها أيام اللوقيون على الأرجح. (٣) طائفة من البحوث أعدها فى السنوات التى اشتغل خلالها بالتعليم فى أسوس وبللا ، وأثينا . وجميع المؤلفات التى وصلت إلينا كاملة هى من القسم الثالث ، ما عدا مؤلفاً واحداً من القسم الثانى ، وهو « الدستور الأثينى » .

لدينا مؤلفات القسم الأول – وإن كانت قد ضاعت – شذرات كافية ومقتبسات واردة فى الكتب القديمة تشفعن قيمة محتوياتها (١٦) . والواقع أن هذه المؤلفات لم تضع بسرعة ، بل ظل الجانب الأكبر من شهرة أرسطو قائماً عليها عدة أجيال . ولم تكتب هذه المؤلفات الأولى لحاصة التلاميذ (١١) ، بل للجمهور المثقف . وهى مكتوبة فى شكل محاورات ، وهو الشكل الأثير لدى أفلاطون ، وتتمثل فيها بوجه عام تعاليم الأكاديمية تمثلاً صادقا . وتمت بعض هذه المؤلفات بالصلة إلى محاورات أفلاطونية بعينها لا إلى فلسفة أفلاطون بوجه عام فحسب ، بل إلى محاورات أفلاطونية ، فحاورة يوديموس ، مثلا ، مأخوذة عن فيدون بوج يلاوس عن جورجياس ، وكتبه فى « العدالة » مستقاة من « الجمهورية » ، والبروتر بتكوس من يوثيد يموس .

ولنبحث الآن فی ثلاثة منها وهی یودیموس و بروتربتکوس و الفلسفة .

فاليوديموس محاورة عن خلود الروح ، سميت كذلك نسبة إلى يوديموس القبرصي (١٨) ، صديق أرسطو ، الذي قتل في سنة ٣٥٤ . وعندما نرثى صديقا نحبه ، لا تملك إلا أن نتساءل إن كان فناء الحسد معناه الفناء الأبدى . ويأخذ أرسطو بنظرية أفلاطون القائلة بأن روح الإنسان تهبط من السهاء ثم تصعد إليها ثانية عندما تتحرر من إسار البدن . وأما البروتر بتكس (١١) ( الحض) ، فهي

رسالة ( لا حوار ) موجهة إلى ثيميسون ، أحد أمراء قبرص ، يحثه فيها على دراسة الفلسفة والنظر إلى الحياة بعين فلسفية . فجميع ما في الحياة من نقص يستكمل في عالم غير المحسوس : وما الموت سوى فرار إلى حياة أسمى . وكون الروح سجينة البدن هو مصدر جميع متاعبنا وآلامنا . فواجب الفيلسوف أن يتخلص بقدر الإمكان من المشكلات الدنيوية ، فهي تعرقل عودته إلى الله . وهناك أوجه شبه كثيرة بين البر وتر بتكوس والأببينوميس ، مما يدل على أن مؤلفيهما لهلامن معين أفلاطوني واحد ، أو أن أحدهما نقل عن الآخر (٢٠) . وتثير البر وتر بتكوس بالذات اهتمامنا نظراً لما أصابته من شهرة واسعة . فقد ترجمها شيشرون إلى اللاتينية ترجمة مضمون بعنوان هو رتنسيوس (٢١)، تأثر بها يامبليخوس ( النصف الأول من القرن الرابع) وجوليان المرتد" (النصف الثانى من القرن الرابع). وأثرت أعمق الأثر فى نفس القديس أوغسطين (النصف الأول من القرن الحامس) ، وقد قرأها وهو فى سن التاسعة عشرة، فكانت دون غيرها هي التي أثارت فيه الحنين إلى دراسة الفلسفة (٢٢٦). أو ليس من حظ أرسطو الفريد أن تكون مؤلفات شبابه هي مصدر إلهام القديس أوغسطين ؟ وجدير بالملاحظة ما بينهما من فارق في الزمن ، لا يقل عن ثمانية قرون ، واختلافهما الشديد في الاتجاه ، فقد اتجه أرسطو نحو العلم ، وأوغسطين نحو المسيح .

وأضخم مؤلفات أرسطو التى لم تصلنا ، كما يتبين من الشذرات الباقية ، هو مبحثه فى و الفلسفة » ، وهو يقع فى ثلاثة كتب . ويشرح أرسطو فى الكتاب الأول نظريته عن أزلية المذاهب (٢٣٠) ، بادئاً باراء الحكماء السبعة وما ورد فى نقوش دلنى القديمة (مثال ذلك ، و اعرف نفسك ») . وفى الكتاب الثانى ينتقد أرسطو نظرية المثل الأفلاطونية . وفى الكتاب الثالث يلخص نظريته عن ألوهية الكواكب . وفى الكتاب الأخير يذهب أرسطو إلى أن للنفس حركة تلقائية أزلية (٢٤٠) ، كالأجرام السهاوية التى لكل منها إرادته الحاصة . وهكذا يستمر فى الانحراف الغريب الذى هو فى محاورتى و تهاوس » و أبينوميس حيث يتخذ من دوران الأجرام السهاوية المنتظم دليلا على أنها عقول إلهية . ويبدو أن أرسطو من دوران الأجرام السهاوية المنتظم دليلا على أنها عقول إلهية . ويبدو أن أرسطو من دوران الأجرام السهاوية المنتظم دليلا على أنها عقول إلهية . ويبدو أن أرسطو

خطرت له، أثناء كتابة هذا الحوار، فكرة أن الجوهر الحامس للسماء (أو الأثير) هو المادة التى تتركب منها النفس (٢٥). ولكننى أجد أن من العسير على أن أفهم ذلك ، إذ كيف يسوس أرسطو بين الكواكب بعد أن نسب إليها صفة الألوهية لانتظام دورانها ، وبين النفوس البشرية ، التي لا يستطيع أحد أن يتكهن بحركانها ؟ لعله تنكب طريق الصواب، متأثراً بفكرة الآلمة التي نسبها إلى الكواكب والنفوس سواء بسواء. وتشبه فلسفته الكونية في هذا المبحث الفلسفة في التياوس ، مع فارق هام : فالألوهية ليست كما فهمها أفلاطون متعالية على الكون ، بل هي ملموسة في الأجرام السهاوية ، فليس المصدر الأعظم للحكمة هو التأمل في الصور المجردة ، بل التأمل في حركات النجوم والكواكب .

وقد استمد أرسطو إيمانه بوجود الله من مصدرين : مقدرة النفس على التنبؤ (كما تظهر في الأحلام) ، ومنظر السهاوات المرصعة بالنجوم (٢٦٠). ولا ريب في أن تأييد أرسطو لمذهب ألوهية الكواكب ساهم مساهمة قوية في رواجه في العصر الهلنستي : وقد لحص بيجر ذلك تلخيصاً موفقاً رائعاً بقوله :

و إن قيام عبادة الكواكب التى لاتحدها أرض أو أمة بل تسطع على جميع شعوب الأرض ، وعبادة الإله المتعالى المتربع فوقها على عرشه ، هو فاتحة عصر العالمية فى الدين والفلسفة . وعلى صهوة هذه الموجة الأخيرة تدفقت الثقافة الآتيكية فى بحر الأمم الهلنسية (٢٧) .

فلسفة أرسطو الأولى هذه مستقلة عن فلسفة أفلاطون وإن لم تستقل عنها كثيرا . فلا يزال جوهر فلسفته الميتافيزيقية أفلاطونيا ( فيها عدا إنكاره لمذهب أفلاطون في المثال ) ، ومتأثراً بأفكار كلدانية وإيرانية كانت رائجة بين جدران الأكاديمية . وليس في ذلك ما يدعو إلى الدهشة ، إذ كان تدريسه في أسوس وبللا قد وجه تفكيره وجهة جديدة ، فشرع ينظم معلوماته في المنطق والرياضة والفلك والتاريخ الطبيعي ، وسلم مؤقتاً بفلسفة أفلاطون الميتافيزيقية على علامها . وموقفه في ذلك شديد الشبه بالعالم الحديث الذي يقوم ببحوثه دون أن يحاول استقصاء المعتقدات والعادات الدينية التي هي جزء جوهري من تقاليد أسرته .

والواقع أن تأليف هذه الكتب الأولى أقل إثارة للدهشة . فكونها محتلفة اختلافا جوهريًّا عن تلك التي ألفها في سنى نضجه أمر لا يحتاج إلى تفسير . كان أرسطو رجلاً ذا عبقرية خارقة ، بيد أن العبقرية نفسها يلزمها أن تنمو ، ومن العبث أن نتوقع نضجها قبل الأوان . فغالبا ما يبلغ الأطفال النوابغ في وقت مبكر جدًّا مستوى معينا من النضج ، وبعدئذ يعجز ونعن الارتفاع كثيرًا عن هذا المستوى . ولكن الرجل ذا العبقرية الحقة أبطأ في نموه من سائر الناس . فكثير من العلماء استهلوا حياتهم بمؤلفات أدبية أو فلسفية أنكروها فيا بعد أو أغفلوها فطوتها يد النسيان (٢٨١) . وذلك أمر طبيعي ، وأشبه به ماحدث لرجل ظل متأثرا بنظريات الأكاديمية السخيفة عشرين عاما . وقد تخلص أرسطو من شعوذة التهايوس برغبته في طلب العلم ، وتنمية ملكة البحث الدقيق ، وممارسته التدريس في أسوس وبللا، وعلى الأخص ، بمذهبه العقلي واستقلاله الفكري . فإذا راعينا شتى الظروف نجد أن حياة أرسطو تطورت تطورا عاديًّا ، لا شذوذ فيه ، وقد تخلص عقله من الأوهام الأفلاطونية بقدر نمو معارفه العلمية .

وما كنا لنحفل كثيراً بمؤلفاته الأولى لولا الأهمية التى أضفيت عليها خلال ثلاثة قرون أو أربعة ، واختفاؤها الغامض بعد ذلك . وكأن أرسطو ظل معروفاً عدة قرون ثم حل مكانه فجأة أرسطو آخر ، مختلف عنه كل الاختلاف . وما يثير حيرتى هو احتجاب أرسطو القديم . فلا بد إزاء ما أحرزته مؤلفاته من شهرة أنه كانت هناك نسخ كثيرة من كل كتأب منها ، فكيف اختفت كلها حتى إنه ليس لدينا نص كامل لواحد منها ؟ ذلك يوضح مرة أخرى ما يحف طريق انتقال المخطوطات من خطر . ولكن لماذا كان هذا الحطر في حالة مؤلفات أرسطو الرائجة منه أشد في حالة مؤلفات أرشميدس الفنية ؟ ليس في وسعنا الإجابة عن هذا السؤال ، فحفظ المخطوطات أمر محفوف بالحطر مرهون بالظروف .

#### أرسطو الحيّ . مؤلفاته الباقية :

قد ينساق مؤرخ العلوم إلى القول بأن مؤلفات أرسطو الأفلاطونية قد ضاعت لأن مؤلفاته الأخيرة زحرحها ثم محتها . ولئن قال ذلك فإنما يضرب مثلا سيئاً على حب الذات . فينبغى ألا ننسى أن الأوهام الأفلاطونية كانت لعدة قرون (ولا تزال حتى اليوم) أحب إلى جمهور الناس من الحقائق العلمية البحتة . إن اختفاء مؤلفات أرسطو الأولى نهائيًا أمر يكتنفه الغموض الشديد ، وضياع مؤلفاته الأخيرة واكتشافها من جديد أشبه بالقصة الخيالية .

وإليك ما حدث . بعد موت أرسطو آلت أوراقه إلى صديقه وخلفه ثيوفراسطوس ، فأوصى هذا بها لا لحلفه في اللوقيون ، كما كنا نتوقع ، بل لابن أخته نيليوس ، أحد مواطني سكبسيس (٢٩١) . ويبدو أن نيليوس لم يهم بهذه المؤلفات، ثم إن ورثته باعوا بعضها لبطلميوس فيلادلفوس ( ٢٨٥ – ٢٤٧) ، وكان ينشئ مكتبة الإسكندرية . وأخفى الورثة سائر المخطوطات في كهف مخافة أن تقع فى يد ملكهِم أتالوس البرغامى ( ٢٦٩ – ١٩٧ ) وكان هو أيضا قد شرع فى بناء مكتبة برغامَة ، لينافس بها مكتبة الإسكندرية . وبعد مضى فترة من الزمن ، سمع أبلليكون التيوسي ، أثناء مروره ببلدة سكبسيس ، عن ذلك الكنز فاقتناه لمكتبته الخاصة في أثينا . وكان أبلليكون هذا من المشائين وأحد جامعي الكتب الأثرياء ، ولا نعرف عنه سوى أنه مات قبيل حصار سلا لأثينا وبهبه إياها ( ٨٤ ق . م . ) . واشترى سلا محطوطات أرسطو ، أو اغتصبها ، وحملها معه إلى روما . وحدث بعد ذلك بقليل أن وقع لغوى إغريتي كنيته تيرانيون ، أسيرا في يد لوكللوس، فأحضره معه إلى روما حيث عهد إليه ترتيبكتب أباليكون. وكان تيرانيون عالماً قديرا ، امتدحه كل من شيشرون واسطرابون ، وإن اقتصر جهده فما يبدو على عمل قائمة بمخطوطات أرسطو أو كتابة وصف لها . وأنن كان قد شرع فى نشرها، فإن عمله ذلك لم يتم على يديه . وقد اضطلع أندرونيكوس الرودسي (النصف الأول من القرن الأول قُ . م . ) بنشرها لأول مرة حوالى ذلك الوقت . ولنسخته هذه أهمية جوهرية ، فجميع النسخ الأخرى مأخوذة عنها مباشرة أو غير مباشرة . ولا ينبغى أن نستخلص من ذلك أن مؤلفات أرسطو ظلت مجهولة إلى أن نشرها أندرونيكوس حوالى ٧٠ ق . م . فلا بد أنها كانت متداولة شفاهاً وكتابة في اللوقيون . وأعتقد أن النسخة التي نشرها أندرونيكوس هي أول نسخة وصلت إلى الأجانب .

هذه القصة تمدنا بمعلومات طريفة تكشف عن سير التقدم الثقاف في العصر الهلنستي ،كنشأة المكتبات في الإسكندرية وبرغام وأثينا وروما .

والمؤلفات التي نشرها أندرونيكوس هي هي — على الأرجح — المؤلفات التي لدينا اليوم. ونكتفي الآن بإيراد قائمة موجزة بها ، مع قليل من الملاحظات. وسنتناول بعضها بالشرح المفصل فيا بعد. ونحن نوردها هنا بالترتيب الذي ألفه الناس كافة ، وكما هو الوارد ، على سبيل المثال ، في طبعة بكر Bekker (١٨٣١) ، وفي الطبعة الإنجليزية لأرسطو (٣٠٠).

المجلد الأول (ص ١–١٨٤). الأوررجانون Organon وفيه : المقولات . العبارة . التحليلات الأولى . التحليلات الثانية . الجدل تفنيد السفسطة .

المجلد الثانى (ص ١٨٤ – ٣٣٨) : الطبيعة .. السماء . الكون والفساد . المجلد الثالث (ص ٣٣٨– ٤٨٦) : الآثار العلوية . النفس . الطبيعيات الصغرى (٣١) . العالم . الهواء .

المجلد الرابع : ( ص ٤٨٦ – ٦٣٣) : تاريخ الحيوان .

المجلد الخامس ( ص ٦٣٩ ــ ٧٨٩) : أعضاء الحيوان ، حركته ، مشيه ، وتكوينه .

المجلد السادس (ص ٧٩١ ــ ٨٥٨) : اللون . السمعيات . الملامح . النبات . السماع غير الطبيعي . الآليات . الخيوط غير المنقطعة . مواقع الرياح . وأسماؤها . ميليوس . كسينوفون . جورجياس .

المجلد السابع (ص ٨٥٩ – ٩٦٧) : المعضلات .

المجلد الثامن (ص ٩٨٠–١٠٩٣) : الميتافيزيقا أو ما بعد الطبيعة .

المجلد التاسع (ص ١٠٩٤ – ١٢٥١) : الأخلاق إلى نيقوماخوس . الأخلاق الكبرى . الأخلاق إلى يوديموس .

المجلد العاشر (ص ١٢٥٢ ـــ ١٣٥٣) : السياسة . الاقتصاد . (ص ١ ـــ ٢٩ ، طبعة أكاديمية برلين ، ١٩٠٣) . دستور الآثينيين .

المجلد الحادى عشر (ص ١٣٥٤ – ١٤٦٢) ؛ الحطابة . الحطابة إلى الإسكندر . الشعر .

وجميع هذه المؤلفات ــ باستثناء واحد ــ من القسم الثالث ، إذ أنها كتب مدرسية تحتوى على محاضرات ألقاها أرسطو أو غيره من الناس فى اللوقيون . والاستثناء هو و دستور الآثينيين » ( المجلد العاشر) ، وهو الكتاب الوحيد الذي يمثل القسم الثانى المحتوى على دراسات عامة أعدها للوقيون . وكان أرسطو قد قام بدراسة مقارنة له ١٥٨ دستوراً إغريقيا ، أهمها على ما يرجح هو الدستور الآثيني ، ولم يصل إلينا سواه ، ويقع فى جزئين رئيسيين (١) التاريخ الدستورى من أقدم العصور حتى أيام أرسطو ، وكل مرحلة من مراحله يصفها المؤلف من أقدم العصور حتى أيام أرسطو ، وكل مرحلة من مراحله يصفها المؤلف كما كانت حوالى سنة ٣٣٠ . ولانتقال هذا النص إلينا قصة غريبة . فحتى عام كما كانت حوالى سنة ٣٣٠ . ولانتقال هذا النص إلينا قصة غريبة . فحتى عام ذلك العام وجدت فى مصر بردية ، أودعت بالمتحف البريطانى ، ونشرها كنيون ذلك العام وجدت فى مصر بردية ، أودعت بالمتحف البريطانى ، ونشرها كنيون دلكن أي

ومجموعة مؤلفات أرسطو موسوعة ضخمة فهى تشمل المنطق ، والميكانيكا ، والطبيعيات ، والفلك ، والظواهر الجوية ، والنبات ، والحيوان ، والتفس ، والأخلاق ، والاقتصاد ، والسياسة ، والميتافيزيقا ، والأدب . . إلخ . وليس للرياضيات مبحث مطوّل ، ولكن توجد مناقشات كثيرة قيمة لموضوعات رياضية ، متناثرة في شتى الكتب .

هل هذه المؤلفات صحيحة ؟ إن السؤال أعقد مما يبدُو لأول وهلة ، ولا يمكن إجابته برمته . وقد ناقش الناشرون صحة كل كتاب على حدة ، غير أنهم

لم يتفقوا دائما فى النتائج. وأما عن مشكلة النص الحرف ... أى الكتابة الفعلية لكل نص ... فن المحتمل أن أرسطولم يكتب هو نفسه من المؤلفات إلا قليلا ، بل إننا لا نستطيع أن نقول إن كل المؤلفات تمثل تعليمه ، فبعضها قد يمثل تعليم ثيوفراسطوس ، أو تعليم غيره من رجال اللوقيون . ولعل بعض النصوص التى لدينا تمثل آراء أرسطو وآراء غيره من المشائين ، وإذا كانت تمثل آراءه هو ، فليس يستتبع ذلك أنها تمثل كلماته نفسها ، اللهم إلا إذا كان طالب مجد قد كلف نفسه عناء تدوين كلام أستاذه حرفياً ، على الأقل فى النقط الحوهرية .

وباستثناء قليل من المؤلفات المتفق على أنها منحولة ، يبدو أن الرأى مجمع على أن الكتب التى تحمل اسم أرسطو تتضمن لب محاضراته . وقد دونت المحطوطات الأصلية (كما نشرها أندرونيكوس) نقلا عن مذكرات محاضراته (في مراحل تطورها المختلفة) ، أو عن مذكرات كتبها المستمعون ، وراجعها (أو لم يراجعها) هو بنفسه . ومن الممكن تقليب هذا الرأى على وجوه الاحصر لها .

ولعل الأستاذ نفسه جمع جانباً من الأدلة المادية الخاصة ببعض الكتب ، لا سيا كتب علم الحيوان ، وجمع له مساعدوه وتلاميذه الجانب الآخر . ولن ينقص ذلك من حقه مؤلفا ، فليس المؤلف في مثل هذه الأحوال هو وحده الذي يهتدى إلى الحقائق المتفرقة ، وإنما هو اللدى يرتبها ويفسرها .

والترتيب الزمني لمؤلفات أرسطو أمر بعيد كل البعد ، فبعضها دون ، إن لم يكن قد ألف ، في أسوس أو مقدونيا ، وبعضها كتب أصلافي اللوقيون . ومعظمها ثمرة تطور طويل ، وضعت أمهات مسائلها ، وكتبت ، على دفعات في يرجح . وأثبت الأستاذ ييجر أن هذا هو ما حدث في حالة كتب الميتافيزيقا والأخلاق والسياسة . ويفهم ذلك بسهولة كل مؤلف ، وعلى الأخص كل معلم ذي خبرة طويلة . وفي وسع المرء أن يحدد تاريخ إتمام كتاب معين ، وأحيانا تاويخ بدايته ، غير أن من الصعب ، إن لم يكن من المستحيل ، تحديد وأحيانا تاويخ بدايته ، غير أن من الصعب ، إن لم يكن من المستحيل ، تحديد تواريخ فصوله المختلفة . فلو أن كتابين أحدهما تم تأليفه في سنة ، ٢ ق . م . ولاناني في سنة ، ٢ ق . م . ولاناني في سنة ا ؛ ب في سنت ، ٢ ق . م . ولاناني في سنة ا ؛ ب في سنتى ، ٢ ق . م . ولاناني في سنة ا ؛ ب في سنتى ، ٢ ق . م . ولاناني في سنة ا ؛ ب في سنتى ، ٢ ق . م . ولاناني في سنة ا ؛ ب في سنتى ، ٢ ق . م . ولاناني في سنة ا ؛ ب في سنتى ، ٢ ق . م . ولاناني في سنة ا ؛ ب في سنتى ، ٢ ق . م . ولاناني في سنة ا ؛ ب في سنتى ، ٢ ق . م . ولاناني في سنة ا ؛ ب في سنتى ، ٢ ق . م . ولاناني في سنة ا ؛ ب في سنتى ، ٢ ق . م . و ١٢ ق . م . في سنت و ١٠ ق . م . في سنت و ٢ ق . م . في سنة ا ؛ ب في سنت و ٢ ق . م . و ١٢ ق . م . في سنت و ١٠ و ٢ ق . م . في سنة ا ؛ ب في سنت و ٢ ق . م . و ١٢ ق . م . في سنة و ٢ ق .

وكثير من الآراء التقليدية عن إنشاء أرسطو أو أسلوبه مشوبة بروح التعنت والحرافة كالآراء عن أفلاطون ، سواء بسواء ، فيما عدا أن الحرافات تطورت في اتجاهين متضادين . فقد أجمع المتحذلةون الذين أعجبوا بأسلوب أفلاطون ﴿ وَغَالِبًا بِدُونِ إِلمَامُ بِاللَّغَةِ الْإِغْرِيقِيةَ كَافَ لَتَذُوقُهُ ﴾ على أن كتابة أرسطو ركيكة ، وأن أرسطو لا أسلوب له ، إلخ . وهنا نتبين نوعاً من الوهم الذى يسيطر فى كثير من الأحيان على عقول النقاد من أهل الأدب عند ما يتصدون للحكم على المؤلفات العلمية . والفرق الجوهري بين المؤلفات العلمية والمؤلفات الأدبية ينصب على ارتباط المعنى بالأسلوب. فرجل العلوم أكثر اهتماما بالفكرة منه بطريقة التعبير عنها . ويكفيه أن يوفق في شرح آراثه بوضوح ووصف ما حصل عليه من نتائج بدقة . وغالباً ما يقف جهده عند هذا الحد ، لأنه يضيق ذرعا بالمحسنات اللفظية ، على حين أن الأديب يبذل قصارى جهده للتعبير عن أفكاره بأسلوب أكثر طلاوة ولباقة ورشاقة واتزانا . وهناك نوع من الانعطاف الخيي بين ألفاظ الكتاب أو أسلوبه وبين مضمونه ، ففي الكتب العلمية يخضع اللفظ للمعنى ، بينما العكس هو الأمر الطبيعي في المؤلفاتالأدبية . فما إن يحسّ الناقد أن مضمون كتاب من الكتب بالغ الأهمية ، وأن الأسلوب بسيط مقتضب، حتى يبادر إلى الحكم بأن المؤلف لآيحسن الكتابة . وقد يكون لحكمه أحيانا ما يببرره ، لأن كثيراً من الكتب العلمية ركيكة الأساوب ، ولكنه غالباً ما يكون خاطئاً غير منصف . ولعجزه عن تذوق جمال المعنى ونفوره من بساطة اللغة وجفافها عا يقرر أن الكتاب لاأسلوب له ، وأنه ليس من الأدب في شيء.. لكن مؤلفات أرسطوكتبعلمية ومضمونها أهم بكثير من أسلوبها . وهذا الأساوب ينم أحيانًا عن بعض الإهمال ، ولكنه يتضمن من حين لآخر عبارات راثعة تَكْشف عن عبقرية الأستاذ (وقد يعرف الأسد من مخلبه Ex ungue leonem). إنني أعتقد أن أرسطو كان حريصاً على أن يجيد الكتابة بقدر ما في وسعه ، لأنه كان يقول الشعر (٣٣) ولم ينس قط الدروس التي تلقاها على يد أفلاطون . ولئن تكن بعض كتبه تنم عن التقصير وعدم الاكتراث، فليس ذلك بسبب إهماله

بل لأن الفرصة أعوزته لصقلها كما كان يجب أن يفعل .

ولعل أحد الكتاب ذوى الأسلوب كان فى وسعه أن يصقل أسلوب كثير من الكتب التى تحمل اسم أرسطو . اكن هل كان فى وسعه أن يفعل ذلك إلا على حساب المعنى ، دون أن يسلبه قوته ، ويحرّفه تحريفاً يقلل من قيمته ؟ فنحن جميعا متفقون على أن الأسلوب والمعنى مرتبطان أحدهما بالآخر ارتباط الجلسم بالروح ، بيد أن النقاد من أهل الأدب غالباً ما ينظرون إلى الأسلوب ياعتباره هو الروح ، على حين أن روح الكتاب هى ما فيه من أفكار ، أى ما فيه من معنى . ومن المؤكد أن هذا الكلام يصدق على الكتب العلمية .

وينبغى التنبيه إلى أن لغة مؤلفات أرسطولم تكن اللغة الأتيكية في العصر الذهبي ، بل هي لغة اختلطت بها مصطلحات فنية وعبارات مختلفة الأصول . وقد يعتبر أرسطو أحد واضعى اللغة العامة الجديدة . ومصطلحاته العلمية مثيرة للإعجاب ، وإن لم تخل من الحشو ، ولكن ذلك كان أمراً لا مندوحة عنه في زمنه . والواقع أن استبعاد المصطلحات غير الضرورية ، واستحداث مصطلحات جديدة ، هو أحد مظاهر التقدم العلمي . وليس وجه الغرابة في أن كثيرا من المصطلحات عند أرسطو قد اندثرت ، بل في أن كثيراً جداً منها لا يزال مستعملا في لغاتنا الحديثة .

## الطبعات ، التراجم ، الفهارس:

ليس الغرض من هذا الكتاب استعراض أسماء الكتب ووصفها ، ومع هذا فمن الضرورى أن نتكلم عن بعض الطبعات الأولى نظراً لأهميتها التاريخية ، وأن نلفت النظر إلى الطبعات الحديثة الأكثر صلاحية من غيرها للرجوع إليها .

عن أقدم الطبعات التي صدرت قبل سنة ١٥٠٠ ، ومعظمها باللاتينية ، ومشفوعة أو غير مشفوعة بشروح ابن رشد ، انظر كليس ، رقم ٨٢ ــ ٩٧ ( شكل ٨٩) .

ومن أعظم الطبعات القديمة، الطبعة الأصلية الإغريقية لمؤلفات أرسطو التي تشرها ألدوس مانوكيوس في البندقية (١٤٩٥ – ١٤٩٨) ، وهي في خس مجلدات من القطع الكبير (شكل ۹۰). واحتدمت المنافسة بين طباعي بال وطباعي البندقية ، ثما حدا بإرازموس، وسيمون جرينايوس أن يعد الطبعة جديدة لجميع مؤلفات أرسطو (مجلدان من القطع الكبير ، بال سنة ١٥٣١ ، شكل رقم ٩١ ، ٩٢). وقد نشر فردريك سيلبورج (١٥٣٦ –١٥٩٦) النص اليوناني ثانية ، وطبع في فرانكفورت (١١ مجلد ، ١٥٨٤ – ١٥٨٧). وظهرت أول طبعة مشفوعة بالترجمة اللاتينية في ليون في ١٥٩٠.

وأهم طبعة حديثة هي التي أعدها أمانويل بكر ( ١٧٨٥ – ١٨٧١) ، ونشرتها أكاديمية برلبن مع الترجمة اللاتينية ( ٥ مجلدات من القطع الصغير ، برلين ، ١٨٣١ – ١٨٧٠) . وقد اتبع ترقيم بكر في الطبعات التالية جميعها تقريبا . وأعيد طبع النص اليوناني ، نشره بكر في أكسفورد ١٥ ، مع إضافة فهارس سيلبورج indices Sylburgiani (١١ مجلدا ، أكسفورد ، فهارس سيلبورج المونانية – اللاتينية فهي من وضع ف . ديبتر ، ك . وأما طبعة ديدو اليونانية – اللاتينية فهي من وضع ف . ديبتر ، ي . ك . بوشماكر ، وإ . هيتز ( ٥ مجلدات ، باريس ، ١٨٤٨ – ١٨٧٥) . وقد وقف جول بارثيليمي سان هيلير (١٨٠٥ – ١٨٩٥) جانباً كبيراً من حياته على ترجمة مؤلفات أرسطو إلى الفرنسية ( ١٨٩٥ والسنوات التالية ) . وقد ترجمت مؤلفات أرسطو إلى الإنجليزية تحت إشراف و . د . روس وقد ترجمت مؤلفات أرسطو إلى الإنجليزية تحت إشراف و . د . روس إلى محتويات تلك المجلدات آنفاً في صفحة ١٩٢٢ – ١٩٣١) وقد أشرنا

وكثير من كتب أرسطو ميسور الحصول عليها باللغة اليونانية مع الترجمة الإنجليزية ف مجموعة اويبالكلاسيكية Loeb Classical Library، مثال ذلك و أعضاء الحيوان وحركته وسيره ، (١٩٣٧) مجلة Isis ، عدد ٢٠ ص ٢٠٠ (١٩٣٩) ، و و السماء ، (١٩٣٩) مجلة (١٩٣٩) عدد ٣٠ ، ص ١٩٢ (١٩٣٩) ، و و السماء ، (١٩٣٩) مجلة (١٩٤٥) ، عدد ٣٠ ، ص ١٩٤١) ، و و تكوين الحيوان ، (١٩٤٤) ، عدد ٣٠ ، عدد ٣٠ ، ص ١٨١ (١٩٤٤) .

والترجمة الإنجليزية الموجودة في مجلدات أكسفورد وسلسلة لويب ترجمة حديثة مفيدة ، ولكن التعليقات عليها غير وافية . والحاجة ماسة إلى ترجمة جديدة يتولى شرحها شرحاً وافياً عالم خبير بتاريخ العلم وتاريخ الفلسفة ، ملم بجميع الحقائق الواردة في الأصل صراحة أو ضمنا .

Marco Antonio Zimara, Tabuladilucidationum in dictis ألفهارس:

Aristotelis et Averrois

(من القطع الكبير ، البندقية ، ١٥٣٧) ( مجلة Isis ) ، عدد ٢٤١ ، ص ١٠٦ ( ١٩٥٠) . والفهارس الحاصة بكل كتاب على حدة التي أعدها فريدريك سيلبورج (١٥٨٤ – ١٥٨٧) أعاد بكر طبعها في أكسفورد (١٨٣٧) . وهناك فهرس واف جدًّا وضعه هرمان بونيتز Indux Aristotelicus المستعبر – برلين – ١٨٧٠) . وهذا هو المجلد الأخير في طبعة بكر التي ظهرت مجلداتها الأربعة الأولى في ١٨٣١ – ١٨٤٦ . ويوجد أيضا فهرس وضعه إميل هيتز في المجلد الخامس من طبعة ديدو (١٨٣٧ ص – باريس – ١٨٤٧) ، التي ظهرت مجلداتها الأربعة الأولى في ١٨٤١ – ١٨٤٩ .

ولكل كتاب على حدة فهارس خاصة به في طبعة أكسفورد الإنجليزية .

Troy Wilson Organ, Index to Aristotle in English translation (183 pp.; Princeton: Princeton University Press, 1949) (Isis 40, 357 (1949).

وقد نشرت أكاديمية برلين سلسلة ضخمة من الشروح :

Commentaria in Aristotelem graeca (23 Vols., 1882 — 1909) Sipplementum Aristotelicum (3 Vols., 1885 — 1903).

وعند القيام بالبحوث الحاصة ينبغى الرجوع إلى أحدث الطبعات المحققة النص المطلوب. وهذه الطبعات كثيرة جدًّا بحيث لا يمكن ذكرها هنا . على أن معظم الرغبات قد تتحقق بالرجوع إلى الطبعات العامة المذكورة قبل .



Onorat bonom bilium noriciam opinamito. Da gio aunta alteras alteramit fecum clas certitudines aut ex co quacif

onum quidem 4 mirabilionum effipropers utracp becomine biflorias rationabilites utropic in primie po

Youism de actus honou bilibus est feix de actus pliquid que differir ab in micruraite in fabrilitate sus quia funt feix p ara dignione 7 nebi liocenceum est proper bec cluo pouce nutretionem es anima pafi tion precedent.

Precente per terbentations continuational per les capacit per les capacit per les capacit de la capacit de

non firmente preter full um dieleum meetigele eli opieste op fedente auther anterodit piese feipefer iden periodente etwanter entale, epietes pull fune precedente.

Victus auton ad acticatem éen cognitio iplius multum proficese maxime auton ad naturam-eff cis nation conceptum animalium.

tano principium animalium.

Et etia vicienum o cognoscee ess adinuar magno inumerno in oli metimer musime un menuacini, quali principium animalium.

Inquitimus autru conficient a cognoscere naturam ipfius a fub funtiamipolita quecunq accidir cisca ipfami quorum alic program come incerturalic autru comunes a animalibus in cife.

Tet quelleum ell feue natuză a fub flantiam cime: postea aures omnia que accidut el « resistanta el ep botum accidentium queclas funt passiones proprie anime: a quedă

quedă

شكل ٨٩ – الطبعة اللاتينية الأولى ، لكتاب و النفس و (بادوا ، ١٧٤٢) ، نشرها لاورنتيوس كانوزيوس أحد أهالى لنداريا ، وكان يعمل فى بادوا من سنة ١٤٧٦ إلى ١٤٧٥ ( كتالوج المتحف البريطانى ، مجلد ٧ ، ص ٩٠٧ كلبس ٨٤ – ١) وقد تم طبع هذا الكتاب فى ٢٢ نوفير ١٤٧٧ – ٥٠ و روقة من القطع الكبير فى عمودين ، وكل فقرة من النص مكتوبة مرتين ، مرة فى ترجمة لاتينية حديدة ، ومرة فى ترجمة لاتينية قديمة ، ومتبوعة بشرح ابن رشد على الأخيرة ، والشكل يمثل الصفحة الأولى ( نقلا عن النسخة الموحودة بمكتبة جامعة هارفارد ) .



#### ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΓΡΟΤΈΡΩΝ ΠΡΩΤΟΝ

PEPI TON TPION EXHMATON.

PATON Élmés mei ma miroció ou.

દર્મા ત્યાર લો જ ઈ પ્રાંત જ પ્રાથમિક લો જ્યા છે કરો હતા. જો કે รราคาระบาล เรา เมลา ของ อังการ์ เกลา เลยา เกลา เกลา קעובית שפונס שלאלפו אן שפונסב בישואובי મહત્તરે તર જાયાં માર જ જે જે જે છે મામ નિયા મામ TOWN THE MINNEY AND MOTOR OF THE NICE -TR TRY TE & puede ver na Thy pa dus. Heo Tuesc pop &v 850 Ad 391 Lam Da Tinde il airo Da Tinde, Tirde Lami Tirde où אי מול בובטי אי, אי שובי בול או וו עול בול או אים נו או בול בול או או שול בול וואל בול או או אים ווי או אים ווי אי צמים אול פורים לו מושל לי ליומים או מושל לי ליום לו יום לו ગાંહા મંત્રિકાર્યા, તમાં લેંકલા સંભાઈ છે. કરવાર્ટ્સ હવે કર્ય મેં લે ગર્કિવાર ગામ માન્ક-જારા રામિક છે લે લે લા મામાં જે પૂછ્યાં મેં કર્યું છે. જે મામાં તેને મામાં તેને મામ હિલાનું હેજ્જનિયા પંચ્યાને કરે કોલ સામાજાયને કે દૂધ જાય છા? જાય છે જાય છે. λο 3 σμον માટે γ γ ο લે સન્દર્નિ κνύωμ માટે ο ε ρω των εν κογάζε τας. अविद्या ना दिवारिकार वं कार्य हुन्ती में मार्ग वं कार्य हुन्ती । बेदना रेडा का अर्था दिन मार्थ कि के कार कार है, के कार की कार कि कार के के के कि की ารคองในสาย ารของ มสาม าอง ตำแนงของ รือลาง เล้าคองในรามารู้ 

شكل رقم . ٩ - صفحة من الطبعة اليونانية الأولى لمؤلفات أرسطو ، وهي ٥ بجلدات من القطع الكبير في ٦ . طبعها ألدوس مانوتيوس في البندقية ١٤٩٥ – ١٤٩٨ ( كلبس ١٨٣٣) . وهذه الصفحة مأخوذة من مجلد رقم ١ ، وفيه الأورجانون - نوفبر ١٤٩٥ . وهي بداية مبحث و التحليلات الأولى » . لاحظ الطبع الأنيق المليء بروابط الحروف ، وهو يبدو كما لو كان صفحة من مخطوط . وفي عبارة اختتام الكتاب امتياز ممنوح من مجلس شيوخ البندقية ، يحرم على سائر الطباعين نشر هذه النصوص عيبها ( نقلا عن النسخة الموجودة بمكتبة جامعة هارفارد ) .

Archeling spection, c.

त्यों कर के प्राप्त कर के प्रतिकार की तो हो में में मान है। को के के प्रतिकार में क्षेत्र की किए के किए की की कर्म करने के देखिले क्ष्मिकिक की कार्यों किए के किए के मान किए किए किए किए किए की किए की किए के किए के स्वर्णि mir & JA Air and & Explor o ple out on the content of any or and air banks over. Ludge à A so ore many es alpaloy, ve and ough liberes, dere parte or an em freeder à vie torus à à to giorrie dife d'adment quelles mis lesses, à the giorrier izage d'éfeq. मं हुको दुर्गालनांस, र्हेने क देवेत कु में सामुख्यांक प्रमु में की संग्रं के बिए दुर्गालनांस हिटी राज्य का बेर राह्य दुर्गालन रिक्षांकृत हैं के पान के मांकृतिकार, सिर्वाक के का स्थापन को का प्रांतकार में हैं पर होगा बनावें पर के अविदेश कराय છોકુંદ કે હર્મમું કેફ લોકીફામ ત્રજુ કોફાડીને છે. તમારે પ્રેમણે. એ અને હોન્યું નો સંજાગને જાણ દુર્વામાં લાઈ કો હોય તા હો પહેલાં મિલ્લાના કર્યા કિંદા હોડાં લાઈ મુસ્લ કે પછે હોપારી કે તેવા લેખ્સર્સિક, સાર્ધ મે પણ મોજારી કે તમા લોખ જરે, જેરા પાકાર પ્રેક્ષ ત્રીણ, હેંગુનામાં, છે કેવા પાસર હોંગમીના પરંતુઓના, છે, જેરા અંગીણ કે અંગે એક કોંગાફાહેદાઇઇન ત્રી, કે કેવા અંગ પાકો, ત્રે કે પાષ્ટેર તમાનાનું કરી શકે કે આ કોંગામાં કોંગમાં, અંગ અંગી પુરવારા આગળાં કર્યું છે. અંગ નીકે ફિલ્મુ અંગર અંગ કેલાવામાં, આપવાં કરો કરે કે કે હો અપેલે વસે અંગ અંગ સ્થિતિ છે. અંગ રહે તરે આ કોંગ્રાફ કરે કે એ જે સંગ્રાફ, હેલાવ તરે અંગર કેમી પૂરવાલા કરે કેમાના કંપ સંગ્રાફ પણ પણ સંગ્રાફ.

tile så atti keparint kressiket.

# **ΑΡΙΣΤΟΤ**ΕΛΟΥΣ

#### PRO 18 maily gapatray.



Pierrep લેકાવાનું જામીને જાર મુક્કો જાલ્યક કે લક્ષરેની મુખ્યાં કરેલું. કેંજર જામીને ક્ષેત્ર કેંજી વર્ક છુ, સ્ટારે દેશા છ cipae dem ferince, an abusticus, ri dis movatore, Tri oper, ij vi ovike popule, ngh medi vikane ngh molec korke, perak di reira, ri is iç ökçe Ti, jini dane, riki riiki, ngh vi kiyyetle ir nafê xavrine û pendeyir nern yepîdi. Yeriman plik niş di kiyyetle ir nafê xavrine û kurepûlen, rave, hali man di medine di kurên di de dekleren û kurên di kurepûlen nişe. त पूर्व के किया के आर्थि के पुरस्तीय में प्राथमित की संभावनी की साथ की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त संभावनी किया के किया किया कि स्वाप्त कर की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स स्वाप्त की में की स्वाप्त कर स्वाप्त की स्वाप्त મુખ્યાની જે પ્લારમાં જ જમાં તાલુકા કુમાં કુમાં કુમાં કે <del>તે સામ પ્લારમાં</del> છે કે કુમારમાં, જ જોમ ગુર્કો (૧૪, મહીના પે. ૧૬

شَكَلَ رَمِ ٢٠ - صفحة من الطبعة اليونانية الثانية لمؤلفات أرسطو التي أعدها اراز،وس (روتردام) رجرينايوس ( هيدئبرج ) وقام بطباعتها بيبل في بال ، سنة ١٥٣١ . وتقع في مجلدين من القطع الكبير يدمجان عادة في مجلد واحد . والطباعة أقل أناقة بكثير من الطبعة الأولى. وقد اخترنا على سبيل المقارنة نصاً واحداً في الطبعتين ، هو بداية مبحث « التحليلات الأولى » ، المسبوق في الصفحة عيمًا بنهاية مبحث « العبارة » ( نقلا عن النسخة الموجودة بمكتبة جامعة هارفارد )

LIBRORVM OMNIVM QVI HOC OPERE COM tinentur, 86 quos uidere nobis hactenus gracce impressos com tigit, catalogus. Extant en im latine quidam, qui nusquam dum impressi fuerunt.

| 114 4 1                                    | OMI      | TORO SYNT                               |        |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------|
| Perqueir alkymyr. Bit                      | Niev &   | Perphyritintroductio,lib. 1             | ole    |
|                                            | BIC. de  | Anilotelis pradicamentorum lib. I       | 4      |
|                                            | BiC. é   | De crunciatione, lib. !                 |        |
|                                            | B.C. C   | Refolutionum priorum,lib. 11            | 14     |
| Arehvicing vertily                         | Bec. C   | Refolutionum posteriorum, lib. 11       | 16     |
|                                            | Bic. 6   | Delocis, lib. VIII                      | 48     |
| A . A . A . A                              | BiC. é   | De fopbiliticis redargutionsbus, lib. 1 | 7      |
| overnie dupederne, il webi niejerne, Bi-   |          | De aufcultatione naturali, fine de mo   |        |
| Crie d'                                    |          | kb. VIII                                | 84     |
| พาซิเ อารุสเทชิ                            | BiC. &   | De coelo,lib. 1112                      | 115    |
| mer yoriane wa ployal                      | BIC. C   | De generatione & corruptione, lib.11    |        |
| Matagekeyinin                              | A.C.A    | De his quar in fubboni frunt, lib., 111 | 143    |
|                                            | BIC. é   | Demundo, lib. 1                         | 163    |
|                                            | BC. 7"   | Deauma,lib, 111                         | 164    |
| well al Bjorne wit alduraly                | BiC. #   | De fenfu & fenfibili, it. 1             | 176    |
| Ment freitre Rot Ly bratter defe           | Br6. 6   | De memoria de meminille, lib. 1         | ATA    |
| สเติร การจะ เลรา เวาเลา อุทธานา            | Ac. d    | De fomno & uigilia, lib, 1              | 184    |
| જ્ઞન્સિં દુષ્પ્રજ્ઞામાં છ                  | AiC. d   | Deimonnis lib. 1                        | 194    |
| स्राचीत में बार की विस्तान का का का का का  | Ad. a    | De divinatione per fommum, lib. 1       | 187    |
|                                            | Ball is  | Demousnimalium, lib. 1                  | 400    |
| will pungelierune, C Bengelier             |          | De longinskine & breniuse nine libe     | ~ .    |
| B. Chiep &                                 |          | 190                                     |        |
| medi merpros, and yepas, ni (wils,         | red late | De inventure, fenecha, vica, 8/ morte   | 120    |
|                                            | MG. &    | beri                                    | , mark |
|                                            | BIC. é   | De respiratione, lib. 1                 | les.   |
|                                            | AIC. É   | Deingressu animalium, lib. 1            | 197    |
| will wrollyane                             | B.C. 6   |                                         | 300    |
| well (was yourses,                         | A.C. i   | Degenerationeanimalism lib. y           | 303    |
| and Comb tracing                           | BIC. A'  | Departibus animalium, lib. 1111         | 332    |
|                                            | ALC. N   | De hiltoria animalium lib. x            | 200    |
| <del>થય</del> િ મુ <del>લ્લાને કલ્</del> ય | SIC. E   | Decoloribus, lib. 1                     | 316    |
| mai quirdy supraine                        | BC. &    | De phyliognomicis, lib. 1               | 314    |
| we in project and the same                 | AC. É    | Demirabilibus aufcultationth.lib. 1     | 149    |
| arti zynaniet, mi Zleieret, mi             | Tervis   | De Xenophane, Zenone, & Gorgia          |        |
| Bothing &                                  |          | beri                                    | 324    |
| وقبولور وسوادة فالع                        | se. d    | De infecabilibus lineis, lib. 1         | 137    |
|                                            | BLC. å   | Mechanica, lib, 1                       | 334    |
| IN SECTIDO TOMO SYNT                       |          |                                         |        |
| the many to the                            |          |                                         |        |
|                                            | BIC. K   | Ethkorum ad Nicomachum, lib. x          | 2      |
|                                            | W. C.    | Magnamoralia,lib. 11                    | 34     |
| Review                                     | BIC. I   | Ad Eudemum, bb. VII                     | 49     |
| Political                                  | D.C. 6"  | De rebuípublicis, lib. VIII             | 74     |
|                                            | PC C.    | De rebus domefficis, lib. 11            | er?    |
| Managarity                                 | ALC. y   | Dearte dicendi,lib. 111                 | 228    |
| becomes mit Milital pop                    | BC. d    | Dearte dicend(ad Alexandefi,lib. 1      | 147    |
| Particip                                   | Bel. e   | De Poërica, lib. 1                      | 158    |
|                                            |          | Problematum, fectiones XXXVIII          | 148    |
| The part of gooding                        | M. 1     | Memphysicomum, stb, x1111               | 340    |

شكل رقم ٩٢ - صفحة أخرى من الطبعة اليونانية الثانية (بال ، ١٥٣١). والنس ـ ... مسبوق بمقدمة من ثمان ورقات تتضمن إهدا- باللاتينية من أرازموس إلى جون مور ، بتاريخ ١٥٣١ بغريبورج في بريزجاو ، وسيرة موجزة عن أرسطو بقلم جوارينو الفيروني ، وقائمة بالمحتويات (صفحة الورقة الأخيرة) ، وهي الى تظهر في هذا الشكل . لاحظ أن النص الأصلى يبدأ « بمقدمة به بورفيريوس ( النصف الثاني من القرن الثالث) وهي تضاف إلى الأورجانون كثيراً ( نقلا عن النسخة الموجودة بمكتبة جامعة هارفارد) .

## الإسكندر الأكبر ( ٣٥٦ ــ ٣٢٣ ) والإمبراطورية المقدونية (٣٦):

ولد الإسكندر في بللا في صيف عام ٣٥٦ بعد ثمان وعشرين سنة من مولد أرسطو، أبوه فيليب الثانى، وأمه أوليمبياس، إحدى أميرات إبيروس، وهي امرأة ملم بنه العواطف، مؤمنة بالحرافات. ولا نعلم شيئاً عن تعليمه في الصغر، لكن عندما بلغ الثالثة عشرة من عمره استدعى أرسطو ليقوم بتثقيفه ولم يستمر الإسكندر في تلمذته لأرسطو سوى ثلاث سنوات ، لأنه اضطر في سن السادسة عشرة أن يحكم مقدونيا نيابة عن أبيه المتغيب ، واشترك في سن مبكرة في المعارك الحربية. فني الثامنة عشرة قاد الجناح الأيسر من جيش أبيه في موقعة خيرونيا . ولما تزوج أبوه من كليوباطرة في السنة التالية ، اضطر الإسكندر إلى الفرار مع أمه إلى إلليريا . ولا ندرى ماذا كان يحدث لهذا الشاب لو أنه بتي في المنفى كلكن عجلة التوفيق دارت له ، وكان دورانها جد سريع . إذ اغتيل فيليب بعد سنة (٣٣٦) ، وارتبى الإسكندر عرش مقدونيا وهو في العشرين (٣٣٦) .

ولنرجع لحظة إلى أيام تلمذته لأرسطو . إنها تركت في نفسه أثراً عميقاً مع أنها لم تستمر فترة طويلة . وماذا علمه أرسطو ؟ علمه الشعر ، ولا سيا الإلياذة (وكان الإسكندر يضع تحت وسادته نسخة من الإلياذة نقحها له معلمه) ، وتاريخ بلاد اليونان وفارس ، وجغرافية آسيا الصغرى ، والأخلاق ، والسياسة . ولم يتأثر الإسكندر بدروس أرسطو في حد ذاتها بقدر تأثره بروح أستاذه في التدريس . ونحن على يقين من أن هذا التدريس كان متزناً ، عملياً ، معتدلا ، كما كان سامياً نبيلا . فقد كان في وسع أرسطو أن يكون أفضل المعلمين ، بقدر ما كان أفلاطون أسوأهم . وانتهت فترة التلمذة بداهة عندما استدعى الإسكندر للاضطلاع بالأعباء الإدارية والحربية . ومع هذا فقد استمر يتخذ من أرسطو صديقا مكرماً وناصحاً أميناً (٢٨) وظلت العلاقات الودية بينهما قائمة على الأقل حتى مصرع كالليستينس سنة ٣٧٧ (٣١) .

والقرائن كثيرة على حسن معاملة الإسكندر لمعلمه السابق . فلم تكد تؤول

إليه مقاليد الأمور حتى أمر بإعادة بناء اسطاغيرا . مسقط رأس أرسطو ، وكان فيليب قد دمرها . وعندما فتحها لسبوس وقاها شرالهب إرضاء لثيوفراستوس ، صديق أرسطو . ولما زار قبر أحيل في منطقة طروادة ، كان في صحبته كالليتنيس، ابن أخت أرسطو . كما قدم مساعدات كبيرة لليكيوم ، ولأرسطو نفسه ، ولمساعديه ، كي يواصلوا بحوثهم العلمية .

ومع أننا نحسب أن قراء هذا الكتاب لا يحفلون كثيراً بالفتوحات الحربية فإننا نرى أنه يجب أن نستعرض فى إيجاز حملات الإسكندر لكى نوضح مظاهر عبقريته .

بدأت حملاته فى بلاد اليونان ، إذكان لزاما عليه أن يخمد الثورات التى نشبت فى جهات عدة بعد مقتل أبيه . وإظهاراً لمبلغ قسوته ، وإرهاباً لمن تسول لهم نفوسهم القيام بثورات أخرى ، دمر طيبة ، مبقياً على بيت الشاعر بندار فقط ، (وهذا سلوك يتميز به ) . . مع استسلام أثينا وولائها ، أثار ديموستين - وكانت فارس تمده بالمال - قلاقل جديدة . ولكن الإسكندر أعرض عنها ، وأعيد تكوين الحلف الهليني (وبقيت إسبرطة خارجة) ، وانتخب الإسكندر زعيا له ، وأصبح فى وسعه أن يستأنف خطة فيليب لفتح آسيا . ولم يكن فى مقدور حامى ذمار الحضارة الهلينية أن يفعل أقل من ذلك ، إذ اتضح بجلاء مقدور حامى ذمار الحضارة الهلينية أن يفعل أقل من ذلك ، إذ اتضح بجلاء أن الوحدة اليونانية ستظل معرضة للخطر مادامت فارس قادرة على إثارة البغضاء والتمرد بين الدويلات اليونانية .

وكان للإسكندر مقدرة عظيمة على التأثير فى النفوس ، كان يعرف كيف يثير إخلاص جنوده وإعجابهم ، ويغذى فيهم روح الجرافات التى تخدم مصالحه . وبعد أن جمع جيشاً مقدونياً ينتظم فرقا من جميع الدويلات اليونانية (ما عدا إسبرطة) ، بدأ فتوحاته فى الركن الشهالى الغربى من آسيا الصغرى ، ونزل بسهل طروادة ، وأقام الصلوات فى معبد أثينا ، باعثا من جديد ذكريات المجد القديم الذى قرأ عنه كل يونانى فى الإلياذة . وهكذا ظهر لجنوده فى صورة أخيل الجديد . وكسب أولى معاركه الكبيرة فى سنة ٣٣٤ على مقربة من بهر جرانيكوس الحديد . وكسب أولى معاركه الكبيرة فى سنة ٣٣٤ على مقربة من بهر جرانيكوس (فى إقليم ميسيا) . ولم يستطع الولاة من الفرس الوقوف فى وجه الفيلق المقدونى ،

ومنوا بهزيمة ساحقة ، أصبح الإسكندر بعدها حرًّا فى أن يزحف جنوبا ، محرراً المستعمرات اليونانية الواحدة تلو الأخرى . ولكن مركزه استهدف للخطر من جراء وجود أسطرل فارسى قوى قد يقطع خط مواصلاته مع مقدونيا وبلاد اليونان . والمالك وطد عزمه على أن يسيطر على جميع الموانى ( في آسيا الصغرى وسوريا ومصر) ، ليحرم الأسطول الفارسي الارتكاز عليها ، وتم له ذلك بسرعة مذهلة ، وقاد الإسكندر جيوشه عبر آسيا الصغرى ، ثم اجتاز أبواب قيليقية ، واشتبك في معركة أخرى كبيرة عند أسوس (٤٠٠) في سنة ٣٣٣، موقعاً الهزيمة بالجيش الفارسي الأعظم، وكان يقوده الملك الأكبر نفسه ، دارا الثالث ، آخر أفراد أسرته . والتمس دارا الصلح ، عارضا التنازل عن جميع المنطقة الواقعة غربي " الفرات . ولكن الإسكندر أدرك عندئذ مبلغ قوته ، ولم يكن ليستطيع كبح أطماعه . وقبل أن يستكمل فتح الإمبراطورية الفارسية ، استولى على الموانى الفينيقية ومصر . وبذلك أصبح الأسطول الفارسي عاجزاً عن القتال ، وتشتتت وحداته أو دمرت . وبعدئذ استأنف الإسكندر غزو الشرق فعير الفرات والدجلة ودحر دارا الثالث مرة أخرى عند أربلا ( ٣٣١) . واغتيل دارا بيد أحد رجاله فعامل الإسكندر أسرته معاملة نبيلة . وإذن لم يبق ما يحول بينه وبين الاستيلاء على المدن الفارسية مثل بابل وسوس وباساجردا (حيث زار الإسكندر قبر قورش)، وبرسيبوليس(التي أضرمتالنيران في قصورها الرائعة)واكتبانا . ولم يستطع الإسكندر أن يقف عند هذا الحد ، بل أرغم جنوده على الزحف وسط الهضبة الإيرانية ، وعبور نهري جيحون وسيحون ، ثم الاتجاه جنوبا صوب الهند . وكان في استطاعته المسير إلى ما لانهاية لولاما استولى على جنوده من يأس وتذمر. وقد أبحروا جنوباً في مهر السند على ظهر ٨٠٠ سفينة ، وعندما بلغوا المحيط الهندي ، استولت الدهشة على اليونانيين لرؤية المد والجزر، وهو منظر لم يألفوه من قبل . ثم عادوا إلى بابل ، بعضهم بررًّا عبر الصحراوات الفارسية ، وبعضهم بحراً على سفن سارت بمحاذاة شواطئ المحيط الهندى واتجهت شهالا إلى الحليج الفارسي وشط العرب. ووصل من بقوا أحياء ــ بعد هذه الرحلة الخارقة ــ إلى بابل فى سنة ٣٢٣ . وقد غيرت هذه الفتوح الهائلة أخلاق الإسكندرالذي كان بالفطرة كريم النفس، وقدأ ثبت شهامته في مناسبات عدة، لكنه لم يستطع، من ناحية أخرى ، أن يكبت شعوره بالزهو ، فإذا لم يكن أحس بأنه إله ، فقد أحس بأنه فوق البشر ، أو بأنه إنسان مثالى ، أي بطل بالمعنى اليوناني . وقد قضي أثناء إقامته في مصر ثلاثة أسابيع في زيارة معبد آمون بالصحراء الغربية ، وهناك نودي به ابنا لزيوس آمون . وكان في نظر المصريين إلها حيًّا، وفي نظر الآسيويين خليفة الملك الأكبر ، وحاكماً مطلقاً لا يستطيع أحد أن ينقض له أمراً . وأما في نظر اليونانيين فكان زعيم الحلف الهليثي وحامى حماه ، وبطلا فاتحاً ، ودكتاتورا . وكان هو الضحية الأولى لسلطانه الحامح الذي لارقيب عليه ، شأنه في ذلك شأن كل دكتاتور غيره . كان الموتجزاء من اجترأ على معارضته ،سواء فى شئون الحكم أم فى المناقشة ، حتى فى اللهو . وكان سبباً مباشراً أوغير مباشر فى مصرع كثيرًا من الناس من أمثال فيلوتاس بن بارمنيون سنة ٣٣٠ ، أكفأ قواده ، وبارمنيون نفسه، وقد قتل بيديه كليتوس،خير أصدقائه، الذي أنقذ حياته في موقعة جرانيكوس ، وأعدم كالليستنيس في سنة ٣٢٧ . وكان الثمن الذي دفعه الإسكندر لشراء مجده هو تلك الأعمال الشائنة التي لا يكفر عنها أبدأ نصر ولإ سؤدد مهما بلغ شأنه.

ولم يتبق له سوى صديق واحد هو هيفايستيون Hephaistion المقدوني ابن أمينتور. لكنه مات بالحمى في سنة ٣٢٤ ، فبكاه الملك بكاء مراً . وبيها كان الإسكندر يضع خططاً جديدة لغزو بلاد العرب ـ بل لعله نوى غزو غربي البحر المتوسط أيضا ـ (لأن هذه الخطط كانت جزءا من حملته الانتقامية) مرض بالحمى ، وقضى نحبه في بابل في يونية ٣٢٣ . وقد استغرقت حملاته العجيبة ثلاث عشرة سنة ، فتح خلالها جانباً كبيراً من العالم ، وتسبب ـ مع نبل أخلاقه ـ في مقتل جموع لا حصر لها من الناس وفي شقائهم .

هكذا كانت حياة الإسكندر الأكبر وبماته ، ذلك الرجل الذى لا سبيل إلى أن تنسى أعماله أو تغفر له . كان الإسكندر في موته موفقاً أكثر من غيره من الغزاة ، لأنه لم يشهد تفكك إمبراطوريته . إنه مع جليل قدر ما أنجزه لم يكن قد أنجز من عمله سوى بدايته ، وهي أيسر جانب منه . وبتي جانب كبير ينطلب الإنجاز لتدعيم انتصاراته وتنظيم الإمبراطورية ، ووقف عوامل النزاع والضعف التي لا حصر لها . ولئن كان من الميسور انتزاع العالم من أيد هزيلة ، فقد كان من المستحيل ، ولئن كان من الميسور انتزاع العالم من أيد هزيلة ، فقد كان من المستحيل ، حتى على أقوى الأيدى ، أن تحتفظ به سليماً كاملا . وقد أكرمت الأقدار الإسكندر بأكثر مما يستحقه ، وتوفته وهو في أوج مجده . كان الإسكندر أشبه بالمقامر يكسب كل ما على مائدة القمار ثم يلفظ أنفاسه الأخيرة فجأة قبل أل

لم تبق إمبراطورية الإسكندر قائمة من بعده . فقد تطاحن قواده طوال الخمسين سنة التالية المحصول على أكبر نصيب من السلطان . وظهرت حوالى سنة ٢٧٥ ثلاث أسر : أسرة أنتيجونوس التي سيطرت على مقدونيا وبلاد اليونان، وأسرة سليوكوس في آسيا الغربية ، وأسرة بطلميوس وقد حكمت جنوب سوريا ومصر وبرقة وقبرص. أما بلاد اليونان فقد تمزقت أوصالحا فعادت سيرتها الأولى ، تتحالف بعض دويلاتها أحيانا ضد البعض الآخر . ولم تزل إمبراطورية الإسكندرمن الوجود فحسب ، بل أدمجت بلاد اليونان ومقدونيا في الإمبراطورية الرومانية الجديدة . ولم يأت عام ٢٠٠ حتى أشرف استقلال بلاد اليونان على النهاية . لقد احتفظت مقدونيا بكيانها حقبة طويلة قبل الإسكندر ، بيد أنها لم تعمر بعده قرنين من الزمان ، وإنهارت في سنة ١٦٧ وأصبحت بيد أنها لم تعمر بعده قرنين من الزمان ، وإنهارت في سنة ١٦٧ وأصبحت وإنما أسهم في القضاء على بلاده آلتي ورثها عن أبيه .

هل توهم الإسكندر أنه إله ؟ وكيف له ذلك لو كانت لديه ذرة من ذكاء؟ هل يتألم الآلهة وينخدعون ؟ وهل كان الإسكندر يحلم بإمبراطورية عالمية ؟ لعله لم يقصد إلى ذلك ، لكن ربة الانتقام دفعته إلى التوسع في الفتح . وإزاء ذلك غدت إمبراطوريته مرامية الأطراف ، متباينة الأجناس ، طافحة بأنواع تاريخ العلم

المنازعات الخارجية والداخلية . وكانت الحرب الأهلية أو الأجنبية هي السبيل الوحيد لتخفيف حدة هذه المنازعات . وهكذا استمرت حركة التوسع بينما أرجئت حركات القمع الداخلية إلى حين . ولو امتد الأجل بالإسكندر ، لأضاع بقية عمره في نزاع مستمر عقم .

ومن الحائز أن قوماً آخرين توهموا أنه إله ، لأنه تمتع بسلطان لا حد له . فقد آمن المصريون بألوهيته ، ولعل بعض الآسيويين شاركوهم فى ذلك. وأما اليونانيون فلم يؤمنوا به كل الإيمان . ولعل ما يعامل به الدكتاتوريون فى عصرنا المستنير من إجلال وتقديس يعيننا على تفهم الوضع الذى قام منذ أربعة وعشرين قرنا .

كان الإسكندر مع اندفاعه نبيل الحلق ، وكان من جهة رئيسية أنبل خلقاً من أرسطو ، بغض النظر عن أفلاطون . إذ اعتبر الفيلسوفان أن المتبربرين ، أى غير اليونانيين ، من جنس أدنى ، وأنه من الصواب شهر الحرب عليهم ، واستئصال شأفتهم ، واسترقاقهم ، وأن اليونانيين ولدوا أحراراً ولمتبربرين عبيداً . ومما يذكر للإسكندر بالتقدير أنه استطاع أن يرتفع بنفسه عن مستوى أستاذه (٢٢).

أدرك الإسكندر ما لم يدركه أفلاطون ولا أرسطو ، وهو إمكان قيام الوحدة بين جميع البشر . ويرجع تفوقه الحلق في هذا الصدد إلى أنه كان أكثر منهما خبرة بالرجال . لقد عرف منذ طفولته أسوأ جانب من الحياة اليونانية والمقدونية ، ولم يكن من الميسور أن يظل فساد حاشية الأب محتجباً عن عيني الابن الذكي عندما شب عن الطوق . فإذا لم يكن أبوه قد أطلعه على هذا الفساد ، فلا يستبعد أن تكون أمه قد فعلت ذلك . وليس ثمة شك ، من ناحية أخرى ، في أنه عرف كثيرين من أفاضل الشرقيين . ولا بد أنه تبين مبكراً أن ما بين اليونانيين والمتبربرين من عداء وهما باطلا . وأن خبرته بالرجال ازدادت زيادة كبيرة في خلال حياته القصيرة الحافلة بالأحداث . ولما كان هو نفسه قد عبد ، فقد ارتفع إلى مستوى شاهق رأى منه جميع الناس سواسية في عدم مساواته . ويسر له ارتفع إلى مستوى شاهق رأى منه جميع الناس سواسية في عدم مساواته . ويسر له ذلك أن ينظر بعين التسامح إلى خلافاتهم ، وأن يدرك ما بينهم من إخاء أصيل .

ولئن لم يكن من المرجح أن الإسكندر حلم ببناء إمبراطورية عالمية ، فمن المقطوع به أنه حلم بقيام وئام عالمي (Concordia)، إذ أدرك أن الناس لاينبغي أن يرتبوا بروح متسمة بالتعقل أن يرتبوا بروح متسمة بالتعقل والعطف وفقاً لكفاياتهم . وربّ معترض يقول إن غزاة آخرين خطرت لهم هذه الفكرة ، ويزعم في دفاعه الوحيد عن أعمالهم أنهم ما خرجوا لغزو الشعوب بل لتوحيدها ، وتحريرها ، لا استعبادها (٤٣٠) . وأحن لاننكر ذلك ، بيد أن لاسكندر كان أول من خطرت له هذه الفكرة ، وفضله أكبر ، لأنه كان من الطبيعي أن يساير ميول أفلاطون وأرسطو الحبيثة . وأقرى دليل على عبقريته استطاعته التغلب وحده على تلك الميول .

ولعل نسبه الشخصى هو الذى حبب إليه فكرته عن ضرورة المزج بين الشعوب للعمل معاً على خير الإنسانية . فلم يكن الإسكندر كأفلاطون إغريقياً صميا، بل نصف متبربر (۱۹) . ومهما يكن من شيء ، فقد بذل ما في وسعه لتحقيق هدفه السياسي الجديد بتنصيب الشرقيين ولاة على المقاطعات ، وتقليدهم وظائف سامية أخرى ، وإدماج جنود من أجناس مختلفة في جيوشه ، ومزج شعوب شي في مدنه الجديدة ، وزواجه من الأميرة الباكترية روكسانة ، وتشجيعه الزواج من الأجنبيات . ولئن كانت جميع هذه الإجراءات فيا يحتمل قاصرة جداً ، فإنها تنهض دليلاعلي حسن نيته ، وعلى بدء سياسة مختلفة عن سابقها كل الاختلاف. وكما يقول الأستاذ تارن Tarn وعلى بدء سياسة مختلفة عن من يقطنون خارج حدودها ، فلامناص من أن يكون الأجنبي عبداً أو عدواً . ولكن الإسكندر قلب ذلك كله . وعندما نادي بأن جميع البشر أبناء لرب واحد ، وابتهل في أوبيس أن يكون المقدونيون والفرس شركاء في الإمبراطورية . وأن تعيش كل شعوب الأرض في وئام واتحاد قلبي وفكرى ، كان أول داع إلى الوحدة والإخاء بين البشر كافة (منه) » .

تلك الفكرة ، فكرة الإخاء بين البشر ، كثيراً ما تنسب إلى الكلبيين والمسيحيين ، واكن الإسكندر كان أسبقهم إليها (١٤٦) . وينبغى

ألا ننسى أن زينون الرواقى ولد حوالى الوقت الذى بدأ الإسكندر فيه حملته ، ولم يكن قد ناهز الثانية عشرة من عمره عندما مات الفاتح .

وكان ديوجينس السينوبي (حوالي ٤٠٠ - ٣٢٥) ، وهو كثيراً ما يعتبر مؤسس المدرسة الكلبية ، أكبر سناً من الإسكندر. ولأن صدقت القصة المشهورة ، فقد قابل الإسكندر في المؤتمر العام الذي عقده االيونانيون عند خليج كورنثيا . فلما نصب الإسكندر قائداً للحملة ضد الفرس ، أقبل عليه كثير من الناس مهنئين . ولكن ديوجينس – وكان يقيم في كورنثيا ، لم يحذ حذوهم بل تجاهل وجود الملك تجاهل تاما. « وقد ذهب الإسكندر شخصياً ليراه فوجده مستلقيا في ضوء الشمس . وبهض ديوجينس قليلا عندما رأى حشداً كبيراً مقبلا عليه ، وتفرس في عيني الإسكندر . فلما حياه ذلك العاهل وسأله إن كان يرغب في مشيء ، أجابه : نعم ، أن تبتعد قليلا حتى لا تحجب عني ضوء الشمس » . وروى أن الإسكندر راعته تلك الإجابة ، وأعجب أيما إعجاب بإباء الفيلسوف وروى أن الإسكندر راعته تلك الإجابة ، وأعجب أيما إعجاب بإباء الفيلسوف المكان ضاحكين وساخرين من الفيلسوف: « الحق لو لم أكن الإسكندر لتمنيت أن أكون ديوجينس » (٧٤).

ولعل ديوجنيس قد ألهم الإسكندر،غير أن فكرة الكلبيين عن العالمية ( إن كانت قد وجدت ) لم تنبت إلا في وقت متأخر (٤٨٠ .

ولم يكن الإسكندر بفضل عبقريته وتعليم أرسطو فاتحاً جهولا . ولعله كان يصبح رجلا أعظم مما كان لو لم ترغمه الظروف السيئة على غزو العالم . فقد اهتم بمشروعات أرسطو ، وأبدى استعداده لإعانة الليكيوم ، ومدها بجميع مواد البحث التى تحتاج إليها (٤١). وفى وسعنا أن نقول إن حملاته الآسيوية كانت أول حملات علمية . فهو لم يقتصر على مهندسين قادرين على بناء الآلات الحربية أو إقامة الحسور وحفر المناجم ، ومعماريين وجغرافيين ومساحين ، بل كان فى حملته هيئة للقيام بأعمال السكرتيرية أو تدوين الأحداث التاريخية ، على رأسها يومينس الكاردى، وفلاسفة وأدباء مثل كالليستنيس الأوليشي وأنا كساجوراس

أحد أتباع ديموكريتوس ، وتلميذه بيرون ، مؤسس مدرسة الشكاك وأونيسيكريتوس ابن البحار الروائى ، وعلماء حيوان ونبات لجمع عينات لليكيوم ، وبطلميوس ابن لاجوس (وهو بطلميوس الأول ملك مصر منذ سنة ٣٦٧ إلى سنة ٢٨٢ على وجه التقريب) ، وإليه يرجع الفضل فيا نعرفه من معلومات وثيقة عن حملات الإسكندر . وفي هذا كله أظهر الإسكندر ذلك الشغف بالعلم الذي سو غ بعد صيت بونابرت في هذا المضار بعد واحد وعشرين قرناً من الزمان .

إن حلم الإسكندر بعالم متحد تحت زعامة اليونان جاء سابقاً لأوانه فلم يمكن تحقيقُه ، ولكنه حقق نوعاً من الوحدة الثقافية التي لم تندثر أبداً مع سطحيتها . ذلك ما يسمى باصطباغ الشرق بالحضارة الهلينية . وقد انتشرت بفضل جهوده المثل اليونانية فى ربوع آسيا الغربية حتى بلغت الهند والصين . ولعل أوضح شاهد على انتشار الحضارة الهلينية هو بوادر فن التصوير البوذى في جند هاراً ، بتأثير اليونانيين فيه (٥٠٠). ولكن غرب آسيا بالذات هو الذي تأثر بالحضارة الهلينية (وكان قد تأثر بها قبل الإسكندر وظل متأثراً بها من بعده). ومن جراء ذلك غداهذا الجزء منالعالم أوثق صلة بأوربا منه ببقية أنحاء آسيا . ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الشرق اصطبغ بالحضارة الهلينية ، ومع هذا فلا ينبغي لأحد أن ينسي أن ذلك اقترن بحركة أخرى تسير في اتجاه مضاد، ألا وهي اصطباغ الغرب بالحضارة الشرقية (٥١) . وقد دخلت الغرب نظريات جديدة عن السيادة، والسياسة، والحكم، نتيجة لمسلك الإسكندر في بابل ومسلك خلفائه في مصر وآسيا . وكان « تأثر » الشرق بالغرب قد بدأ قبل الإسكندر واستمر خلال العصرين الهلينستي والروماني ، بل إنه لم ينقطع حتى في العصر البيزنطي . ولم يكن تأثر الغرب بحضارة الشرق ، أمراً مستحدثاً في عصر الإسكندر ، وإنما بلغت الحركتان أوجهما فى ذلك العصر .

لكن ينبغى بعد ذلك أن نؤكد مرة أخرى أن اصطباغ الشرق بالحضارة الهلينية والغرب بالحضارة الشرقية كان سطحيتًا طفيفاً . وذلك حال معظم المؤثرات الحضارية عند انتشارها ، فئلها مثل الزيت على سطح الماء ، فالماء لا يتغير .

لقد عرف الشرق أساليب المعيشة اليونانية ، ولكنه لم يستطع أن يفهم المثل اليونانية ، ومن ثم لم تصلح هذه المثل أداة لاتحاد الطرفين . وهذا السبب قبل سواه هو الذى جعل الإمبراطورية المقدونية غير وطيدة الأركان ، فلم يكن هناك رباط يلم شملها سوى نفوذ الإسكندر الشخصى .

إن الحضارة اليونانية التى انتشرت فى آسيا الغربية كانت بلا شك لاحقة لعصر الإسكندر ، وقد انتشرت هناك تحت رعاية الرومان وحظيت بنوع من الاستقرار بفضل السلم الروماني ( Pax Romana ) الذى استمر فترة غير قصيرة . وفي وسعنا أن نقول إن بذور العصر الإسكندري لم تثمر — فى أحوال كثيرة — قبل أن هيأ لما السلم الروماني الفرصة . وأفضل مثل على ذلك هو ديانة النجوم وكل ما يتصل بها ( كدورة الأيام السبعة ) وهي ترجع إلى زمن أفلاطون وفيليب الأوبوسي ، ولكنها لم تزدهر إلا زمن الرومان .

وكان للإسكندر تأثير من نوع آخر في صورة أساطير. ولا ينبغي أن نستهين بهذا التأثير ، لأن السواد الأعظم من الناس سلم بصحة الأساطير ، وإن كانت صوراً ساخرة للواقع . وقد عرف العالم شخصية الإسكندر من طريق تلك الأساطير كما عرف هيلانة وأخيل من طريق الإلياذة. وكان الإسكندر الذي ورد في الأساطير هو الإسكندر الحقيقي في نظر السواد الأعظم من الناس ، في الشرق والغرب. وانتشرت أسطورته في كل مكان، حتى لقد نشأت عنها ثمانون قصة مكتوبة في أربع وعشرين لغة . وعندما غزا المسلمون العالم بعده بألف عام، ساهموا في ترويج قصة البطل العظيم ، الإسكندر و ذي القرنين ٤ . وقد ترجمت القصة العربية إلى لغات أخرى (٢٥) .

وكانت بعض القصص الأولى التى روجها المشاءون تندد بالإسكندر تنديداً شديداً لأن هؤلاء لم ينسوا مصرع كالليستينس على يديه. وهذه القصص تصوره تلميذاً نجيباً لأرسطو، قضى عليه حظه الحارق فتدهور حتى صار طاغية فظاً. وأما الأساطير المتأخرة فقد خلت من الإشارات السياسية وجعلت من الإسكندر بطلا خارقاً وساحراً تنسب إليه جميع أنواع المعجزات (mirabilia) ، وكلها

جزء من الأدب والقصص الشعبى ولا قيمة علمية لها ، ولكنها تزخر بالمعانى الإنسانية .

وسأخص بالذكر من بين المخلوقات التي خلدها تاريخ الإسكندر وقصته ، مخلوقاً واحداً وهو بوكيفالوسBucephalos ، الجواد الأثير لدى البطل ، الذى قتل في موقعة هيداسبيس في سنة ٣٢٦ (٥٥) . وبوكيفالوس هو ألمع فصيلته . وسيبتي الإسكندر الأكبر ممتطياً صهوة جواده الأمين بوكيفالوس، مابتي البشر.

# الليكيوم The Lyceum (٣٣٥) : تأسيسها وتاريخها الأول :

ظل أرسطو مقيا فى بالا Pella وربما فى اسطاغيراو إن كان قد كف عن تثقيف الإسكندر عندما اضطلع بأعباء الإدارة والحرب ، بضع سنوات. وفى سنة ٣٣٦ خلف الإسكندر أباه على العرش وسرعان ما بدأ حملاته فى طراقيا و إلليريا ، ثم فى بلاد اليونان . ولم يأت عام ٣٣٥ حتى أصبح سيد بلاد اليونان ، فشرع يستعد لغزو آسيا ، ذلك الغزو الذى أنفق فيه بقية حياته القصيرة . وفى ذلك العام تأهبت مقدونيا للقتال ، فغدت مكانا غير ملائم للباحث ، وهذا ما حمل أرسطو على العودة إلى أثينا . فكيف كان وضعه هناك ؟ لقد قضى فى الأكاديمية عشرين سنة من شبابه (من سن ١٨ إلى سن ٣٨) طالباً وزميلا وصديقا . وها هوذا ، بعد مضى اثنتى عشرة سنة ، يعود إلى أثينا فى ركاب الجيش المقدونى ، فلم يرحب به بداهة جميع الأثينيين ، وإنما رحب به زملاؤه .

وعلى أية حال لم يستطع أرسطو العودة إلى مدرسته القديمة ، فأسس مدرسة جديدة في حيّ آخر من أحياء المدينة . كانت الأكاديمية تقع في الشيال الغربي للأسوار خارج بوابة ديبيلون، وأما الليكيوم فقد أقيمت في شرق الأسوار على مقربة من الطريق المؤدى إلى مراثون (ئه) . وكان في وسع المرء أن يشاهد من حدائق الليكيوم جبل ليكابيتوس في الشيال ونهر اليسوس في الجنوب . كانت الليكيوم أيكة مقدسة موقوفة على عبادة الإله أبوللون ليكيوس (الإله الذئب) واشتق اسمها من اسم هذا الإله . وفي مثل جو أثينا الدفيء كانت معظم الدروس

تلقى فى الفضاء تحت الأشجار أو تحت أحد الأروقة . وقد يجلس المعلم وتلاميذه فترة وبعدئذ يمشون ذهاباً وجيئة، ومن ثم جاءت تسميتهم « بالمشائين » .

وهناك فروق كبيرة بين معهدى أفلاطون وأرسطو. قضى أفلاطون نصف حياته مديراً للأكاديمية وعميدها الثقة، وأسس أرسطو الليكيوم فى الطرف الآخر من المدينة بعده باثنتين وخمسين سنة ، وأدارها ثلاثة عشر عاماً فقط (لا أربعين عاماً كأفلاطون) ، وكان معهد أفلاطون ابتكاراً عظيا، وخبرته بالتدريس ضئيلة نسبياً . لكن أرسطو كان فى سن الحمسين عندما فتح الليكيوم، واكتسب خبرة كبيرة بالرجال والطلاب فى أسوس وبالا . وبات أفلاطون يحلم دائماً بالصلة المؤيقة بين ملك عظيم وفيلسوف كبير ، ولكن حلمه لم يتحقق . ولتى أرسطو ، وقد منحه إعانات مالية (وربما كان ذلك من باب الدعاية لمقدونيا) ، كما أمد المتحف ، وهو جزء من المدرسة الجديدة ، بعينات من النباتات والحيوانات من كل نوغ ، وهو أمر لا يقل أهمية عن المال . وكان فى وسع أرسطو دائما أن يحصل من سيده على أىشىء يحتاج إليه لجعل التعليم واقعياً عجدياً .

هذه الحقيقة توضح الفرق الجوهرى بين الليكيوم والأكاديمية . فلم يكن المهم هو استطاعة أرسطو الحصول على عينات عند احتياجه إليها . بل كان المهم احتياجه فعلا إليها ، على حين أن أفلاطون لم يكن ليحفل بها . وبينا قنع أفلاطون بالمثل الحالدة الأبدية ، اهم أرسطو بالأشياء المحسوسة . ومعلوماتنا عن تعليم أرسطو طفيفة . يحدثنا أولوس جيليوس Aulus Gellius (النصف الثانى من القرن الثانى) أن أرسطو كانيلق نوعين من الدروس ، صباحية للتلاميذ (esoterica, acroamatica) ، وروايته صادقة فى جملها وإن كان شاهداً من عصر متأخر . فنى كل مدرسة تقريباً توجد دروس مباحة للجمهور ودروس غير مباحة ، لأن كلا النوعين يستجيب لرغبات طبيعية .

واختص كل من المدرستين بالفلسفة ، غير أن الأكاديمية عنيت بالميتافيزيقا أو العلوم الإلهية حتى في معالجتها لموضوعات عملية كالتربية والسياسة . وأما الليكيوم فكانت مدرسة فلسفية بمعنى آخر سنحدده فيا يلى .وقد اهتم أرسطو بالمنطق والعلم ، وبفضل توجيهه غدت الليكيوم معهداً للبحث الفردى والبحث الجماعى أيضاً . فأكاديميات العلوم ، تسمية خاطئة ، وأجدر بها أن تسمي لا ليكيوم ، ولكن اللغات لا ضابط لها ولا يستطيع أحد أن يتكهن مطمئناً بما يئول إليه بمرور الزمن معنى بعض الكلمات ، أصلية كانت أو دخيلة .

وقد راجت كلمة « ليكيوم » رواج كلمة « أكاديمية » في جميع اللغات الغربية تقريبا . فني فرنسا تستعمل للدلالة على جميع المدارس الثانوية التابعة للدولة ، كما حظيت في الولايات المتحدة ببعض الرواج بمعنى جمعيات حرة لإلقاء المحاضرات والمناظرات وإقامة حفلات الموسيقي والسمر من كل نوع .

لكن مع اختلاف الأكاديمية عن الليكيوم بقدر اختلاف مؤسسهما ، لا ينبغى أن نغلى فى تصوير هذه الاختلافات ، بل لا ينبغى أن ننسى ما بينهما من أوجه شبه ، فقد كانت كل مهما معهداً للدراسات العليا المجردة عن الهوى ، وكان رئيس المعهد الثانى خريجاً نابهاً فى المعهد الأول ، ولا يستبعد أن التلاميذ تنقلوا بين المعهدين أو استمعوا ، إن كانوا من التلاميذ اليقظين ، إلى المحاضرات فى كليهما . ويكشف تاريخ المعهدين عن أمثلة كثيرة تدل على تأثير كل منهما فى الآخر . فلم يكن ثمة ما يحول دون مناقشة مؤلفات أفلاطون فى الليكيوم أو مؤلفات أرسطو فى الأكاديمية. وكثير من شراح العصور التالية علقوا على مؤلفات كل من أفلاطون وأرسطو .

ومع ذلك فهذان الرجلان يمثلان أسلوبين متناقضين من التفكير ، يستوعبان جميع الاحتمالات حتى قبل إن كل إنسان مفكر إما أن يكون على مذهب أفلاطون أو على مذهب أرسطو. وهذا الكلام لا يقوم عليه برهان قاطع ، لكن من العجيب أنه قبل .

سنسرد الآن تاريخ الليكيوم فى عهدها الأول ، كما سردنا من قبل تاريخ الأكاديمية ، والسبب واحد . إن الإنسان لا يستطيع أن يعرف كاثناً إلا عندما يكون حياً متغيراً، ولا يستطيع أحد أن يعرف كيف كان حال الليكيوم دون أن

يدرس تطورها . وقد لا يخلو هذا الكلام من تناقض لأن أرسطو لم يكن فى وسعه أن يتكهن بمصير الليكيوم بأكثر مما يستطيع والد أن يتكهن بمصير أبنائه، أو مصير ذريته .

لم تدم رئاسة أرسطو لمدرسة الليكيوم سوى ثلاث عشرة سنة، وقرب نهاية حياته كان هناك رجلان جديران بأن يخلفاه ، وهما يوديموس الرودسي ، وثيوفراستوس الأريسي . ويحدثنا أولوس جيليوس (٥٥) أن أرسطو كان يؤثر الأخير متمثلا بنبيذ رودس وبنبيذ لسبوس « كلاهما جيد ولكن نبيذ لسبوس أحلى مذاقا (hedion ho Lesbios) . خلفه إذن نيوفراستوس ، وفي وسعنا أن نسميه بالمؤسس الثانى لليكيوم ، لأنه رأسها تمانية وثلاثين عاما (٣٢٣ ــ ٢٨٦) ، وأتم تنظيمها . وقد أوصى بجزء من أملاكه للمشرفين عليها ، مع تعليات محددة عن استغلال ريعها ، ولكنه وهب مكتبته لنيليوس . وخلف ثيوفراستوس ستراتون Straton اللامبساكي ( النصف الأول من القرن الثالث ق.م. )، فرأسها تسعة عشر عاما ( ٢٨٦ – ٢٦٨ )، وبذلك اكتمل العصر الذهبي لليكيوم. وأما الرئيس الرابع، وهو ليكون الطروادي Lycon of Troas ، فظل رئيسها أربعة وأربعين عاما ( ٢٦٨ – ٢٢٥) ، وهي مدة تدهور بالقياس إلى سابقتها . ولم يحفل ليكون بالعلم ، بل قصر اهتمامه على الأخلاق والبلاغة . ويمدنا ديوجنيس اللائرسي (٥٦) بمعلومًات طريفة عن الرؤساء الأربعة الأول لليكيوم ، ذاكراً النص الكامل لوصاياهم ، ولا بد أنه استقى تلك الوثائق المدهشة من مصدر واحد . وتاريخ المدرسة الشهيرة بعد عهد ليكون مليء بالثغرات، وإن لمعت فيه بعض أسماء أهمها أندرونيكوس الرودسي (النصف الأول من القرن الأول) ، الذي ازدهر نشاطه فى أثينا حوالى ٨٠ ق . م . ، وكان الرئيس العاشر لليكيوم بعد أرسطو .

ولا ينبغى أن يقتصر تاريخ مدرسة الليكيوم على ذكر نشاط رؤسائها ، بل ينبغى أن نذكر بعض مساعديهم ، وألا نغفل التأثير المتبادل والتعاون أحيانا مع رجال الأكاديمية . فنى أثناء رئاسة أرسطو لليكيوم كان رئيس الأكاديمية ، وهو الثالث في الترتيب ، صديقه كزينوكرائيس الحلقدوني ، ومن تلاميذه

ثيوفراستوس ويوديموس وأريستو كسينيوس التارنتى وديكايارخوس المسيني وكليارخوس السولى . وكان من بين تلاميذ ثيوفراستوس ديميتر يوس الفاليرى الذى أسس مكتبة الإسكندرية فما بعد .

ونقدت مدرسة المشاتين شخصيها بعد عهد أندرونيكوس، ولم يعد أعضاؤها مشائين خلصاً بل غدوا رواقيين ، وأفلاطونيين ، وأفلاطونيين عدثين . ولم يكن كبار رجال الفكر من أمثال پانائيتيوس الرودسي (النصف الثاني من القرن الثاني ق . م .) ، وفوسيدونيوس الأفامي (النصف الأول من القرن الأول ق . م .) ، وبطلميوس (النصف الأول من القرن الثاني من القرن الثاني ) ، وجالينوس (النصف الثاني من القرن الثاني) ، وجالينوس (النصف الثاني من القرن الثاني) ، وجالينوس مؤلفات أرسطو وتابعوا بعض اتجاهاته .

وبابتداء القرن الثالث يدور الكلام على الشراح لا على رؤساء الليكيوم . ومن أوائل أولئك وأعظمهم الإسكندر الأفروديسي (النصف الأول من القرن الثالث) ، الشهير « بالشارح » ، وهو الذي رأس الليكيوم فعلا من سنة ١٩٨ إلى سنة ٢١١ . وأصبح من الضروري عندئد تخليص آراء أرسطو من التفسيرات الأفلاطونية أو الأفلاطونية المحدثة . وتضاءلت أهمية الليكيوم وأصبحت الأكاديمية أهمدرسة فلسفية في أثينا خلال القرون الخمسة الأولى بعد المسيح حتى سنة ٢٥٥ وظلت وحدها قائمة ومحتفظة بكيانها الإداري ، ونقدت كيانها الفلسي ، ونحا اتجاهها الفكري نحو الأفلاطونية المحدثة ، وإن اقترن باتجاهات كثيرة أخرى . لهد اختفت الليكيوم وغدت الأكاديمية مدرسة الفلسفة الوثنية .

# الشراح الأوائل:

ليس تاريخ فكر أرسطو استعراضاً لتاريخ الفلسفة فحسب ، بل لتاريخ العلم أيضاً ، على الأقل حتى القرن الثامن عشر . ولا نستطيع أن ندخل فى تفصيلات ذلك دون استطراد طويل . وبهذه المناسبة تجدر بنا الإشارة إلى أن ما يجعل تاريخ العلم أمراً شاقاً هو عدم استطاعتنا تقدير أهمية أية مرحلة من مراحله إلا فى ضوء كل ما حدث قبلها وبعدها . وهذه مهمة شاقة جداً .

وقد شرحنا ضمناً فى « المقدمة » سيرة أرسطو كلها فى العصور القديمة والوسيطة . ولا مناص هنا من أن نكتبى بعرض إجمالى سريع. استمر تأثير أرسطو لا عن طريق المترجمين والشراح فحسب ، بل عن طريق الفلاسفة ورجال اللاهوت ورجال العلم الذين لم يجدوا مفرًّا من الالتقاء به فى كل خطوة ، واضطروا إلى حنى الرأس له أو محاربته .

وقد سبق أن أشرنا إلى الإسكندر الأفروديسي « الشارح » ، ولكنه لم يكن أول الشراح . وكان أندرونيكوس الرودسي (النصف الأول من القرن الأول ق . م .) ، أول ناشر لأرسطو ، وهو بداهة ممهد الطريق . وأعقبه في النصف الثاني من ذلك القرن بوثيتوس الصيدي ، وأريستون السكندري ، وكسنيارخوس السليوكي (قيليقية ) ، ونيكولاوس الدمشقي (النصف الثاني من القرن الأول ق . م .) ، وظهر في القرن الميلادي الأول الإسكندر الآيجي ، معلم نيرونالإمبراطور (٤٥ - ٦٨) . وأما في القرن الثاني فقد ظهرت طائفة كبيرة من الشراح : بطلميوس خينوس السكندري (ازدهر نشاطه في عصر تراجان وهادريان الإمبراطورين من سنة ٩٨ الى سنة ١٦٨) ، وهو مؤلف كتاب « العالم » (De Mundo) ، وبطلميوس وأدراستوس الأفروديسي (النصف الأول من القرن الثاني) ، وبطلميوس (النصف الأول من القرن الثاني ) ، وبطلميوس وأريستوكليس المسيى في صقلية وهرمينوس . وكان الأخير معلما للإسكندر الأفروديسي الشهير (النصف الأول من القرن الثالث) ، الذي وصلت إلينا شروحه الوافية في أصلها اليوناني أو في ترجمات عربية .

وبالإسكندر الأفروديسي يبدأ لدارسي فلسفة أرسطو عصر جديد تلمع فيه أسماء بورفيريوس السوري (النصف الثاني من القرن الثالث) ، وأناتوليوس الدكندري (النصف الثاني من القرن الثالث) ، وثيميستيوس البافلاجوني (النصف الثاني من القرن الرابع ، وفي النصف الأول من القرن الحامس) وسيريانوس السكندري رئيس الأكاديمية، وفي القرن السادس لمعتأسماء داماسكيوس الديمية والمونيوس العربي ، وأمونيوس العربي ، وأمونيوس

ابن هرمياس (النصف الأولى من القرن السادس) ، وتلميذه اسكليبيوس الترالى (النصف الأولى من القرن السادس) ، وسمبليقيوس القيليقي (النصف الأولى من القرن السادس) ، الذى ازدهر نشاطه فى أثينا وفارس ، ويوحنا فيلوبونوس السكندرى، وهو أعظمهم جميعاً (النصف الأولى من القرن السادس). ومن رجال هذا القرن عينه بوئيتيوس الرومانى (١٥٠)، أول مترجم وشارح لاتني (النصف الأولى من القرن السادس) . ومن بين دارسي فلسفة أرسطو من اليونانيين بعض اللامعين في العصور التالية ، مثل استيفانوس السكندرى (النصف الأولى من القرن السابع) ، الذى ازدهر نشاطه فى القسطنطينية ، ويوستراتيوس النيقي (حوالى السابع) ، الذى ازدهر نشاطه فى القسطنطينية ، ويوستراتيوس النيقي (حوالى النافى من القرن الخادى عشر) ، وسوفونياس (النصف الثانى من القرن الخادى عشر) ، وسوفونياس (النصف الثانى من القرن الخادى عشر) ، وسوفونياس (النصف الثانى من القرن الخادى عشر) ،

ثم انتقل تراث أرسطو من طريق جانبي ، على يد الفلاسفة العرب : الكندى العربى (النصف الأول من القرن التاسع) ، والفارابي الفارسي وقيل التركي (النصف الأول من القرن الحادي عشر) ، ولا سيا ابن رشد القرطبي (النصف الثاني من القرن الثاني عشر) ، المعروف للعالم الغربي باسم أفيروس .

وقدتأثر القديس توماس الأكويني وغيره من علماء الكنيسة الكاثوليكية بشروح ابن رشد الجديدة على أرسطو ، وسيطرت تفسيراتهم المسيحية على الفكر في العصور الوسطى . ولسنا في حاجة إلى إكمال تلك القصة ، فبقيتها معروفة .

ومما ينبغى ألا يغيب عن البال أن عدداً ضخما من العلماء قاموا بشرح آراء أرسطو ، أولا باللغة اليونانية ، وبعدئذ بالعربية ، وأخيراً باللاتينية ، واللغات المحلية فى غرب أوربا ، واشترك فى التفسير شراح وثنيون ، وبعدئذ مسلمون ويهود ومسيحيون . كان أرسطو فى نظر الشراح المسيحيين الأستاذ الأكبر أو « أستاذ الذين يعلمون » (٥٩) ، إذا قال ، فقوله الحجة البالغة تنعقد إزاءها الألسنة ، وهذا عطل الفكر وعاقه عن التقدم . ويبدأ تاريخ العلم الحديث بالثورة على أرسطو .

#### بعض مظاهر فلسفة أرسطو:

تعترض دراسة سيرة طويلة صعاب كثيرة ، ينشأ أكبرها عن تغير الموضوع بمرور الزمن . فأرسطو كما عرفه شيشرون لم يكن هو أرسطو الذى شرحه الإسكندر الأفروديسى . ولم يقرأ الكندى فى القرن التاسع كتب أرسطو التي قرأها ابن رشد فى القرن العاشر ، أو أنهما قرآها وهما فى أحوال نفسية مختلفة ، وليس أرسطو الذى امتدحه القديس توماس الأكويني فى القرن الثالث عشر هو أرسطو الذى ذمه راموس فى القرن السادس عشر أو جاسندى فى السابع عشر . ولقد مرت أوقات بلغ فيها الانتصار لأرسطو والإنكار عليه مبلغاً أصبح معه النقد النزيه لمؤلفاته أمراً مستحيلاً . والآن وقد خمد كل ذلك، ولم يعد فى الإمكان إحياؤه حيى فى المعاهد المخصصة لدراسة فلسفة العصور الوسطى ، فنى وسعنا أن نتبين أرسطو على حقيقته ، وأن نرى أن علمه أو حكمته لم تحط بكل شيء كما اعتقد بعض الناس ، وأنه لم يكن متعنتاً ولا مخرفاً كما اتهمه خصومه .

وسندرس فى الصفحات التالية آراء أرسطو العلمية وخدماته الجليلة العلم، لكن ينبغى الآن أن نحاول إظهاره كاملا . ولعل أيسر السبل إلى ذلك هو مقارنته بأستاذه القديم أفلاطون . اقتصرت ثقافة أفلاطون العلمية على الرياضيات والفلك ، على حين تركزت معظم ثقافة أرسطو فى النواحى الطبية . وانتمى أبوه نيقوما خوس إلى رابطة سكليبيوس ، فانتقات التقاليد الطبية من الأب إلى الابن مباشرة . ولعل أرسطو وهو صبى عاد المرضى فى رفقة أبيه أو عاونه فى إجراء العمليات الجراحية لهم . وعلى أى حال ، لم يكن هناك مناص من أن يعرف صبى نابه مثله الشيء الكثير من فم أبيه وأن يستوعب النظرية التجريبية بالذات . وربما يكتنى الرياضي — ولا سيا إذا كان عالماً فى منزلة أفلاطون، متأثراً بنظرية الأعداد الفيثاغورية — بآراء استنتاجية عن الوجود . ولكن الطبيب سرعان ما يدرك أنه ينبغى أن يلاحظ ويدون ملاحظاته ويتروى فى استنتاجاته . كان أفلاطون خياليًا مرهف الحس (٢٠٠) ،

على حين كان أرسطو ذا عقلية عملية من الصعب التغلب عليها . لكن يجب ألا ننسى أن أرسطو بدأ حياته الفكرية تلميذاً لأفلاطون ، ولم يتخلص قط تخلصاً تامنًا من بعض الأوهام الأفلاطونية . وفي رأيي أن هذا دليل عظمته ، فلم يكن قط يقينينًا كأستاذه ، ومع هذا أحس بأسرار الحياة إحساساً عميقاً ، حتى إنه ظل إلى حد ما ، أفلاطونينًا في معارضته لأفلاطون المتزايدة على مر الأيام .

وقد ألم أرسطو بطرف من الطقوس السرية في الديانة اليونائية ، وقارن كأفلاطون المعرفة الحدسية بالاطلاع على العبادات السرية ، ولكنه تجنب النهويلات الصوفية، وقدر قيمة التحمس الديني والطقوس الغامضة والشافية من العلل ، بيد أنه حاول أن يصوغ منها مذهباً عقلينًا من الممكن إيصاله للغير . وأدرك وجود نوعين من المعرفة (الحدسية والعقلية) ، ونوعين من الحياة النفسية والفكرية والعاطفية) ، لكن الحياة العاطفية ، مع أهمينها ، ينبغي تنظيمها بضبط النفس بدل إثارتها بالطقوس الصاخبة . ويحدثنا كليارخوس السولى . أحد تلاميذ أرسطو ، أنه اقتنع بعد حضوره إحدى جاسات التنويم المغناطيسي . بإمكان انفصال الروح عن الحسد (١١١) ، وذلك دليل على اتساع أفقه ، ولكنه جرص دائما على أن يفسر الأشياء تفسيراً علمينًا . وكان ما تبقى في نفسه من إيمان بالباطنية أشبه بإيمان كبار العاماء في كل عصر ، لا ينسيهم تواضعهم وفطنتهم بالباطنية أشبه بإيمان كبار العاماء في كل عصر ، لا ينسيهم تواضعهم وفطنتهم أن مشاكل الكون معقدة تعقيداً لا حد له (١٢٠).

وقد توصف إحدى نظرياته الأساسية ، وهي التي يعبر عها بالنظرية الغائية ، بأنها صوفية ، لأنه لا يمكن إثبات صحبها إثباتاً قاطعاً. ويتمثل في هذه النظرية ما بين أفلاطون وأرسطو من علاقة ، لأنها مأخوذة عن نظرية أفلاطون عن والمثال » أو « الصورة » التي تسبق وجود « الهيولي » ، والتي تتولدعها هذه تولداً ميتافيزيقيناً . يرى أرسطو أن « الصورة » هدف لا سبيل إلى تحقيقه ، ويقرن أفلاطون التغير بالفساد ، ولكن أرسطو ، على النقيض من ذلك ، يتصور التغير على أنه حركة سائرة إلى الكمال . وينكر أفلاطون إمكانية التطور ، وأرسطو يسلم بها . فالأشياء تتطور بسبب القوى الكامنة فيها ، وهي تتغير لتبلغ الكمال يسلم بها . فالأشياء تتطور بسبب القوى الكامنة فيها ، وهي تتغير لتبلغ الكمال

أو تقرب منه . والمثال أو الصورة كامنة فى الشيء (كالقوة النامية فى الجنين) ، لا خارجة عنه . ومصير الشيء مقرر بماهيته الحفية غير المدركة . ويسير التطور سيره لا بسبب علل مادية تؤدى إلى نتائج طبيعية ، تدفعها بقوة من الحلف ، بل بسبب علل غائية تجذبها قدماً بقوة من الأمام . وجميع الكائنات موجهة إلى غاية (كامنة فيها) ، ونموها مرسوم بغاية . ويتحقق العالم تدريجيًا بغاية علوية ، أو سمها عناية إلهية .

وأدرك أرسطو أن الآلية mechanism والغائية مظهران يكمل أحدهما الآخر ولا سبيل إلى انفصالهما. وفي دراستنا للطبيعة ينبغى أن نبحث عن تفسير آلى أو علة رئيسة ، فتارة نجد العلة الآلية أكثر وضوحا وتارة أخرى تتضح العلة الغائية . ولما كانت الآلية على أيامه (مثال ذلك الآلية الفسيولوجية) أمراً بعيداً عن التصور ، فلم يبق إذن سوى التعليل الغائى .

مثل هذا التفسير في نظر عالم مجرب من علماء اليوم ضرب من اللغو .
وسيقول إنه من العبث أن نسأل « لماذا » ، ويكني أن نجيب عن « كيف »
إجابة دقيقة بقدر الإمكان . وقد حاول أسطو قبل الأوان أن يجيب عن « لماذا »،
مقدماً هذا السؤال على غيره من الأسئلة . أكان أرسطو مخطئاً كل الحطأ ؟ لعله
تعجل في إثارته ، ولكن السؤال ليس عديم الجدوى ، فله قيمته الاستدلالية
عند الوصول إلى نتائج تقريبية . ومما يذكر لأرسطو بالفخر : ١ – أن نظريته
الغائية أرقى بكثير من نظرية أفلاطون عن الصور أو المثل الأصلية ، ٢ – أن
تعليلاته الغائية ، مع قصورها ، نافعة جداً ، فكل عالم يطبقها عن قصد أو غير
قصد . فغاية العضو تعيننا على فهم تركيبه ووظيفته ، ٣ – إن أنصار مذهب
تفسير الحياة تفسيراً حيوياً يستعملون لغة غائية ، ولا يزال كثير مهم بيننا فن
المستحيل التخلص من هذه النظرية التي تتفادى كل الضربات ، وتعود إلى
الظهور في صورة جديدة ، ٤ – وأخيراً ، إذا سلمنا بالعناية الإلهية . فلا سبيل
النا إلى إنكار الغائية .

وظواهر الطبيعة الغائية واضحة كل الوضوح ؛ أهي تقابل حقيقة باطنة

أم هي مجرد أوهام ؟ يمكن وضع السؤال كالآتى : أصحيحة حجة الغائية أم باطلة ؟ إن أرسطو أول من استعمل تلك الحجة وأولاها أهمية كبيرة ، فمن يكون آخر من يستعملها (١٣٠)؟ إن مذهب أرسطو الغائى هو أحد الأدلة على عبقريته .

وقد تضمن المذهب الغائى نظرية التطور ، وهو تطور نحو غاية ، أى نحو التقدم . ولفهم الكائنات يجب أن ندرك كنه غايتها ، ونشوئها ، وارتقائها . لقد طبق أرسطوهذه النظريات فى دراسة التاريخ الطبيعى لاالتاريخ الإنسانى، ولولا ذلك لكان فى طليعة مؤرخى العلم .

كان أرسطو أولا وقبل كل شيء جامعاً لموسوعة ، وكان باستثناء ديموكريتوس أول من قام بذلك . وقد حاول الفلاسفة الأواثل تفسير الوجود ، ولكن أرسطو اللهى شاركهم في هذا المطمع ، كان أول من أدرك أنه ينبغي أن يسبق هذا التفسير بقائمة تفصيلية مع وصف كامل لمحتوياتها بقدر الإمكان . وهولم يدرك فقط تلك الحاجة ، بل مثار العجب أنه سدها . ومؤلفاته في مجموعها موسوعة تنتظم المعارف الميسورة ، ومعظمها حصل عليه بنفسه أو بتوجيهه . ومن السهل أن يجد الإنسان ثغرات أو أخطاء في تلك الموسوعة ، ولكن المثير للدهشة أنها كانت جيدة ، شاملة ، طويلة الأجل .

ويتضمن معنى تأليف موسوعة ما الاعتقاد بأن هناك نوعاً من الوحدة والنظام فى الوجود وأن تتسم معرفتنا به بنفس هذه الوحدة وهذا النظام . وتتحقق الوحدة بدراسة المبادئ الأولى (الفلسفة والإلهيات) ، ويتحقق النظام بالتصنيف السليم والوصف الدقيق .

وأما عن المبادئ الأولى ، فهناك نفس فى كل كائن حى، وفى كل نفس شىء إلهى ، شىء متصل بالعقل المحض . والله موجود لأنه هو المبدأ الضرورى وغاية كل الكائنات ، والمحرك الأول . وكل حركة وكل حياة هى اندفاع هائل نحو الكمال، نحو الله . وهذا الاندفاع غير واضح فى الكائنات الدنيا، ولكنه يزداد وضوحاً فى البشروفقاً لدرجة ذكائهم. وقد يؤدى ذلك كله، أوجله، إلى نشأة

اللاهوت الفلسفى والتصوف ، وقد أدى إليها مع الزمن ، ولكن واقعية أرسطو واعتداله كبحا جماح هذه الأفكار . وقد كان أرسطو هو السابق إلى تصنيف فروع العلم المختلفة ، إلى نظرية و إنتاجية عملية . وليس للفروع النظرية من هدف سوى إدراك الحقيقة وتأملها ، وهي تشمل الرياضيات والطبيعيات والميتافيزيةا (وفي مقدمها الفلسفة واللاهوت) ، والإنتاجية تشمل الفنون ، أما الفلسفة العملية فتعنى بتنظيم السلوك الإنساني ، وفرعاها الرئيسان هما الأخلاق والسياسة . وقد ترك هذا التصنيف مع قصوره أثرا عميقاً في تاريخ الفلسفة والعلم إلى يومنا هذا (16) .

كانت موسوعة أرسطو بالقياس إلى موسوعاتنا عملا بدائيًّا جدًّا، فقد اعتقد أنها تتم بجمع التعاريف (وهذا هو سبب استعمالى تركيب و قائمة تفصيلية ، من قبل)، وكانت هذه التعاريف لفظية لا تفسيرية بالمعى الصحيح.واثن بدا لنا هذا العمل غير كاف إطلاقاً، فلا يغيبن عنا وجوب البدء بمثل هذه القوائم التفصيلية ، ثم تفسيرها تدريجيًّا تفسيراً معنويًّا عيقاً (١٥٠).

ومن الميسور أن نعرف الشيء معرفة علمية إذا عرفنا علله ، وعلته الرئيسة هي ماهيته (١٦٦). فعلينا أن نفحص أنواعاً متباينة من الشيء الواحد، ومعنى هذا إحصاء خواصه و وصفها. فالقضايا العامة لاتثبت بالاستدلال بل تستقرأ من ملاحظة أنواع شي من الأشياء . وقد جمع أرسطو و زملاؤه طائفة كبيرة من الملاحظات وحللوها و وصفوها بدقة ، ثم فسروها تفسيراً لبقاً . فكان جانب كبير من مصطلحاتهم العلمية ملائماً للغرض ، ولا يزال مستعملا في اللغات الحديثة . وإن كانت المصطلحات في معظم الأحيان متكلفة ، لكن من المؤسف أن البحث عن ماهية الأشياء مهد الطريق لعلوم ما و راء الطبيعة ، كما كانت التفسيرات غالباً لفظية ، والإحصاءات غير كاملة . ولكن أرسطو لم يدرك هذا النقص ، فكثيراً ما ختم إحصاء معيناً بقوله و وليس و راء ذلك شيء آخر » وظن أنه أقرب إلى الهدف مماكان في الواقع ، أو مماكان ميسوراً له . وهذا أمر طبيعي ، فإن مدرسته قامت بالشيء الكثير حتى ليلتمس لها العذر فيا توهمته ، وأما توهم حقائق كاملة فأمر لا يغتفر اليوم .

لقد حظيت تلك الفلسفة بالقبول لأنها متسمة بروح الواقعية والاعتدال ، وكان حب أرسطو للنظام والوضوح والترتيب و «الطريق الوسط » يستهوى العقل اليوناني . وعندما ازداد الشعور الديبي بعد انقضاء أيام الوثنية لم بعد الأمر يتطلب سوى التوفيق بين فلسفته وبين العقائد اللاهوتية لدى الأمم الأخرى ، حتى تبقى لفلسفته الحظوة لدى الجماهير ، وقد قام بمحاولة هذا التوفيق مختلف العلماء ، أمثال ابن رشد من المسلمين ، وابن ميمون من اليهود، والقديس توماس الأكويني من المسيحيين .

وقد قيل أحيانا إن فلسفة أرسطو ، بالقياس إلى الاتجاهات الصوفية ، تعوزها الإنسانية ، والرقة ، والمثل نفسها . وهذا كلام مضلل . فالمثل الأعلى لفلسفته هو المثل العلمى ، أى اكتشاف الحقيقة ، وهو مثل بعيد دائماً عن مرمى الناس ، ولكنه نبراس وسط الظلام . ومنهج أرسطو فى العلم بالقياس إلى منهجنا قاصر كل القصور ، ولكن ذلك كان أمراً لا محيص عنه . وقد اتهم بأنه من متوسطى المفكرين لجنوحه إلى الحلول الوسطى والتوفيق بين المتناقضات ، بأنه من متوسطى المفكرين لجنوحه إلى الحلول الوسطى والتوفيق بين المتناقضات ، وبعبارة أخرى لأنه كان مجرداً من المثل . وذلك فيما أرى بعيد عن الإنصاف ، كل البعد . فقد حاول جهده الوصول إلى الحقيقة ، ولم يكن فى وسعه أن يدرك بوضوح وقوة ، كما ندرك اليوم ، أن الحقيقة (العلمية) لا سبيل إلى بلوغها ، وإن كنا ندنو منها دائما .

### The Organon : الأرجانون

من الغريب حقيًا أن أرسطولم يدخل المنطق فى تصنيفه ، واعتبره بمنابة مقدمة خارجة للفلسفة والعلم . ومع هذا فقد خصص له طائفة من المباحث تتألف منها مداخل رائعة لسائر مؤلفاته .

هذه المباحث ، وهي لا تقل عن ستة (المقولات ، العبارة ، التحليلات الأولى ، التحليلات الثانية ، الجدليات ، تنفيذ الحجج السفسطائية ) تسمى الأرجانون ، البيلوسة وهي البحث الفلسني ، لا وسيلة مثلها أهم منها . هذا الكتاب

وإن كنا الآن لاندرس المنطق فيه ، ومن اليسير أن نكشف مواطن الضعف فيه ، وفي مقدمتها حشوه اللفظي – مؤلف مدهش ، بل لعله أعظم مؤلفاته الكثيرة التي جعلته صاحب الفضل علينا ، ولذلك فهو أبقاها على زمن. ابتكر أرسطو علم المنطق وكتب مباحثه الأولى . وهي مباحث تحار الألباب في تعقدها ودسامتها .

وتتناول هذه المباحث بالتمحيص والتحليل مسائل كالمقولات العشر أو المحمولات ( الجوهر ، الكم ، الكيف ، الإضافة ، المكان ، الزمان ، الوضع ، الملك ، الفعل ، الانفعال) ، والقضايا من حيث هي سالبة أو موجبة ، كلية أو جزئية ، وعكسها ، والقياس وصوره الصحيحة ، والبرهان عن طريق الاستدلال ، والاستقراء ، وأنواع المغالطات ، ومنهج التحليل المنطق السلم ضد المنهج الجدلي ( علم الكلام ) . وكان السفسطائيون قد بحثوا جميع هذه المسائل من قبل أرسطو ، ثم بحثت بطريقة منظمة في الأكاديمية والليكيوم ، بيد أن أرسطو كان أول من جمع شتات هذه المسائل ليدرك الناس أهميها من حيث هي مقدمات للعلوم ، وليمد العالم الغربي بوسيلته الفكرية الأساسية ، وهي مفتاح جميع أبواب البحث الفلسفي والعلمي .

ومن السهل إساءة استعمال هذه الوسيلة كما أساء علماء اللاهوت استعمالها، وكما فعل ويفعل المناطقة المولعون بالمنطق لذاته ، بيد أننا لا نستطيع أن نلوم أرسطو على ذلك . وليس ثمة شك ، من ناحية أخرى ، فى أن صيته العريض ونفوذه الهائل ، فى العصور الوسطى وبغدها ، كان إلى حد كبير يرجع إلى كتابه الأرجانون . ولما كان ذلك الكتاب يبحث فى مسائل عقلية مجردة ، فقد أثر تأثيراً مزدوجاً فى بعض قرائه بأن ثبط هممهم وبعث فى نفوسهم الرهبة من مؤلفه . وكثيراً ما شاهدناهذه الظاهرة المتناقضة فى العصر الحديث — شاهدنا بعض من حار لبهم فى فهم مؤلفات عالم من علماء الرياضة يسلمون بصحة آرائه الفلسفية تسلما أعمى (٢٠) . فقد حسبوا فيا يبدو ، أنه إزاء عجزهم عن فهم رياضياته ، ليس ثمة ما يدعوهم إلى محاولة فهم فلسفته ، فسلموا بصحة الأخيرة كما سلموا بصحة الأولى . وكان من الطبيعي أن يصبح مؤلف كتاب الأرجانون فى رأى جمهور العلماء أستاذ العلوم جميعاً .

#### هوامش الفصل التاسع عشر

- A. Meillet and Marcel Cohen, Les langues du monde (Paris, 1924), pp. 47, ( γ )
   52 [Isis 10, 298 (1928) ].
- (٢) هذا إذا كان برديكاس الأولى هو أولهم ، ولكنه يعتبر التاسم إذا كان كرانوس هو أول هؤلاء الملوك. وقد اتبحث في ذلك القائمة الواردة في :
- A. M. H. J. Stokvis, Manuel d'histoire, de généalogie et de chronologie de tous les étais du globe (3 vols.; Leiden, 1888-1893), vol. 2, pp. 448-450.
- (٣) نقول بهده المناسبة إن من الغريب ، أن أغلب الدكتاتوريين كانوا دخلاء أو أجانب،
   مثال ذلك : فيليب المقدولي ، فابليون الكورسيكي ، محمد على الألباني ، وهتلر النمسوى ، وستالين الحورجي .
- (٤) سميت هذه الحطب و بالفيليبيات » ، والصفة و فيليي » في كثير من اللغات الأوربية مأخوذة عبا . وتستعمل هذه الكلمة الدلالة على الحطب السياسية التي تندد نخصم بعينه وهي عادة مليئة بالطون . واستعملت بالذات الدلالة على خطب شيشرون الكثيرة التي القاها ضد الطونيوس . وقد تعرض لنكولن ، و ودر و ولمن وفرانكلين رو زفلت لكثير من الحملات الجطابية العنيفة أو و الفيليبيات » . (٥) لو أن فيليبيات معاصره ثيو بوبيوس الحيوسي ( النصف الثاني من القرن الرابع ق. م .) وصلتنا لعرفنا عن فيليب الثيء الكثير . وتناولت هذه الفيليبيات ( وهي غير خطب ديموستنيس المشهورة ) سيرة فيليب الثانى ، وق الواقع تاريخ جميع بلاد الإغريق ، وتعتبر مكلة لتاريخ كسينوفون ، لأنها تناولت الفترة من عام ٤٩٢ حتى ٣٣٦ . وأسلوب الكتاب منعق أجوف ، ولكن ثيو بوبيوس كان غزير المعلومات ، سليط اللسان . ويعتبر أحد واضعى أسس التاريخ النفسي ، و واثداً في هذا المضهار عرفها العالم ، بل صور نقائصه وسياة جلسائه المنحلة تصويراً بشماً . انظر R.H.Eyssonius وعلى سبيل المثال ، عرفها العالم ، بل صور نقائصه وسياة جاسائه المنحلة تصويراً بشماً . انظر Wichers, Theopompi Chii fragmenta (308 pp.; Leiden, 1829). وانظر قصاصة رقم ٤٢٩ حيث يصف في عبارات مقذعة فساد بلاط فيليب .

(٦) خالكيس هى كبرى مدن يوبيا وتقع عند أضيق نقطة فى مضيق يوريبوس وهو يفصل يوبيا عن بيوتيا فى بلاد اليونان. وبلغ من ضيق المضيق عند خالكيسان أنشئت عليه قنطرة سنة قد ٤١١ ق ـ م .

- (٧) ألتي ديموستينس الفيليبية الأولى في سنة ٢٥١ والحطب الأولنثية الثلاث فيها بين سنة ٣٤٩ وسنة ٣٤٨ ألقاها دفاعاً عن أوليينثوس (في خالكيديكي) وكان قد هددها فيليب . ولم يكن في وسع أوسطو ألا ينضى عن مصير مدينة قريبة جداً من مسقط رأسه ، ولكنه كان بحكم نشأته من أنصار الحزب المقدوني . وكان ديموسينس معاصراً لأوسطو ( ٣٨٤ ٣٢٢) .
- ن کموعة (R. D. Hicks) ، ترجمة ر . د . هیکس (Diogenes Laertios, v, 2 ( ۸ ) ی مجموعة لویب الکلاسیکیة (Loeb Classical Library)
  - (٩) رويت قصة أخرى يصعب تصديقها ، و إن كانت محتملة في :

Lychnos (Upqsala, 1945), p. 253.

(۱۰) الرسالة السادسة لأفلاطون موجهة إلى هرمياس و إيراستوس وكورسيكوس . نشرها ر . ج . بيوزى (R.G.Bury) وترجمها فى مجموعة لويب الكلاسيكية – أنلاطون ، المجلد ٨ . ١٩٤١ ) ع ص ٤٥٦ – ٤٦١ .

ماش ۱۹).

- ( ١٩ ) كانت أسوس تقع في أراضي هرمياس ، ركانت قلعة حصينة وميناء في مواجهة لسبوس ، وقيها ولد كليانئيس الرواقي ( النصف الأول من القرن الثالث ق . م . ) .
  - Diogenes Lacrtios, v, 1. ( ) Y)
- I'. Studniczka, Das Bildnis des Aristoteles (35 pp., 3 pk.; Leipzig, 1908). (17)
  ولى فيها بحث فى 249-256 pp. 249-256 . Lymchos (1945), pp. 249-256 والمغلة، ولكنه خدع كثيرين من فقهاء اللغة، ومن بينهم يبجر ( انظر كتابه بعنوان أرسطو ص ٣٢٧ ،
  - Diogenes Laërtios, v, 11-16 (18)
- ( ١٥) يجب أن نميد ما قلناه من قبل وهو أنه من العسير تحديد مدى ذلك الوقت . فقد يلتحقى شخص بمدرسة ويظل عضواً موالياً لها مدة من الزمن ، ثم يفتر تحمسه ولا يحضر إلا قليلا من اجباعاتها وبعدئذ يكف عن الحضور ، وأخيراً يعلن تمرده عليها . فهل هناك سبيل إلى معرفة عدد فترات الولاء والتمرد ، وحتى على وجه اللقة ينتقل الشخص من الواحدة إلى الأخرى .
- (١٦) الباحث الرائد فى مؤلفات أربطو الأولى هو فيرنر يبجر (Werner Jaeger) وكتابه الذى مهد به الطريق ظهر فى برلين عام ١٩٢٣ . وإذا أشرنا إليه فإنا نشير إنى العلمية الإنجليزية المرجمة عن الألمانية بعنوان :
- Aristotle. Fundamentals of the history of his development (410 pp.; Oxford: Clarendon Press, 1934).

راجع أيضاً

Ettore Bignone, L'Aristotele perduto e la formazione filosofica di Epicure (2 vols., Florence : Nouva Italia, 1936).

Joseph Bidez, Un singulier naufrage littéraire dans l'antiquité (70 pp.; Brussels : office de Publicité, 1943) [ (Isis 36, 172 (1946) ].

وقد نشر فالنتين روز (Valentin Rose) القصاصات بعنوان :

Aristotelis fragmenta qui ferebantur librorum (Leipzig 1886)

كما نشرها ريتشارد فالزر (Richard Walzer) بعنوان:

Aristotelis dialogorum fragmenta in usum scholarum selegit (Florence: Sansoni, 1934).

(۱۷) أطلق عليها شيشرون (النصف الأول من القرن الأول ق . م .) اسم exstericos في

إحدى رسائله إلى أتيكوس عام ٧٠٠ من تأسيس المدينة ( روما) أى سنة ٤٥ ٪ . م . :

#### Epistolae ad Atticum, iv, 16

- (18) كان يوديموس القبرسى ، تلميذ أفلاطون ، عضواً بالأكاديمية ، واستمان به ديون في ثورته على ديونيسيوس الأصغر . وقتل يوديموس في إحدى الممارك التي نشبت حول سيراكوز عام ٣٥٤ . وهو غير يوديموس الرودسي ( النصف الثاني من القرن الرابع ق . م . ) الذي كان أصغر منه سناً وازدهر نشاطه حوالي سنة ٣٢٠ وتتلمذ لأرسطو ونشر فيها يرجع « الأخلاق إلى يوديموس » .
  - Protrepticos es philosophian ( ١٩ ) أي الحث على ( دراسة ) الفلسفة .
- ( ٢٠ ) كان فيليب الأوبويي ( النصف الأول من القرن الرابع ق م . ) ، كأرسطو ، تلميذا

- لأفلاطون . ولطه كان أصغر من أرسطو أو أكبر منه سنتًا. ولا ندرى إن كانت « الإبينوبيس» قد كتيت بعد « البر وتر بتيكوس » مباشرة ، أم قبلها .
- اليونانية ، ولكنها Protrepticos هي المرادف اللاتيني لكلمة Protrepticos اليونانية ، ولكنها لم تستعمل في فير ذلك المكان ، والكلمة المستعملة هي hortatorius
  - St. Augustine, Confessions, III, 4; viii, 7. ( Y Y )
- ( ٢٣ ) نحن المحدثين الذين نستطيع أن نقرأ اليوم تاريخ التغييرات الفلسفية المنتظمة التي حدثت خلال ثلاثة آلاف سنة ، لا يسمنا إلا أن نفكر ، كما فكر أرسطو ، عند ما كان محدثاً ، في هذا التكرار الدورى .
- ممى استمرار أو دوام وقد خلط الناشرون بينه وبين endelecheia ممى استمرار أو دوام وقد خلط الناشرون بينه وبين كلمة entelecheia ممى الحقيقة التامة أو الكاملة . وهى ليست واردة فى فهرست بونيتز !

  Bidez, Un singuliar naufrage litterairs, pp. 33-37.
- ( ٢٥) اختلفت آراء أرسطو الأخيرة في النفس كل الاختلاف عن آرائه الأولى الأفلاطونية . وانتهي آخر الأمر إلى أن النفوس ، وهي « صور » الأجسام المادية ، لا تبق بمد الأجساد إلا بقدر ما يبقى البصر بمد فقد المين . على أن في نفس الإنسان شيئًا يأتيها من الحارج ، وهو جزء من المقل المحض . وعند ما يموت الإنسان يمود هذا الجزء إلى العقل الكل ( الله ) ، ويندمج فيه . فهناك إذن نوح من الحلود غير جسدى .
- ( ٢٦ ) قصاصة رقم ١٠ ، نقلها إلينا سكستوس المبير يكوس ( النصف الثاني من القرن الثاني).
  - Jaeger, Aristotle, p. 166 (YV)
- ( ٢٨ ) كما فعل كلود برناود . فإلى عهد قريب جداً كان معظم التعليم الذي يتلقاء في المدارس الثافوية من يتطلمون إلى أن يكونوا من رجال العلم مقصوراً على الدراسات الإنسانية . ومن ثم فالنماذج الأدبية هي الى أذكت طموح شباجم و لم تتجه عبقريتهم العلمية وجهة صحيحة إلا مؤخراً . فكانوا إلى حد كبير في الوضع الذي كان فيه أرسطو .
- (۲۹) كان نليوس تلميذاً لأرسطو وثيوفراستوس ، وابن كورسيكوس ، صديق أرسطوو زميله في أسوس .
- ( ٣٠ ) أرقام المجلدات تشير إلى الطبعة الإنجليزية ، وأما أرقام الصفحات فتشير إلى طبعة بكر.
- (٣١) الحس والمحسوس . الذاكرة والتذكر . النوم واليقظة . الأحلام . تعبير الرؤيا . طول العمر وقصره . الشباب والشيخوخة . الحياة والموت . التنفس .
- Frederic George Kenyon (1833-), Aristotle on the Constitution of ( 7 7 )

  Athens (British Museum, 1891, third and rev. ed., 295 pp., British Museum, 1892).
- وقه نشر المتحف البريطاني صورة طبق الأصل البردية كلها في سنة ١٨٩١ . ويجد القاريء قائمة واثية بالمراجم في طبعة كينيون .
- Michael Stephanides, "Aristotle as a poet", Practice of the Academy of Athens ( ٣٣)
  مور باليرنائية الحديثة . (1950), pp. 249-253.
- ويقول الأستاذ استفانيدس إن كتاب «العالم » قد صيغ في أسلوب بالغ الأذاقة ، وإن الإسكندر الذي قدم له الكتاب كان فيها محتمل هو تلميذ أرسطو ، الإسكندر الأكبر . وهذا لا يتفق مع ما انتهى إليه فيلهلم كابيل (Wilhelm Capelle) في (1905) 568-529 (1905) من أن كتاب «العالم » يستند إلى مبحثين لبوسيدونيوس (النصف الأول من القرن الأول ق . م . ) ومن

الطريف أن دانيل هينسيوس ، اللغوى الهولندى المعروف ، اتخذ من وضوح أسلوب كتاب و العالم ، حجة لتفنيد نسبته إلى أرسطو ، فهو يقول و إن البحث الذى نحن بصدده يخلو من ذلك النموض المهيب الذى يصدم الجهة في مؤلفات أرسطو ( الفقرة كما اقتبسها فرانسوا أراجو في تابينه لحاى لوساك (Ocuvres, vol. 3, p53.

- (٣٤) المحلدات ١ ٢ ( ١٨٣١) : النص اليونانى ، المحلد ؛ ( ١٨٣١) : التراجم اللاتينية ، المحلد ؛ ( ١٨٤٦): الحواشي اليونانية ، المجلد ه ( ١٨٧٠) : الفهرس .
- . (٣٥) من المؤسف أن أكسفورد ، عند إعادتها للبع نص بكر ، لم تتبع ترقيم صفحاته . وهذا خروج عن المألوف يكاد لا يصدقه العقل .
  - (٣٦) أفضل كتاب هو:

William Woodthorpe Tarn, Alexander the Great (2 vols.; Cambridge University Press, 1948).

المستند على دراسة دقيقة متزنة لجميم المصادر .

- (٣٧) اتهم الفرس بتدبير اغتيال فيليب كا اتهمت به أوليمبياس مدفوعة بمامل الغيرة . ولا سبيل إلى إثبات أى من الاتهامين ، فأحدهما أو كلاهما قد يكون صحيحاً .
- (٣٨) كثيراً ما حدث أن صار معلم الأمير صديقاً وستشاراً العلك . مثال ذلك ، نيقولاً أوريسمى ( النصف الثانى من القرن الرابع عشر ) ، معلم شارل ولى العهد ، أصبح مستشاراً لشازل . الحامس ، ( انظر « المقدمة » بالمجلد الثالث ، ص ١٤٨٦ ) .
- ( ٣٩) كالليستينس مواطن أولينثوس ( وهي مدينة في شبه جزيرة خالكيديكي) رافق الإسكندر مؤرخاً للحملة ، وأشاد بسياسة الإسكندر في توحيد جميع اليونان. ولما وقعت بينهما القعليمة أعدم كالليستينس بتهمة الحيانة .
- ( ٠٤) تقع اسوس في قليقية عند طرف خليج اسوس، وهو الركن الشهالي الشرقي البحر المتوسط. وهي خارج آسيا الصغري والمدخل إلى سوريا من طرفها الشهالي.
- (٤١) كان برسيوس (حكم من سنة ١٧٩ إلى سنة ١٦٨) الثالث والأربعين من ملوك مقدونيا وآخرهم . ولم يكن ملكاً مغموراً ، غير أن الموقف الذي واجهه كان ميثوساً منه . وظلت المملكة المقدونية قائمة ٣٣٠ عاماً .
  - ( ٤٢ ) اقتبست هذه الملاحظة من تارب وهير يتبوسم في شرحها.( المجلد الأول، ص ٩ ) .
- (٤٣) انتهج نابليون هذه السياسة ، وأما هتلر فكان بلا ريب يرمى إلى استعباد غير الألمان أو استئصال شأفتهم .
- ( ٤٤ ) وما شأن أرسطو ؟ وإلى أي حد كان يونانيا أو متهر برأ ؟ من المستحيل الاهتداء إلى ذلك
- ( ٤٥) أربيس على نهر الدجلة . لما بلغ الإسكندر ذلك المكان، تمرد الحيش، فألى في الجنود خطاباً شرح فيه سياسته واستطاع أن يبعث فيهم التوكل عليه . انظر :

Tarn, Alexander the Great, vol. p. 115

وقد شيدت سليوكيا ، عاصمة الإمبراطورية السليوكية ، على مقربة من أربيس حوالى سنة ٣١٣ ، وغدت ــ بعد أن وصلت بهر الفرات قناة ــ مركزاً تجاريبًا عظيمًا ، وحصناً أماميًّا من حصون الحضارة اليونانية فى الشرق .

- ( ٤٦ ) يرى يبجر في كتابه (Aristotle, p. 24) أن حوار أرسطو القديم عن « الإسكندر » أو « الاستمار » و رمما عالج فيه الفيلسوف سياسة الإسكندر غير العنصرية وندد بها .
- الكراميكية ، مجلد ٧ ، Plutarch, Lives, Alexander, الترجمة بقلم برنادوت بيرين في مجموعة لويب الكلاسيكية ، مجلد ٧ ، ص ٢٥٩ .
  - ( ٤٨ ) وفي رأى تارن ( المجلد الثاني ، ص ٤٠٩ ) و أن شيئاً من ذلك لم يحدث ي .
- ( ٤٩ ) كا ورد في باينيوس ( النصف الثاني من القرن الأولى ) ، والظاهر أن روايته عن مساعدة الإسكندر مبالغ فيها (Natural history, viii ) . وسنستشهد بفقرات منها في فصل آخر. ويقول اثينايوس النقراطيسي ( النصف الأول من القرن الثالث ) و أن الاسطاغيري تسلم ٨٠٠ تالنت من الإسكندر لمتابعة بحثه في الحيوان . (Deipnosophistai, ix, 398 B)
- A. Foncher, L'art gréco-bouddhique du Gandhāra (2 vols.; Paris 1905-1918); ( o · )
  The beginnings of Buddhist art (Paris, 1917). J. P. Vogel, Buddhist art (Oxford: Clarendon Press, 1936).
- ( ۱ ه ) قابل اصطباغ الفن الشرق بالغرب في جندهارا اصطباغ الفن الغربي بالشرق بعد ذلك بعدة قرون في الشرق الأوسط ، والذي ضرب لنا المرحوم جوزيف شترتز يجوفسكي ( ۱۸۲۲ -- ۱۸۲۲ ) أمثلة كثيرة عليه . والتطابق غريب : فالفن البوذي القديم تأثر بالفن الغربي ، وتاثر الفن المسيحي الأول بالفن الشرقي .
  - Iskandar-nāma, Encyclopedia of Islam, vol. 2 (1921), p. 535. ( ه ٢ ) عن الأسطورة القديمة لكالليستينس الزائف ، انظر :

Taro, Alexander the Great, vol. 2, by index

- ( ٣٥ ) نهر هيداسيس ( أو جيلوم ) ، أحد فروع السند في حوض البنجاب . أسس الإسكندر مدينة بوكيفا لا إحباء لله كرى جواده على مقربة من البقمة التى نفق فيها . ويروى بلوتارخوس ( حياة الإسكندر ، ٣٧ ) ، أن الإسكندر كلما خرج لينظم بعض وحدات فيلقه أو يستحث جنوده أو يصدر إلهم تعلياته أو يستعرضهم ، كان يريح بوكيفالوس ، الذي تبنعلي وقتت ربيع عمره ، ويركب جواداً غيره . لكن كلما خاض غهار معركة ، جيء ببوكيفالوس ، فيركبه ويشرع في الهجوم على الفور
- ( ٤٥ ) الطريق المؤدى إلى كيفيسيا ومراثون والمتحف البيزنطي الحالي قريب من مكان الميكيرم القديم .
  - Aulus Gellius, xiii, 5. ( o o )
  - Diogenes Laërtois, v. ( a 7 )
- ي أي رأى فيلهلم كابيل أن كتاب « المالم ه ألف في النصف الأول من القرن الثاني : None Jahrbücher 15, 529-568 (1905).
  - ( ٥٨ ) عن التراجيم اللاتينية ، انظر :
- Amable Jourdain, Recherches critiques sur l'àge et l'origine des traductions latines d'Aristote (Paris, 1819; ed. 2, 1843). Alexandre Birkenmajer, "Classement des ouvrages attribués à Aristote par le Moyen âge patin" (Prolegomena in Aristotelem latinum consilio et impensis Academiae Polonae l'itterarum et scientairum edita, 1, 21 pp.; Gracovie, 1932).

- Dante, Inferno, IV, 311. ( 04 )
- ( ٩٠ ) كثرت المبالغة فى رقة أفلاطون ، وما ذلك إلا أثر من آثار السراب الأفلاطونى ، ويتبين من بعض أقواله المتطوفة فى « الجمهورية » وفى « القوانين » أنه كان مستمداً للقسوة البالغة . وكانت رقته من ذلك النوع المريب الذى يروج له الدكتاتوريون .
  - ( ٦١ ) انظر الدراسة الممتازة التي قام بها :
- Jeanne Croissant, Aristotle et les mystères (228 pp.; Liège Univerité de Liège, 1932) [Isis 34, 239 (1942-43)].
  - (Introduction, vol. 3, p. v.) قارن كلام أينشتين الوارد في مقدمتي (١٩٢)
- ( ٦٣ ) يجدالقارى، مناقشة ممتازة للغائية من وجهة نظر الكيمياء وعلم وظائف الأعضاء الحديث في
- Lawrence J. Henderson, The order of nature (240 pp.; Cambridge: Harvard University Press, 1917) [Isis 3, 152 (1920-21].
- " ﴿ فَالْغَانَيَةِ -- كَمَا قَالَ الفَسيُولُوجِي الْأَلَمَانِي ايرنست فيلهلم فَوْنَ بَرُوكُه -- سيدة لا يستطيع بيُولُوجِي أَنْ يُعِيشُ بَدُونِهَا . ومع هذا فهو يستحي أَنْ يظهر معها أمام النّاس ﴾ .
- Walter Bradford Cannon, The Way of an investigator (New York: Norton, 1945), p. 108 [Isis 36, 259 (1946)].
- ( ٦٤ ) والتوسع في دراسة تصنيف العلم والمراجع ، انظر مقدمتي : .77-76. Introduction, vol. 3, pp. 76-77
  - The Open Society,, vol. 2, p. 11 : ن کتابه ((Popper)) يقول بوبر (۲۰)
- « العلم لا يرتقى ، بتجميع ممارف فروعه كلها بالتدريج كما اعتقد أرسطو ، و إنما بطريقة أكثر جرأة من ذلك . إنه يرتق بالأفكار الحريثة ، واقتراح نظريات جديدة غريبة (كالنظرية القائلة بأن . الأرض نيست مسطحة أو أن و المساحة القياسية » غير مسطحة) ، وهدم النظريات القديمة . « هذا صحيح . غير أن الإنسان ينبغى أن يبدأ كما بدأ أرسطو ، والمنهج الموسوعي كان قابلا للكمال من وجوه كثيرة ، سواء من ناحية التعمق أو التوسع .
  - (٦٦) وبمبارة أخرى إن ماهية الشيء في رأى أرسطو هي الطور الأخير الذي تتدرج نحوه . وهي تتحقق في المستقبل البميد ، في حين أن ۽ الصورة ۽ أو ۽ المثل ۽ الأفلاطوني قد تحقق في الماضي البعيد .
  - ويستند جانب من شهرته بالفلسفة إلى تأليفه (  $7 \, V$  ) أعنى « ألفرد نورث هويتهد » ويستند جانب من شهرته بالفلسفة إلى تأليفه ( بالاشتراك مع برتراند رسل ) كتاب « المبادىء الرياضية » وما فيه من إبهام عميق .
  - Principia mathematica (1910 ff.) [Isis 8, 226-231 (1926); 10, 513 519 (1928)].

#### الفصل العشرون

# الرياضة والفلك والطبيعة فى عصر أرسطو

### ١ -- الرياضة:

### أرسطو الرياضي :

قضى أرسطو عشرين سنة فى الأكاديمية أو متصلا بها عن كثب، فلم يكن له بد من أن يكون رياضياً. ولم يكن محمرفاً كيودكسوس أو مينايخموس أو ثيوديوس، ولا هاوياً كأفلاطون. ولنا على ذلك دليلان، إيجابى وهو مجموع تحقيقاته الرياضية (۱)، وسلبى وهو زهده فى المعميات والأباطيل التى حطت من قدر تفكير أفلاطون. ولقد كان دربا بالرياضيات، وإن تخلف بعض الشيء عن مستواها فى عصره، وجنح إلى تجنب الصعاب الفنية. وربما كان على علم باراء يودكسوس، ولكنه كان أقل إلماماً باراء غير يودكسوس من معاصريه، أمثال مينايخموس، وكثيراً ما يشير إلى الكميات التى لا يتسبى قياس بعضها ببعض . والمثل الوحيد الذى ذكره هو أبسط الأمثلة، وهو أهمية قطر المربع بالنسبة لضلعه.

كان أرسطو أولا وبالذات فيلسوفا ، وكان فى علمه بالرياضة ما فيه الكفاية للفيلسوف . وهو ــ إذا اعتبرنا جميع نواحيه ــ أحد الرياضيين العظماء بين الفلاسفة ، لم يبزه سوى ديكارت وليبنتز وأغلب أمثلته للطريقة العلمية مستمد من خبرته الرياضية .

وأرسطو فى ترتيبه للعلوم يعد أدقها أقربها إلى المبادئ الأولى . وعلى هذا الأساس جعل الرياضيات أولا ، وجعل الحساب قبل الهندسة (٢) . وكان كأفلاطون يميل إلى المعرفة لذاتها ، وإلى تدبر الحقيقة لا تطبيقها . ثم كان

يعنى بالكليات أكثر مما يعنى بالجزئيات ، وبمعرفة الأسباب العامة ، أكثر مما يعنى بكرة المسبات .

ولقد ميز بين البديهيات (المشتركة بين كل العلوم) والمسلمات (الحاصة بكل علم على حدة). ومن أمثلة البديهيات أو القواعد المشتركة «قانون اطراح الوسط» (الشيء لا يكون إلا مقبولا أو مردوداً) و «قانون التناقض» (الشيء لا يكون موجوداً ومعدوماً في آن واحد) و «إذا طرحت أشياء متساوية من أشياء متساوية فلا بد أن يكون الناتج متساوياً ». أما التعاريف فيجب أن تكون مفهومة ، وليس من الضروري أن تتعرض لوجود الشيء المعروف أو عدم وجوده فيجب في الحساب أن نفرض وجود الوحدة أو «الموناد »monad»، وفي الهندسة وجود النقطة والحيط . أما الأشياء الأكثر تعقداً ، مثل المثلثات والمماسات ، فيجب أن يبرهن وجودها ، وأفضل البراهين إنشاؤها بالفعل .

وأعظم خدمات أرسطو في الرياضيات بحوثه الحذرة في الاستمرار واللانهاية . وعنده أن اللانهاية لا توجد إلا بالقوة ، ولا توجد بالفعل . وآراؤه في هذه المسائل الأساسية ... بعد أن شرحها وأضاف إليها كل من أرشميدس وأبوللونيوس ... هي أساس علم التكامل الذي كشفه في القرن السابع عشر فرما ، وجون واليس ، وليبنتز وإسحق بارو ، وإسحق نيوتن (وهذا عكس البحث المفكك الذي قام به كبلر وكفاليري (٣) عند معالجتهما الكميات التي زعموها لانهائية الصغر ) . وهذا فضل كبير لأرسطو ، من الإنصاف أن نقر ره هنا دفعا لما يذاع من أن أفلاطون أعلم بالرياضة من أرسطو ، وهو ظلم بين . ولا سبيل إلى التوسع في إثبات هذا الفضل لأرسطو في كتابنا هذا وهو موضوع لغير الرياضيين . ولقد كان أرسطو متيناً لأرسطو ومعاصروه هم واضعو خير أساس للأعمال المجيدة التي قام بها من بعدهم وأرسطو ومعاصروه هم واضعو خير أساس للأعمال المجيدة التي قام بها من بعدهم أقليدس وأرشميدس وأبوللونيوس. أما أفلاطون فكان نافين الذين اقتدوا به فكان عونا على بث الحماقات في الحساب والهندسة ، وجر الناس إلى غير ذلك من الأباطيل . كان أرسطو المعلم الأمين ، أما أفلاطون فكان الساحر الفاتن ، كان الزمار كان أرسطو المعلم الأمين ، أما أفلاطون فكان الساحر الفاتن ، كان الزمار

الأبلق the Pied Piper فلا غرو أن كان أكثر أتباعاً . ومع ذلك يجب ألا نسى ما لأفلاطون من الفضل على كثير من كبار الرياضيين ، فهو الذى حبب إليهم الرياضيات ، ولكنهم لم يتبعوه فى غير ذلك ، بل أنقذتهم عبقريتهم من أخطائه .

# Speusippos of Athens : سپويسيپوس الأثنى

لنترك الآن أرسطو والليكيوم ، ونعد إلى الأكاديمية . يجب دائماً ألا ننسى أن الدراسات الرياضية كانت محببة إلى أهل أثينا . وكانت قائمة فى المدرستين . ولعلها كانت تؤدى فيهما فى جو من المنافسة الودية . وأغلب الظن أن يكون جل الدراسات الرياضية فى الأكاديمية . فلقد خلف أفلاطون فى رياستها سپويسيبوس وكر ينوكراتيس . ويقول بر وكلوس (أ) إن الأخوين مينا يخموس ودينوستراتوس كانا صديقين لأفلاطون وتلميذين ليودكسوس . وكتب ثيوديوس المجنيزى كتاباً يدرس فى الأكاديمية . أما يوديموس الرودسى ، وهو الذى يقتبس منه على أنه من تلامذة أرسطو وثيوفراستوس ، فلا مفر من نسبته لليكيوم . على أنه لا سبيل إلى الجزم بشيء فى هذه الأمور ، فإنا نعرف رؤساء المعهدين (أو نعرف بعضهم الجزم بشيء فى هذه الأمور ، فإنا نعرف رؤساء المعهدين (أو نعرف بعضهم على أنه تلميذ لأفلاطون أو لأرسطو ، على أنه من طلبة الليكيوم .

وفى سنة ٣٤٨ ــ ٤٧ خلف أفلاطون فى رياسة الأكاديمية ابن أخيه (أو ابن أخته) سپوبسيپوس ، وتدل الشذرات الباقية من مؤلفه، فى الأعدادالفيثاغورية على أنه استمد كتابه هذا من فيلولاوس ، وأن موضوعه الأعداد المضلعية والأعداد الأولية إزاء الأعداد المركبة، والمجسمات المنتظمة الحمسة

### كرينوكواتيس الخلقدوني (٥):

لما مات سپویسیپوس جری انتخاب لاختیار رئیس جدید للأکادیمیة ، فکانت تتساوی الأصوات الی نالها کل من هیرا کایدس البونی وکزینوکراتیس الحلقدونی ، وکانت النتیجة فوز کزینوکراتیس ، فرأس الاکادیمیة وظل رئیساً لها خساً وعشرین

سنة ( ٣٣٩ – ٣١٥). ويلاحظ أن أرسطو وهيرا كليويس وكزينوكراتيسكانوا جميعا من أهل البقاع الشهالية ، وأن الرئيس الجديد كان صديقاً لأرسطو ، ويتردد ذكره في مؤلفاته. ومن هنا يجب أن نفترض أن كرينوكراتيس كان على بيئة من المذاهب الرياضية لكل من أرسطو وأفلاطون . وجرى على ما جرى عليه أفلاطون من رد طالبي الالتحاق بالأكاديمية الذين ينقصهم العلم بالحندسة ، حتى يروى إنه قال لاحدهم : انصرف فإنك لا تملك وسيلة بها تستطيع التمكن من الفلسفة (١٦). ولا فرى ما يمنع من أن تكون هذه القصة صحيحة .

### مينا يخموس: Menaichmos

مينا يخموس ودينوسترا توس أخوان لا نعرف من أمرهما سوى ما جاء فى فقرة قصيرة من شرح بر وكلوس على الكتاب الأول من أصول إقليدس حيث يقول: « لقد جعل الهندسة إلى الكمال أقرب كل من أميكلاس الهرقلى ، أحد أصدقاء أفلاطون ، ومينا يخموس الذى تتلمذ ليودكسوس وأخذ عن أفلاطون، وأخوه دينوسترتوس » (٩).

ولا ندرى أين ولد الأخوان ، ولا منى ولدا . ولكنا نعلم أنهما أقاما فى أثينا ، والتحقا بالأكاديمية ، وسمعا من أفلاطون ثم من يودكسوس . فلنا أن نستخلص أنه كانت لهما مكانة معروفة حوالى منتصف القرن .

ولقد اهنَّا مِعاً بإنشاء التركيب الهندسي، وَكَانَ مينا يُحْمُوسِ مُولِعاً بالمشكلة

القديمة، مشكلة تضعيف المكعب، هذه المشكلة التي أوجزها أبقراط الحيوسي (في القرن الحامس قبل الميلاد) في إيجاد وسطين هندسيين بين مستقيم وآخر ضعفه ، ومعنى ذلك بالاصطلاح الحديث أن أبقراط اختصر حل معادلة تكعيبية فجعله حل معادلتين تربيعيتين . فكيف يتسنى حل هاتين المعادلتين ؟ وجد مينا محموس طريقتين لحلهما بواسطة تقاطع قطعين محروطين، قطعين مكافئين في الحالة الأولى ، ثم قطع مكافئ وقطع زائد قائم في الحالة الثانية .

ذلك أول ظهور القطوع المخروطية. ولينايخموس يعزى كشف هذه المنحنيات. وطريقته في إنشاء هذه القطوع غريبة في نظرنا ، فقد تصور مستوياً يقطع مخروطاً داثرينًا قائماً بحيث يكون عمودينًا مع أحد الرواسم. ويمكن الحصول على القطوع الثلاثة المختلفة ( ويظهر أنه فرق بينها) بزيادة زاوية رأس المخروط (۱۱). وما دامت الزاوية حادة فالقطع الناشئ قطع ناقص ، فإذا صارت قائمة كان القطع مكافئاً، وإذا صارت منفرجة أمكن الحصول على فرعى القطع الزائد. ويظن نويجباور Neugebauer أن مينايخموس بهاوصل إلى كشفه هذا عن طريق استعمال المزاول (۱۱). فإذا صح حدسه ( وهو عندى مقبول ) فإنه من الغريب أن هذه المنحنيات ، وهي من أصل فلكي ، لم تدخل النظرية الفلكية إلا بعد زهاء الفين من السنين ، فقد كشفها نمينا يخموس ( حوالي سنة ، ۳٥ .ق م . ) من أرصاده الشمسية ، ولكنها لم تستخدم في إيضاح المجموعة الشمسية إلا في زمن كبلر ( ١٦٠٩ ) .

سأل الإسكندر الأكبر مينايخموس أهناك طريق مختصر إلى تعلم الهندسة؟ فكان جوابه: أيها الملك، إن للسفر في أنحاء البلاد طرقاً ملكية وطرقاً للجمهور، ولكن لا يوجد في الهندسة غير طريق واحد يسلكه الناس جميعا (١٢). هذه قصة مشهورة، نسبت إلى إقليدس وبطلميوس كما نسبت إلى مينايخموس، وهي به أليق، فهو أقدمهم، والسؤال بالإسكندر أشبه، لما بعث فيه أرسطو من طموح إلى العلم. لقد خلق الإسكندر عجولا، فكان لا بد له من أن يعرف أن تحصيل العلم الحق ربما احتيج فيه إلى زمن أطول من الزمن اللازم لفتح العالم.

#### دينوستراتوس: Deinostratos

بينا من قبل (ص ٢١١ – ٤١١ – ٢٠) أن التفكير الهندسي نشط في القرن الحامس بظهور معضلات ثلاث: ١ – تربيع الدائرة ، ٢ – تقسيم الزاوية ثلاثة أقسام ، ٣ – تضعيف المكعب. وكانت عناية أبقراط الحيوسي ومينا يخموس بالمعضلة الثالثة خاصة. ووفق هبياس الأيلي إلى حل بديع للمعضلة الثانية باستخدامه المنحي التربيعي ، وهو منحي اخترعه هو ، وأطلق عليه اسم التربيعي لأن دينوستراتوس أحا مينا يخموس استعمله في حل المشكلة الأولى. فأنت ترى أن هذه المعضلات الشهيرة الثلاث كانت حتى القرن الرابع لا تزال تجهد أذهان علماء الهندسة في الأكاديمية وتجعلهم يتوسعون في علمهم.

#### Theudios of Magnesia: تيوديوس المجنيزى

يقول بروكلوس: برع ثيوديوس المجنيزى فى الرياضيات وفى غير الرياضيات من شعب الفلسفةوقد رتب الأصول ترتيباً جميلا، وعم كثيراً من النظريات الجزئية (١٣٠).

هذه العبارة على إيجازها لها دلالها ، إذ يستشف منها وجود كتاب لدراسة الهندسة في الأكاديمية هو « الأصول » . ومن رياضيي هذا العصر من كانوا يجنحون إلى التجميع والتنسيق . يجنحون إلى الكشف عن جديد ، ومهم من كانوا يجنحون إلى التجميع والتنسيق . ويشبه الفريق الأول المغامرين أو الغزاة ، أما الفريق الثانى فأشبه بالمستعمرين . والمنزعتان متلازمتان دائما ، ولا غنى عهما في عصور الهضات الرياضية السليمة ، فلا بد في إبان الهضة من ضغط مستمر ابتغاء التوسع في الحارج يصحبه تنظيم حسن في الداخل . والمفهوم من عبارة بروكوس أن ثيوديوس نسق المعلومات الهندسية التي استنبطها من سبقوه تنسيقاً هو غاية في المتانة وجمال النمط المنطقي ، وبذا مهد السبيل لإقليدس ويسر له إنجاز عمله الجليل .

# يوديموس الرودسي : Eudemos

كان يوديموس تلميذ أرسطو وصديق ثيوفراستوس. فلنا أن نذهب إلى أنه

كان فى الربع الثالث من القرن عالماً له مكانته ، وأنه كان من رجال الليكيوم . وقد نقل عنه بروكلوس فى أربعة مواضع من شرحه على الباب الأول من كتاب إقليدس ، وسماه يوديموس المشاء (١٤). ومن المؤلفات المعزوة إليه ، وقد فقدت ، تواريخ الحساب والهندسة والفلك . فهو أول مؤرخ للعلوم (١٥) . ومع أنه لم يبق من مؤلفاته غير نبذ متفرقة فلا نعدو الصواب إذا قررنا أن مؤلفاته هى المنبع الأكبر الذى منه استقينا ما وصل إلينا من معلومات عن الرياضيات قبل إقليدس . ومن أجل تلك النبذ النبذة الحاصة بتربيع الأهلة الذى قام به أبقراط الحيوسى ، وقد تكلمنا فيه من قبل .

وظهور مؤرخ للرياضة والفلك فى هذا الزمن له مغزاه ، فهو يثبت أنه أنجزت فى هذين الميدانين أعمال بلغت من الكثرة ما يجعل العرض التاريخى لها ضروريتًا . فلنذكر مع الاعتراف بالجميل اسم أول مؤرخ للرياضيات ، ولنعد" وجوده فى أثينا حوالى سنة ٣٢٥ دليلا جديداً على مجد اليونان (١٦) .

## : Aristaios the Elder . (1V)

هو خاتمة رياضي هذا القرن، وهو الصلة بين عصر أرسطو وعصر إقليدس، وإليه يعزى كتابان على جانب كبير من الطرافة ، أحدهما في المحال الهندسية المجسمة المرتبطة بالقطوع المخروطية ، أى أنه كتاب في القطوع المخروطية باعتبارها محال هندسية . فهو أسبق من كتاب إقليدس في هذا الموضوع (١٨٠) . وقد عرق القطوع المخروطية المحتلفة كما عرفها مينايخه وس بأنها قطوع مخروطات ذوات زوايا حادة وقائمة ومنفرجة . أما الكتاب الآخر فهو و مقارنة الأشكال المحسمة ، ويعنى المجسمات المنتظمة الحمسة ، ومن بين ما برهن فيه النظرية المشهورة وهي أن دائرة واحدة تحيط بكل من المجسمين في دائرة واحدة (١١٠) .

ما كان أجمل هذه النتيجة ، وما كان أبعد توقعها . فمن ذا الذي كان يستطيع أن يدرى أن أوجه مجسمين مختلفين تقع على أبعاد متساوية من الكرة تاريخ العلم التى تحتويهما . إذن فهذان المجسمان ــ ذو العشرين وجها وذو الاثنى عشر وجها — لهما خاصية ليست للمجسمات الثلاثة الأخرى . حقاً ما أجمل هذه النتيجة فى صدقها إذا قورنت بأوهام أفلاطون ، فى هذا الموضوع .

## الرياضيات في النصف الثاني من القرن الرابع:

لم يشهد النصف الثانى من القرن الرابع انقلاباً فى التفكير الرياضى يشبه فى خصبه ما قام به يودكسوس الكنيدى . ومع ذلك كان ما جد من الرياضيات فى تلك الحقبة جليلا حقاً. فرجال الليكيوم ، يتقدمهم أرسطو ، هذبوا التعاريف والبدهيات والأسس الفلسفية التى تقوم عليها . والعرض التاريخى الذى جاء به يوديموس يسر السبيل للقائمين بالتجميع والتنسيق . والأكاديمية واصلت فى عهد سبويسيبوس وكزينوكراتيس بحوثها الهندسية المختلفة التى أفضت إلى تأليف «الأصول» لثيوديوس . وكان الأخوان مينا يخموس ودينوستراتوس ومثلهما أريستايوس هندسيين مبتكرين من الطراز الأول. ولينا يخموس وأريسنايوس فضل السبق إلى البحث فى القطوع المخروطية .

#### الفلك

### هيراكليديس البونتي:

هيراكليديس أكبر الفلكيين في العصر الذي نبحث فيه ، لا لمجرد أنه أكبرهم سنيًا ، بل لأنه كان فذيًّا بينهم ، ولو قبل أرسطو وكان مولده في هيراكليا بونتيكا (٢٠) حوالى سنة ٣٨٨ ق . م . وعاش حتى العقد التاسع من هذا القرن (حوالى سنة ٣١٥ – ٣١٠) ولقد سماه بعضهم و براسيلسوس العصر القديم وهي تسمية لا قيمة لها ، لكنها ذات مغزى سواء أكانت مدحاً أم ذميًّا . وتشبيهه برجل جاء بعده بسبعة عشر قرنا يؤدى إلى متاعب ما أغنانا عنها . والأولى تشبيهه بسلفه إمباد وكليس ، فهو الرجل الذي قدره هيرا كليديس ولم يأل جهداً في السير على

ولا نكاد نعرف من سيرته شيئاً سوى أنه كان من ذوى الثراء ، وأنه هاجر إلى أثينا ، وتتلمذ لأفلاطون وسبويسيبوس ، ولعله تلقى عن أرسطو أيضاً. فلما مات سبويسيبوس سنة ٣٣٩ وخلفه كزينوكراتس ، صديق أرسطو ، رجع هيراكليديس إلى بلده . وله مؤلفات كثيرة فى الفلسفة والميثولوجيا لقيت شيئاً من الرواج بين اليونان ، وراجت بين الرومان فى القرن الأخير قبل الميلاد . فمثلا أعجب يه شيشرون . و يمكننا أن نتبين أثر هيراكليديس فيه من ٥ حلم سكبيو ٣ (٢١) وكما ، فعل أفلا طون من قبل في أسطورة ٤ كتب هيراكليديس أسطورته Empedotimos (٢١) تناول فيها بالبحث أسرار الآخرة ، وعنده أن مقر الأرواح بعد مفارقها الأجساد هو المجرة ، كأنما كان يرى أن الأرواح نورانية .

وفى مثل هذه الحيالات الشعرية سر رواج آرائه ، غير أنها ليست مسوّغ ثنائنا عليه فى هذا الكتاب. إنما نراه خلفاً روحيًّا لإمبادوكليس ، وهذا أمر جدير بالذكر لا بد من أن نقف عنده قليلا لنتدبره . ذلك أن التفكير اليونائى لم يخل من نزعة لاعقلية سرت فيه قروناً ، من الفيتاجوريين إلى امبادوكليس فأفلاطون فهيرا كليديس ومن بعدهم. لكن هيرا كليديس كانت له إلى جانب هذه النزعة اللاعقلية نزعات علمية ، ويجب أن نتكلم عنه بشيء من الإطالة بسبب نظرياته الفلكية التي جعلت منه أحد الرادة الأوائل للعلم الحديث .

وقبل أن نخوض فى الحديث عن الفلك عند هيراكليديس نقول كلمة عن علاقته بإمبادوكليدس. يرى إمبادوكليدس أن العوامل فى العالم العناصر الأربعة وقوتان متعارضتانهما التحاب والتنافر. أما هيراكليديس فيرى أن العالم مكون من جزئيات لا اتصال بينها ، خلافاً لنظرية الذرات فى مدهب ديموكريتوس ، وهى عنده ذات أشكال مختلفة وبعضها يلتصق ببعض . ولعل الجزئيات عند هيراكليديس تماسك بواسطة نوع من التحاب الذى يذهب إليه امبادوكليس (٢٣٠).

وعلم الفلك عند هيراكليديس أكثر تمشياً مع العقل من علم الكون عنده . وما كنا لنتوقع غير ذلك . ومن المحتمل أنه قد بلغته آراء هيكيتاس واكفانتوس، وأنه اتفق معهما فى تلك الآراء ، وعلى أساسها هى وغيرها من الآراء الفيثاغورية الأفلاطونية بسط نظريته ، وخلاصها أن الكون لا بهائى ، وأن الأرض فى وسط المجموعة الشمسية ، وأن الشمس والقمر والكواكب العليا تدور حول الأرض ، وأن الزهرة وعطارد ، وهما الكوكبان السفليان ، يدوران حول الشمس ، وأن الأرض تدور يومينًا على محورها (هذه الدورة تحل محل الدورة اليومية للنجوم حول الأرض ألارض . وقد لقيت هذه المجموعة الأرضية الشمسية رواجا كبيرًا ، غير أنها لم تدعم بالأرصادحتى تستحق أن يقبلها رجال الفلك فى زمن هيرا كليديس لكن الفروض التى اشتملت عليها لم تندثر حتى بعثت على يد خالكيديوس (فى النصف الأول من القرن الرابع) وماركوبيوس (فى النصف الأول من القرن الحامس) وجون الحامس) وجون سكونس أريجينا (فى النصف الثانى من القرن الخامس) وجون النصف الأول من القرن الخامس) وجون النصف الأول من القرن الثانى عن القرن التاسع) ووليم الكونشوسي (فى النصف الأول من القرن الثانى عشر (۲۰)) .

ومجموعة هيراكليدس إذا نظرنا إليها من وجهة النظر الحديثة توفيق بين مجموعة بطلميوس ( ومركزها الأرض ) ومجموعة كوبرنيكوس ( ومركزها الشمس ). وقد غلا بعض المؤرخين فشبهوا هيراكليديس من أجل ذلك بتيخو (٢٦٠)، وهذا إسراف لأن التوفيق الذي قال به تيخو براهة ( ١٩٨٨ : ونشر في ١٦٠٣) ونيكولاس ريمر ( ١٩٨٨) أعمق . ففيه أن جميع الكواكب لا اثنين مها فقط تدو حول الشمس . ومن الغريب أن اليسوعي جيوفاني باتستا رتشيولي في كتابه ١ المجسطي الحديث » الذي نشر بعد ذلك بنصف قرن ( بولونيا في كتابه ١ المجسطي الحديث » الذي نشر بعد ذلك بنصف قرن ( بولونيا كواكب حول الشمس ، ودوران الكوكبين الأكثر بعداً ( المشتري و وحل) كواكب حول الشمس ، ودوران الكوكبين الأكثر بعداً ( المشتري و وحل) حول الأرض (٢٧) .

لم يكن هيراكليديس مثل كو برنيكوس ولا مثل براهة ، ومع ذلك ففكرته عن المجموعة الشمسية — على نقصها — غاية فى الجودة بالنسبة لعصره .

# Callippos of Cyzicos : كالليبوس الكيزوكي

وصل أرسطو وكالليبوس ما انقطع من أعمال يودكسوس ، وكانا يعملان معاً في الليكيوم . ويظهر أن كاليبوس – وإن كان أصغر سنيًّا من أرسطو —كان المقدّم في البحث الفلكي ، وهذا طبيعي لأن أرسطو اضطر إلى أن يشغل نفسه بالمعهد كله ، وبالتعليم المنطق والفلسي ، فإذا نزعت نفسه إلى بحوث خاصة به انصرف في أغلب الظن إلى البحث في علم الحيوان ، أو خصص له زمناً أطول .

لبث يودكسوس فى كيزيكوس على بحر مرمرة حينا بعد عودته من مصر ، وفى كيزيكوس أنشأ مدوسته . وكان مولد كالليبوس فى كيزيكوس حوالى سنة ، ٣٧٠ . ولعله فى شبابه لتى يودكسوس . وسواء لقيه أم لم يلقه فقد بلغته لا محالة تعاليمه فى الرياضيات والفلك . إما مباشرة أو من طريق أحد تلاميذه ، مثل بوليارخوس الكيزيوكي وهو من أوائل نقاد نظرية الكرات المتحدة المركز (٢٨٠) . والذى لا شك فى أنه تلميذ بوليارخوس ، رحل معه إلى أثينا ، وفيها لازم أوسطو وعمل معه فى تنقيح آراء يودكسوس وتكميلها (٢٩١). وربما كان قدوم كالليبوس أثينا بعد بدء حكم الإسكندر (٣٣٦) وقبل بدء دورة كالليبوس (٣٣٠) وينبئنا أرسطو (٢٠٠) أن كالليبوس فطن لعيوب طريقة يودكسوس فحاول أن يزيلها بإضافة سبع كرات أخرى ، اثنتين لكل من الشمس والقمر ، وواحدة لكل بإضافة سبع كرات أخرى ، اثنتين لكل من الشمس والقمر ، وواحدة لكل من الكواكب الأخرى عدا زحل والمشترى . فالنظرية بعد ما هذبها كالليبوس من الكواكب الأخرى عدا المركز تدور كلها معا ، وتدور كل مها حول محورها الحاصة بها .

عنى كالليبوس أيضاً بإصلاح التقويم ، ولم يكن أحد قد أقدم على تغيير ما استقر عليه التقويم فى أثينا سنة ٤٣٣ على يد ميتون و يوكتيمون . وقد تمكن باستخدام أرصاد أكثر دقة للانقلابين والاعتدالين ب من تقرير مددللفصول أقرب إلى الحقيقة . فقد وصل إلى أن مدتها ب ابتداء من فصل الربيع بهى ٩٤ يوما

و ۹۲ و ۸۹ و ۹۰ ، والحطأ فى هذا التقدير يتراوح بين ۰۸ و ۰,٤٤ من اليوم . وقد أدخل تحسيناً فى الدورة الميتونية ذات التسعة عشر عاماً ، بإسقاط يوم واحد من كل أربع دورات أى ۷٦ سنة . وربما يكون بدء الدورة الحديدة فى ۲۹ يونية سنة ۳۳۰ (۳۱). والمقارنة بين تقويم كالليبوس ودورة ميتون تعطينا مقياساً لمدى تقدم الأرصاد الفلكية فى قرن .

# أرسطو الفلكي :

آراء أرسطو في الفلك مبسوطة في Metaphysics lambda وفي Physics وفي (٣٢) م في شرح سيمبلكيوس. وآراؤه تدل على أنه لم يؤمن بنظرية الكرات المتحدة المركز ، حتى بعد أن استوفاها كالليبوس. وفي ذلك يقول هيث: رأى أرسطو وهو ذو المنهج الواقعي ، أن لابد من تحويل النظرية إلى عملية ميكانيكية . فاتخذ لذلك كرات مادية من أصداف ، بعضها داخل بعض ، ويعمل بعضها في بعض بطريقة آلية ، وقصد بذلك أن تكون لديه مجموعة واحدة من الكرات للشمس والقمر والكواكب ، بدل أن يكون لكل جرم سماوي مجموعة مستقلة لشمس والقمر والكواكب ، بدل أن يكون لكل جرم سماوي مجموعة مستقلة متنابعة من الكرات المتفاعلة بين مجموعات كرات فهناك ثلاث كرات متفاعلة لتعادل الكرات المتفاعلة بين مجموعات كرات فهناك ثلاث كرات متفاعلة لتعادل الكرات الثلاث الأخيرة ، لكي يتسبى للكرة الخارجية أن تعمل كالكرة الأولى من الكرات الأربع المحدثة لحركة يتسبى للكرة الخارجية أن تعمل كالكرة الأولى من الكرات الأربع المحدثة لحركة الكوكب الأدنى — المشترى — وهلم جرّا . كان في مجموعة كالليبوس ٣٣٣ كرة ، فأضاف إليها أرسطو ٢٢ كرة متفاعلة ، فيكون الكل ٥٥ كرة . لكن هذا التغيير فأضاف إليها أرسطو ٢٢ كرة متفاعلة ، فيكون الكل ٥٥ كرة . لكن هذا التغيير فأضاف إليها تحسين في النظرية (٣٣) .

ذلك مثال من تفكير أرسطو . يهيم بإيضاح حركة الكواكب إيضاحاً ميكانيكيتًا ملموساً فيلجأ إلى تعقيد ما كان أغناه عنه . فهل كان أرسطو يؤمن بأن الكرات المتحدة المركز لها وجود حقيقة ؟ لا سبيل إلى معرفة ذلك على وجه اليقين . لكن تحويله الفكرة الهندسية إلى فكرة ميكانيكية يشعر بشيء من قبيل

هذا الإيمان . على أن هذا مثال طيب للخلاف الدائم بين التفسير الذى يقنع الرياضي والتفسير الذى يتطلبه الرجل العملي . وكثيراً ما تكون النزعة العملية هي السبب في إخفاق أصحابها . وهذا شأن أرسطو في الحالة التي نحن بصددها .

ولما كان فصل آرائه الفلكية عن آرائه الطبيعية غير ميسور ، فلنسردهما جميعاً سرداً موجزاً: عند أرسطو أنهناك ثلاثة أنواع من الحركة في الفضاء ، السحركة مستقيمة ، ٢ – حركة دائرية ، ٣ – حركة مختلطة ، وأن الأجرام في عالم ما تحت فلك القمر مكونة من العناصر الأربعة ، وأن هذه العناصر الأربعة من طبيعتها الحركة في خطوط مستقيمة – الأرض إلى أسفل ، والنار إلى أعلى ، والماء والهواء بينهما ، لأن هذين أثقل وأخف بالإضافة إلى الأولين . فالترتيب الطبيعي للعناصر هو الأرض ، فالماء ، فالهواء ، فالنار . أما الأجرام العلوية فكونة من مادة أخرى ليست عنصرية ، بل إلهية أو سامية علوية ، هي العنصر الحامس ، أو الأثير ، وحركته دائرية دائمة غير متغيرة .

والعالم كرى محدود ، كرى لأن الكرة أكمل الأشكال ، ومحدود لأن له مركزاً هو مركز الأرض، وغير المحدود لا مركز له (٣٤) . ولا يوجد غير عالم واحد، وهذا العالم الواحد كامل ليس وراءه شيء ، ولا الحلاء .

فهل هناك محرك لهذه الكرات ليس كمثله شيء ، محرك عال لا يحركه شيء، ثم هو يحرك الكرات ويحرك كل ما عداها؟، لم يصل أرسطو إلى جواب يقيني لهذا السؤال الأساسي (٣٥) ، وكل ما وصل إليه في كتابه De caelo أن المحرك الأول هو كرة النجوم الثوابت (وإن كانت هي متحركة) وإذن فهي المقدم الأعلى بين الأرباب (٣١) ، ولكن في كتابه Metaphysics lambda يذهب إلى أن وراء النجوم الثوابت محركاً لا يتحرك ، يؤثر في كل الأجرام السهاوية كما يؤثر الحجب فيمن يحب . وهذا يتضمن أن الأجرام السهاوية ليست إلهية فحسب ، وإنما هي حية وحساسة ، وفيه زيادة تأييد وتوكيد لما نراه من أن الأوائل شابكوا بين الطبيعة والفلك وما بعد الطبيعة ، فتشابكت حتى تعدر على الإنسان أن يميز بعضها من بعض ،

فإذا جثنا إلى بحث أرسطو فى شكل الأرض ومقدارها وجدناه إلى الحقائق أدنى . فعنده أن الأرض كرية لا محالة لكى يتحقق التماثل والتوازن ، ثم إن العناصر التى تتراكم عليها تأتيها من جميع نواحيها ، فلا بد لهذه المتراكمات من أن تكون على شكل كرة . زد على ذلك أن حافة الظل أثناء خسوف القمر مستديرة دائما ، وإذا سار الإنسان شهالا أو جنوباً تغير وضع نجوم السهاء ، فتظهر نجوم لم يكن يراها من قبل ، وتختى نجوم كان يراها . وكون تغير ضئيل فى موضعنا (على خط الزوال) يؤدى إلى مثل هذا الاختلاف الكبير برهان على أن الأرض صغيرة بالإضافة إلى غيرها. وإليك ما يقول أرسطو فى ذلك:

هناك تغير كبير ، أعنى فى النجوم التي فوق رءوسنا . وإذا سار الإنسان شهالا أو جنوبا فإن النجوم التي تظهر له هي غير النجوم التي كان يراها من قبل ، والواقع أن بعض النجوم التي ترى في مصر وعلى مقربة من قبرص لا يمكن رؤيتها في الأقاليم الشمالية . والنجوم التي لا تغيب أبدآ في الشمال تطلع وتغرب في البقاع الجنوبية . كل هذا دليل على أن الأرض مستديرة ، وعلى أنها كرة ليست كبيرة المقدار . ولولا أنها كذلك لما كان لهذا التغير الطفيف في المكان هذا الأثر العاجل . ومن ثم لا ينبغي أن نجاوز الحد في ردّ رأى القائلين بأن هناك The Pillers of Hercules مرقل عمودي هرقل The Pillers of Hercules (جبلطارق)والجهات التي حول الهند ، وبما يترتب على ذلك من أن المحيط واحد. ولهؤلاء دليل آخر هو وجود الفيلة في هذين الإقليمين مع بعد الشقة بينهما . فكأنهم يرون في اشتراك الإقليمين في هذه الحاصية دليلاً على اتصالهما. وتتضح كرية الأرض أيضاً مما قام به الرياضيون من محاولة حساب محيط الأرض، فقد وصلوا إلى أنه ٠٠,٠٠, غلوة Stades . وهذا يبين أن كتلة الأرض كرية الشكل ، بل يبين أيضا أنهل صغيرة بالإضافة إلىالنجوم (٣٧).

وربما عني بالرياضيين الذين أشار إليهم يودكسوس وكالليبوس ، وتقديرهما

كما جاء فى عبارة أرسطو هو أقدم تقدير لمقدار الأرض. نعم هذا التقدير مبالغ فيه ، لكنه تقدير عظيم (٣٨). هذا وعبارة أرسطو هذه أول بذر نجمت عنه المحاولة الجريئة التى قام بها كريستوف كولب فى سنة ١٤٩٢.

والعمل الأكبر لعلماء الفلك فى هذه الحقبة ، إن لم يكن لأرسطو بالذات ، هو تكملة نظرية الكرات المتحدة المركز . وفيه دلالة على وفرة الأرصاد الشمسية والقمرية والكوكبية لديهم . فأنى ليودكسوس وكالليبوس وأرسطو هذه الوفرة من الأرصاد ؟ إنها من مصر ومن بابل .

ذكر سيمبليكوس في شرحه لكتاب De caelo أن لدى المصريين كنزاً من الأرصاد عن ٢٣٠,٠٠٠ سنة وأن البابليين جمعوا أرصاد ٢٤٤٠٠ سنة (٣٩). ونقل سيمبليكوس عن بورفيريوس تقديراً متواضعاً، حيث ذكر أن الأرصاد التي أرسلها كاليستينس من بابل بناء على طلب أرسطو كانت عن ٣١٠٠٠ سنة . وكل هذا إلى الحيال أقرب ، وإن كان من الثابت أنه كان في متناول الباحثين اليونان أرصاد شرقية لقرون عدة ، وأنها كانت كافية لأغراضهم ، وقد حصلوا عليها من مصر ومن بابل ، ولا يمكن أن يكونوا قد حصلوا عليها في بلادهم ، فني بلادهم آثر رجال العلم أن ينقطعوا للبحث الفلسفي ، كل على طريقته ، ولم توجد بلادهم آثر رجال العلم أن ينقطعوا للبحث الفلسفي ، كل على طريقته ، ولم توجد مسمبليكوس إلا شهادة بقدم علم الفلك عند المشارقة ، وباتصاله اتصالا يدعو إلى سيمبليكوس إلا شهادة بقدم علم الفلك عند المشارقة ، وباتصاله اتصالا يدعو إلى

ولنرجع إلى أرسطو فنقول إنه مع علمه بالفلك المصرى والفلك البابلى لم تكن حاجته إلى أرصاد المصريين والبابليين ماسة كحاجة المحترفين أمثال يودكسوس وكالليبوس. ولكونه فيلسوفاً كان همه المسائل ذات الصبغة العامة التى لا تجدى فيها الأرصاد كثيراً . فنجد مثلا في كتاب De caelo بحثاً في شكل السهاوات وشكل النجوم ، ومادة النجوم والكواكب (وهي عنده الأثير) والتوافق الموسيقى المترتب على حركتها . قد يبدو كل ذلك سخفاً وحمقاً ، ولكن من الإنصاف لأرسطو ومعاصريه ألا ننسى أنه لم يكن بد من إثارة كثير من المعضلات

الباطلة والبحث فيها بحثاً لا طائل تحته قبل أن نستخلص ما يجدى مما لا يجدى . وحينها يسأل السؤال الحق تتقدم العلوم تقدماً هائلا ، والسؤال الصحيح يكاد يكون نصف الحل . لكن الاهتداء إلى هذه الأسئلة الصحيحة من أول الأمر لا يكاد يتوقع .

هذا وقد كان مصير الفلك الأرسطى فريداً . فنظرية الكرات المتحدة المركز آلت إلى أن حل محلها نظريات الدوائر المتباعدة ، والدوائر المتحتية ، التي تبلورت في المجسطى لبطلميوس (في النصف الأول من القرن الثاني) . ثم رجع بعض الفلكيين إلى رأى أرسطو حيثا تبينت نواحى الضعف في المحسطى . ومن ثم كان تاريخ الفلك في القرون الوسطى هو تاريخ الخلاف بين مذهب بطلميوس ومذهب أرسطو . ولما كان مذهب أرسطو أكثر رجعية فقد ترتب على رواجه بطء في تقدم الفلك (1) .

## أوتوليكوس البيتاني Autolycos of Pitane أوتوليكوس

لكى نكمل عرضنا للرياضة والفلك فى هذا العصر الذهبى لا بد من أن نتكلم عن رجل عظيم هو أجمل خاتمة لهذا العصر. ذلك هو أوتوليكوس البيتانى . ولا أوتوليكوس فى بيتان (٤١) فى النصف الثانى من هذا القرن ، ورجما يكون قد بلغ المكانة المرموقة فى السنين العشر الأخيرة من هذا القرن . وهو معاصر لإقليدس أسن منه (٤١) ، فكأنه فترة الانتقال بين مدرسة الرياضة اليونانية العظيمة ومدرسة الإسكندرية . ولا نكاد نعلم عن سيرته شيئاً ، بل ولا ندرى أين كان بلوغه مكانته العلمية . فهل رحل إلى أثينا ؟ لو فعل لما شذ عن المألوف . على أن بيتان كانت بلدة فيها ثقافة ، وكانت مرفأ ممتازاً ، يقابل ليسبوس ، وهى لا تبعد كثيرا عن أسوس حيث علم أرسطو . ونعلم أن أوتوليكوس كان أستاذ مواطن له هو أرسيسلاوس البيتاني ( ٣١٥ – ٣٤٠) مؤسس الأكاديمية الوسطى . وهذا يشعر بأنه كان يقيم فى بيتان ، ويعين على وجه التقريب وقت إقامته وأنه كان فى أخريات القرن .

وإذا كان الجهل بسيرته قد بلغ المبلغ الذى قدمناه فإنا نعلم على وجه اليقين أن له كتابين عظيمين فى الرياضيات هما فى بابهما أقدم الكتب اليونانية التى وصلت إلينا كاملة . فنحن على بينة من مؤلفاته ، ولكنا لا نعرف عن شخصة إلا أنه مؤلفهما .

وقبل أن نتكلم عن هذين الكتابين يجب أن نشير في إيجاز إلى كتاب ثالث له ، مفقود ، ينحى فيه على نظرية الكرات المتحدة المركز ، ويعجب كيف يتسيى التوفيق بين هذه النظرية ، والتغيرات النسبية لمقدار الشمس والقمر ، وتغيرات لمعان الكواكب ، والمريخ والزهرة خاصة . لكنه لم يجد لهذا الإشكال حلا(٤٣) كما يتبين من مجادلته أريستوثيروس .

أما الكتابان اللذان وصلا إلينا فهما في هندسة الكرة (١٤). ولما كان المفروض أن النجوم كلها على كرة واحدة (وعلى أية حال يمكن للإنسان دائما أن يعتبر مساقطها المركزية على الكرة) فإن المسائل الرياضية الخاصة بالعلاقات بينها هي مسائل تدخل في هندسة الكرة . فغلا أي ثلاثة أنجم هي رءوس مثلث كرى أضلاعه دوائر عظيمة . وحينا نحاول أن نقيس المسافة بين نجمين على تلك الكرة (ضلع من أضلاع المثلث) فما نقيسه في الحقيقة هو الزاوية التي تقابل هذا الضلع عند مركز الأرض ، أو كما يراها راصد على الأرض . وتحل هذه المسائل بواسطة حساب المثلثات الكرى ، ولم يكن حساب المثلثات قد وجد في زمن أوتوليكوس ، فحاول أن يجد حلولا هندسية .

هذان الكتابان ممتعان حقاً ، بصرف النظر عن قيمتهما العملية ، ممتعان من حيث إنهما صيغا في قالب إقليدى قبل أن يظهر كتاب إقليدس . ذلك أن النظريات فيهما تتسلسل بترتيب منطق ، فيذكر منطوق كل نظرية بوضوح ، من حيث تسمية الأشكال بحروف ، ثم تبرهن . وفيهما بعض نظريات لم تبرهن ، أي إنها أخذت قضية مسلمة . وهذا يشعر بأن كتابي أوتوليكوس لم يكونا أول الكتب في هندسة الكرة ، بل يسبقهما كتاب واحد — على أقل تقدير — لم يصل إلينا ، وبتى شيء من خلاصته في كتاب Sphacrics تأليف ثبودوسيوس لم يصل إلينا ، وبتى شيء من خلاصته في كتاب Sphacrics تأليف ثبودوسيوس

البيثيني ( في النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد) وفيه برهنة نظريات لم يبرهنها أوتوليكوس .

وأول كتابى أوتوليكوس وعنوائه « فى الكرات المتحركة » يبحث فى صريح هندسة الكرة . أما الكتاب الثانى وعنوانه « فى الطلوع والغروب » (يعمى طلوع الكواكب وغروبها) فهو إلى الفلك أقرب ، أى إنه ينطوى على أرصاد . ويمنعنا ما فيهما من الفن من أن نحلل محتوياتهما فى كتابنا هذا .

كيف اتفق بقاء مثل هذين الكتابين ، وما الذى حفظهما من الضياع ؟ لم يلبث الفلكيون الرياضيون أن فطنوا إلى قيمتهما من الناحية العلمية ، فعنوا بتناقلها جيلا بعد جيل . ثم يسر الاحتفاظ بهما ، وضمنه ، أنهما أدمجا آخر الأمر في مجموع سمى « الفلك الأصغر » (في مقابل « المجموع الأكبر » وهو الحسطى لبطلميوس) وقد وصل الفلك الأصغر كاملا إلى علماء الفلك من العرب، وأصبح بعد ترجمته إلى العربية جزءاً أساسياً مما أسموه « كتاب المتوسطات » (٥٤) ومبدأ « الاتحاد قوة » يسرى على الكتب كما يسرى على الناس ، فحيها تصبح الكتب أجزاء من مجموعة متجانسة فكل منها يعين على بقاء غيره .

## الفلك في عصر أرسطو:

كان أكبر عمل في ميدان الفلك هو ما قام به كالليبوس من إكمال نظرية الكرات المتحدة المركز، ويمكن أن يعد هذا من مفاحر الليكيوم. وقد كان اليونانيون نظريين أكثر منهم راصدين. لكن التوفيق صاحبهم إذ أتيح لهم كنز من الأرصاد المصرية والبابلية. غير أن معرفة مدى انتفاعهم بهذا الكنز يشبه أن يكون متعذراً إلا في الجملة ، فليس لدينا سوى ثمرات انتفاعهم بتلك الأرصاد، وأكبرها نظرية الكرات المتحدة المركز. ثم إن هيرا كليديس أول من عرض نوعاً من المجموعة الأرضية الشمسية ، أى فرض حركة بعض الكواكب حول الشمس. ويمكن أن يقال إنه أول يوناني مهد للفلك الكوبرنيكي . وفي مهاية القرن كان أوتوليكوس يضع الأساس الهندسي للفلك . وساعد أرسطو في الهابة القرن كان أوتوليكوس يضع الأساس الهندسي للفلك . وساعد أرسطو في

تقرير مسائل فلكية وفى شرح صلتها بسائر أنواع المعرفة .

وليلاحظ أن أحداً من هؤلاء لم يكن من صريح بلاد اليونان . فقد ولدوا في مقدونيا (ستاجيرا) أو في آسيا الصغرى (هيراكليا بونتيكا ، وكيزيكوس ، وبيتان) .

#### الطبيعيات:

## الطبيعيات في أوائل عهد اللكيكيوم:

لا بد أن يكون أرسطو و زملاؤه والشباب من تلاميده قد وقفوا كثيراً من وقتهم على البحث في المسائل الطبيعية ، وهم في ذلك لم يعدوا التقليد الأيوني القديم ، وإن كان بحث أرسطو وأصحابه أكثر تركزاً . نعم كان جزء من هذه البحوث فلكيناً ، وذلك لأن الفلك كان دائما مختلطاً بالطبيعيات . غير أن الميزة الكبرى لصريح علم الفلك ، ومن أهم أسباب تقدمه المبكر ، أن بعض مشاكله ، على أقل تقدير ، كانت محددة ، فأمكن عزلها من ذاك الحليط في شيء من اليسر . ومن أمثلة ذلك تعليل الشذوذ المطرد في حركة الكواكب ، ثم أشكال الأرض والكواكب والمسافات بينها ومقاديرها . ولم يقتصر الفلكيون على مجرد تقرير هذه المسائل ، بل عرضوا حلولا لها كان بعضها كافياً ، على أقل تقدير ، من حيث كونه محاولات مبدئية .

والكون عندهم قسمان مختلفان: العالم الدنيوى وهو ما تحت فلك القمر، ثم العالم السماوى وهو ما فوق هذا الفلك. والمسائل الطبيعية موضوعها البحث فى العالم الدنيوى، والمسائل الفلكية تبحث فى القمر وما وراءه.

والطبيعيات عند أرسطو ، أو الطبيعيات المشائية على الأصح ،مدونة فى كتب كثيرة مثل كتاب الطبيعة Physica (شكل ٩٣) وكتاب الأرصاد الجوية Meteorologica وكتاب الميكانيكا De caelo وكتاب السماء De caelo وكتاب الكونوالفساد De caelo بلوفى كتاب ما بعد الطبيعة

Auervois Comment.

S jn libros Aristotelis

de physico suditu

Witness men m boe fer mone of globne labour ABC. que deuf nucleus natrenhe. Et forunden natrenhe. Et forunden na pronono leba octo ca produs feines untrono bitus a pinaters octones

positionismis peopositionismis and activated a source propositionismis peopositionismis peopositionismis propositionismis pro

woncht fopuns passilates wit for w poets



#### شکل (۹۳)

بدء ظهور الطبيعيات لأرسطوق ترجمة لاتينية Physica sive De Physico auditu ( بادوا ، ادوا ، المدور الطبيعيات في أية لغة . ويشمل ١٤٧٢ – ١٤٧٩ ) ؛ ( كلبس ، ٩٣ - ١ ) ، وهو أول طبعة لكتاب الطبيعيات في أية لغة . ويشمل الكتاب مزدرجاً مع شرح ابن رشد ( النصف الثانى من القرن الثانى عشر) . والطابع المجهول هو لورزيوس كانوزيوس ، في بادوا من ( بإذن المكتبة الأهلية بباريس ) .

Mctaphysica . وأزمنة بعض هذه المؤلفات غير معروقة على وجه اليقين ، فمثلا كتاب الميكانيكا يعزى أيضاً إلى ستراتون اللمبساكى ( فى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) وكان معاصراً لإقليدس ، كما يعزى لأرسطو . وينسب الجزء الرابع من الأرصاد الجوية إلى ستراتون أيضا . ولننس هذه الجلافات ونحاول أن نبين الطبيعة التى كانت تتدارس فى الليكيوم فى القرنين الرابع والثالث .

ولكى نتجنب البلبلة يجب أن نحاول الإغضاء عن شيء آخر ، هو فكرتنا الآن عن الطبيعيات، وهي نسبيا حديثة . في الزمن القديم، وفي القرون الوسطى، بل وإلى القرن السابع عشر ، كانت الطبيعيات تبحث في دراسة الطبيعة عمومة العضوية وغير العضوية .

وطبيعيات أرسطو (٤٦) تتركز في نظرية الحركة أو التحول. والحركة عنده أربعة أصناف :

١ ــ الحركة المكانية ــ المعروفة لنا ــ وهي النقلة من مكان إلى مكان
 آخر . وقد أدرك أرسطو أن هذه الحركة المكانية أساسية ، وأنها قد يكون لها
 وجود ، بل لها وجود فعلا ، في سائر أصناف الحركة .

۲ — الكون والفساد والتحول . والتغيرات التى من هذا القبيل دائمة أبدية ، ولذلك لا بد لها أن تعود دوريًا ، وهو التعويض ، لأنها لو كانت تحدث فى اتجاه واحد لما أمكن استمرارها إلى الأبد . والحلق عنده هو التحول من النقص إلى الكمال (كولادة كائن حى) ، والفناء هو التحول من صورة عليا إلى صورة أشفل منها (كالانتقال من الحياة إلى الموت) ، ولا وجود لحلق مطلق ولالفناء مطلق .

٣ ــ التغيرات التى لا تؤثر فى الهيولى ، فربما تتحول الأشياء من صورتها الأولى إلى صورة غيرها ولكن هيولاها تبقى كما هى ، ومن هذا القبيل التغيرات التي تعترى جسم الإنسان من جراء إصابة أو مرض .

٤ ــ الزيادة والنقصان.

وكل حادث إنما يحدث بفعل إحدى هذه الحركات التي بيناها آنفاً . وعالم الطبيعيات يدرس هذه الحركات لذاتها ، ثم لأنها تزيده علما بالمادة حين تعتورها هذه الأنواع من الحركة .

على أنه من المحال تفسير الطبيعة بهذه الحركات المادية أو هذا التركيب الآلى وحده بل لا بد من أن يدخل الإنسان فى حسابه بعض الأفكار العامة ، كأن يفرض وجود قوة عليا ، كالتدبير العالمي مثلا ، فالله – أو الطبيعة إن شئت – لا يعمل شيئاً عبثاً ، بل لكل حركة وجهة وغاية . فالوجهة دائماً إلى ما هو خير وأجمل ، أما غاية أى كائن فإنما تكشف عنها دراسة تكونه ونموه . هذا عود إلى نظريته الغائية وقد بحثنا فيها فى فصل سابق .

ولكل شيء فى الطبيعة مظهران ، المادة والصورة . والصورة تعبر عن الغاية . وهذه الغاية لا تتحقق إلا بواسطة نوع ما من المادة . أما ما فى الطبيعة من عيب أو نقص أو تشويه فإنما سببه قصور فى المادة يعوق تحقيق الغاية .

تلقى أرسطو عمن سبقوه نظرية العناصر الأربعة ، وقبلها ، لأنها ، على أقل تقدير ، وسيلة إلى تعليل التغيرات التى تحدث فى العالم الدنيوى الذى هو تحت فلك القمر ، ولا ولتبيان العالم العلوى الذى هو فوق فلك القمر ، وهو عالم ثابت ، لم يجد أرسطو بدًا من أن يفرض وجود عنصر خامس غير قابل للفساد ، هو الأثير . وقبل أيضاً الطبائع الأربع (الرطب واليابس والحار والبارد) قبلها ، أو على الأقل ، عد ها الطبائع الأساسية التى يمكن أن يؤول إليها غيرها (مثل الصلب والرخو) والصور لا تكون إلا للكليات الضرورية ، أما الجزئيات الفردية فعارضة تابعة لها . والصورهي التي يجب على العالم الطبيعي أن يتصدى لإدراك كنهها ، وهذا لا يتسيى له إلا بواسطة الجزئيات الفردية (العارضة) . هذا من قبيل مذهب أفلاطون ، وأرسطو ـــ إلى حد ما ــ مثالى كأفلاطون ، مع فارق بينهما . فأفلاطون ينتقل من المثالى إلى الفردي ، وأرسطو يعكس. وهذا الفرق بينهما يبدو بسيطاً ، لكنه بعيد المدى .

على أن أرسطو يستثنى من ذلك بعض الكاثنات الأساسية ، مثل المحرك الأول أو العناصر ، وهي كاثنات يتضمن جوهرها الوجود ، ولا يمكن أن تعرف إلا مقدماً .. أما سائر الكاثنات فلا يمكن أن تعرف إلا من طريق التجربة ، بالاستقراء من الحالات الفردية إلى الحالات الكلية ، ومن الصور الدنيا إلى

الصور العليا . إن الآلية وحدها لن تكون كافية فى إدراك حقائق الكون ، ولكن لا بد دون الوصول إلى الحقائق الكلية من القيام بكثير من التحليل والوصف والاستقراء ، وذلك أخص صفات المذهب العلمى الحديث .

رأرسطو وإن كان ينقل كثيراً عن ديموكريتوس ويكثر من امتداح آرائه ، يرد النظرية الذرية، وما يمكن أن يسمى مادية ديموكريتوس ، ويرد القول بالفراغ (٤٧)، لأنه لم يتصور وجود الحركة فى الأجسام دون وجود شىء تتحرك فيه، أليس كل ما يحدث إنما يحدث بفعل نوع ما من أنواع الحركة ؟ ويجوز أن أرسطو لم يرد النظرية الذرية إلاأن ديموكريتوس أو أتباعه لم يوفقوا إلى الصواب فى تطبيقها . ولقد قيل إن ديموكريتوس حاول أن يفسر كل شىء بوسائل ميكانيكية ، على حين أن تفسير أرسطو كان على أساس المادة من ناحية ، المصورة من ناحية أخرى .

وعنده أن الأجرام الساوية تتحرك حركة أبدية فى مسالك دائرية وبسرعة ثابتة . أما الأجسام الدنيوية فلا تتحرك إذا كانت فى مواضعها الطبيعية ، وإذا زحزحت عن هذه المواضع فإنها ترجع إليها فى خط مستقيم ، ولها على الحط المستقيم حركتان حركة إلى أعلى وحركة إلى أسفل (٢٤٠) ، فتتحرك الأجسام الثقيلة إلى أسفل ، وتتحرك الأجسام الخفيفة ، كالنار ، إلى أعلى . وبين هذين العنصرين — وهما ثقيل مطلق وخفيف مطلق — العنصران الآخران ، الماء والهواء ، والأول أخف من الأرض ، والثانى أثقل من النار .

أما الميكانيكا عند أرسطو ففيها آثار خفيفة من قانون الروافع ، ومن السرعة الافتراضية ، ومتوازى أضلاع القوى ، وفكرة مركز الثقل ، وفكرة الكثافة . ومن هذه ما أوضحه وحدده وجعل له أسساً عددية أرشميدس السيراكوزى (في النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) ، ومنها ما تعمقه الباحثون اللاحقون، على أن جرثومة ذلك كله كان لها وجود في مؤلفات أرسطو .

والبحث في ميكانيكا أرسطو يدور في الأغلب حول الديناميكا . وتتبع نشأة آرائه في هذا الموضوع مفيد جدًّا حقيًّا . ولقد رأينا أنه لم يقبلالقول بالفراغ(٤٩) فعنده أن الحركة فى الفراغ أمر لا سبيل إلى تصوره . وعلى ذلك فحيما اعتبر حركة الأجسام اعتبرها دائماً فى مادة من شأنها مقاومة الحركة ، وبنى على مشاهلمات إجمالية أن سرعة الأجسام تتناسب مع القوة المؤثرة فى حركتها ، دافعة كانت أو ساحبة ، وتتناسب عكسينًا مع مقاومة المادة التى فيها تتحرك ، وأن كل جسم يتحرك فى مادة صادة للحركة مآله السكون حتماً ، ما لم توجد قوة تستمر فى دفعه ، (وفى الفراغ تكون المقاومة معدومة والسرعة لا نهائية ) . وقلم لاحظ أيضاً أن سرعة الجسم فى سقوطه تتناسب مع وزنه ، وأنها تزيد كلما ابتعد الجسم عن المكان الذى أفلت منه وصار قريباً من مقره الطبيعى ، وعلى ذلك فالزيادة فى السرعة تتناسب مع المسافة التى يقطعها .

لم يصر كشف قوانين الحركة الصحيحة ممكناً إلا بعد أن ظهر بطلان رأى أرسطو في الفراغ ، وبدلا من أن يرفض الباحثون فكرة الحركة في الفراغ ، ويعدوها باطلة ، افترضوا مكانها ، ونظروا فيا يحدث لو زالت المقاومة من طريق الجسم المتحرك . وبفضل هذا الاتجاه الموفق اهتدى جاليليو إلى أن السرعة لا تتوقف على الوزن أو الكتلة . وقد ظن أول الأمر أن السرعة تتناسب مع المسافة التي يقطعها الجسم في سقوطه ، لكنه أدرك فيا بعد أنها تتناسب مع الزمن الذي يستغرقه الجسم في سقوطه . ثم جاء نيوتن فاهتدى إلى القوانين النهائية للحركة ، ولا سيا القانون الذي ينص على أن القوة المحركة لا تتناسب مع السرعة ، بل مع تزايد السرعة . وإنصافاً لأرسطو يجب ألا يغيب عن البال أن استنتاجاته كانت معقولة في نطاق عمله المبنى على التجارب العملية . فالطاعنون فيه من أمثال ماخ Mach لم ينصفوه . ولعل المادحين له من أمثال دوهم Duhem كانوا مسرفين . وإنه لمن غير الإنصاف أن نعيب على أرسطو عدم قبوله لما لم يثبت مسرفين . وإنه لمن غير الإنصاف أن نعيب على أرسطو عدم قبوله لما لم يثبت الإ بعد اختراع المضحة ، وأن نعيب عليه عدم رؤيته ما لم يكن سبيل إلى رؤيته الإ بعد اختراع التسكوب .

والصعوبة الكبرى في ميكانيكا الأرض (إذا ما قورنت بميكانيكا السموات) هي أن الأحداث التي تقع في الطبيعة معقدة غاية التعقد . فلا سبيل إلى

استكناهها إلا إذا قام الذهن بعمليات تجريد فيها من الإقدام والجرأة شيء كثير لم يكن لأرسطو قبل به ، لا لأنه أقل إدراكاً من جاليليو أو نيوتن ، بل لأنه لم يتهيأ له ما تهيأ لهما من التجارب ، فلم يتسن له أن يبدأ من الارتفاع الذي بدءا منه .

وكتاب الأرصاد الجوية المنسوب إلى أرسطو يبحث في الأرصاد الجوية كما هي في اصطلاحنا الآن ، ثم في كثير غيرها مما يدخل في علم الطبيعة والفلك والجيولوجيا ، بل والكيمياء (٥٠٠). وورد الجزء الفلكي في الكتاب لأن الظواهر أمثال المذنبات والمجرة كانت في رأى أرسطو تنشأ فما تحت القمر ، فعدها ظواهر أرصاد جوية لاظواهر فلكية. وأمثال هذه الأخطاء تغتفر لأنهاعادية ولم تكن غريبة في عصره ، بل حتى نهاية القرن السادس عشر والقرن السابع عشر . ولا غرو فأحوال المذنبات ، وهي مفاجئة غير مرتقبة ، بدت مغايرة بالكلية لحركات الكواكب ، وهي على تعقدها مستقرة على نظام ثابت رزين . إلا أن في الكواكب معنى الخلود والقدسية ، وعلى النقيض منها المذنبات. فهل نجد ما هو أولى بأن يضرب مثلا للنزق من المذنبات التي تبدو في السهاء ثم لا تلبث أن تتفكك وتختفى ؟ ثم إن المذنبات كانت فى العادة ترى خارج منطقة البروج . ولم يتزعزع رأى أرسطو هذا إلا بعد أن نشر تيخو براهة في سنة ١٥٨٨ نتائج رصده للمذنب الذي ظهر في سنة ١٥٧٧ ، وأثبت أن ذاك المذنب لا يمكن أن يكون دنيويًّا (تحت فلك القمر) وفلكه أكبر من فاك الزهرة (١٥).

أما المجرة ، وهي أشبه بدائرة عظمى تشق السهاء في اتجاه دائرة الانقلاب ، فقد اعتبرت أيضاً ظاهرة أرصاد جوية كونتها أبخرة يابسة حارة كالأبخرة التي تتكون منها الشهب . ولم يكن من المستطاع أن تفهم المجرة على خير وجه من هذا والتلسكوب لم يكن معروفاً . وقد فند كبلر رأى أرسطو ، وأثبت أن الحجرة متحدة المركز مع الشمس على السطح الداخلي للكرة المبثوثة فيها النجوم .

وفي الكتاب ــ كتاب الأرصاد الحوية ــ وصف لظواهر متعددة وبحث

فيها ، مثل الشهب والمطر والندى والبرد والثلج والرياح والأنهار والينابيع وملوحة البحار والرعد والبرق والزلازل . وعرض كل منها يحتاج إلى صفحة على الأقل ، لكن المكان ضيق وصبر القراء محدود . فلنقتصر على عرض موجز نعلق فيه على نظريات أرسطو في البصريات ، فنقول إنه يرى رأى القائلين بمادية الضوء ، وأنه كريات تنبعث من الجسم المرئى أو تخرج من العين . ويذهب إلى أنه ظاهرة أثيرية (وأرجو ألا يحسب القارئ ذلك الرأى سبقا إلى النظرية الموجبة للضوء) . وقد فطن لرجع الصوت (الصدى) وللضوء ، وجاء بنظرية لقوس قزح مبنية على انعكاس الضوء من قطرات الماء ، فكانت نظرية حرية بالتقدير على ما فيها من نقص . وقد شبهت نظريته في الألوان بنظرية جوته ، وهي مقارنة ليس فيها كبير ثناء على جوته ، ولكنها مفخرة الأرسطو (٢٥).

والحق أن وفرة المسائل الطبيعية فى مجموعة مؤلفات أرسطو تدعو إلى الإعجاب، ولكن ليحذر الناظر فيها أن ينزلق فيجاوز الحد فى تقدير ما يستشفه فيها من أفكار يحسبها نظائر للأفكار الحديثة ، على حين أنه لم يكن لها فى ذهن مؤلفها ما لها فى أذهاننا الآن من دلالات . ولا يغيبن عنا أن قوة أية فكرة علمية إنما تقدر بما قامت عليه من معرفة . ولأرسطو كثير من الأقوال الباهرة ، لكنها لا يركن إليها إلا بقدر ما يركن إلى الأسئلة الصادرة من طفل ذكى .

ور بما يكون الكتاب الرابع من الميتور ولوجيا من عمل ستراتون (٥٣). ولأنه وصل الينا يمكن أن نعده أول كتاب مدرسي في الكيمياء. وهو يعالج تكون الأجسام، والعناصر والطبائع ، والكون والفساد ، والهضم وعسره ، والتجميد والتحليل ، وخواص الأجسام المركبة ، وما يمكن تجميده و إذابته وما لا يمكن ، والأجسام المتجانسة (١٥). والنتيجة النهائية هي أن الغاية والوظيفة أكثر ظهوراً في الأجسام غير المتجانسة منها في الأجسام المتجانسة التي تكونها ، كما أنها أظهر في الثانية منها في العناصر . وقد فكر أرسطو (أوستراتون) تفكيراً عميقاً في الفروق التي تحدث ، أو لا تحدث ، حينا يخلط جسمان مختلفان ، أيبقيان منفصلين ، أو قابلين للانفصال ، أم يتحدان فيخرج منهما شيء جديد ، فتزول صورتهما ،

أو لايوجدان إلا بالقوة ، وتخلق لهما صورة جديدة (٥٠) .

ذلك كله له فى النفس وقع أى وقع ، ولا سيا إذا عرفنا أنه حتى نهاية القرن الثامن عشر لم يستطع الباحثون أن يتلمسوا طريقهم فى غياهب الكمياء . وقد وصل كل من أرسطو وستراتون إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه فى عصرهما ، أو بعبارة أدق كان تفكيرهما أبعد مدى من تجاربهما ، وكان لا بد من انقضاء ألى سنة ونيف قبل أن يبلغ تفكيرهما أشده ويؤتى ثمره .

سبق أن استشهدنا بأمثلة غير قليلة على ما كان من رواج آراء أرسطو ، على علاتها ، زمنا طويلا . ونقول هنا على وجه الإجمال إن الطبيعيات على مذهب أرسطو سيطرت على الفكر الأوربي حتى القرن السادس عشر ، وحينئذ أصبح الحروج عليها — وكان قدلبث قروناً يتجمع ويقوى ، أكثر صراحة وشدة وأحسن ترتيباً وتنظيا . وفي منتصف ذلك القرن بلغ من تطرف راموس (٥٠١) أن جهر ببطلان مذهب أرسطو بالكلية . ثم جاء جاسندى في القرن التالي فمهد لتقويض بناء الطبيعيات عند أرسطو بأن بعث مذهب الذرية من مرقده . وجاء ديكارت (٥٠) فبني بناء جديداً بالكلية و إن قبل بعض آراء أرسطو. ومع ذلك ديكارت (٥٠) فبني بناء جديداً بالكلية و إن قبل بعض آراء أرسطو. ومع ذلك لم يطرأ تغيير ما على ما كان مألوفاً من التوسع في مدلول الطبيعيات . ذلك أن العلم في أية ناحية من نواحي هذا الميدان الفسيح لم يبلغ من الدقة المبلغ الذي يقتضي تمييز ناحية ما من سائر النواحي ، حتى كان يتسنى وجود علم الطبيعة عدلوله الحالى (٥٠) .

كانت آراء أرسطو ترد ، ولكنها لم تكن تنسى أو تهمل . بل بقى من المدرسين والمشائين من صمدوا للمقاومة ، وظل أرسطو حيثًا – وإن كان فى موقف المدافع – حتى القرن الثامن عشر .

# الموسيقي اليونانية

أريستوكسينوس التارنتي: Aristoxenos of Tarentum

قبل أن نختم هذا الفصل لابد من أن تذكر أحد أصحاب أرسطو ــ وهو ليس

بأقلهم شأناً - أريستوكسينوس الموسيقار ، أو على الأصح صاحب النظريات في الموسيق ، كان أرسطو كثير الإقبال على الموسيق ، لا من حيث قيمتها الحلقية فقط ، كرأى أفلاطون (٢٥) بل من الوجهة الفنية البحتة أيضاً . وكان على علم بما اهتدى إليه فيناجورس من الصفة العددية للتوافق الموسيق . فإن فيناجورس ، أو أحد القدامى من أصحابه ، كان قد فطن إلى أنه إذا قسم وتر مهتز ، في آلة موسيقية ما ، أقساماً بنسب بسيطة (١ : ١٠٠٠ غاجرى التقسيم يحدث تآليف جد لطيفة يرتاح لها السمع . وتوسع أرسطو (٢٠٠٠) فأجرى التقسيم بهذه النسبة في أنابيب البوص (٢١٠) . وقد أدرك أهمية تكرار الاهتزاز ، وإن كان قد خلط بينه وبين سرعة انبعاث الصوت ، وأخطأ ، كما أخطأ أرخيناس ، في ظنه أن سرعة الصوت تزيد تبعاً لزيادة درجته ، وساءل نفسه : لماذا يزداد الصوت علواً في صداه (٢٠٠٠). والسؤال وجيه وفي صميم الموضوع ، ولكن لم يوجد من الصوت علواً في صداه (٢٠٠٠). والسؤال وجيه وفي صميم الموضوع ، ولكن لم يوجد من الموت عنه إلا في سنة ١٨٧٣ حين جاء لورد راليه Rayleigh بنظريته في توافق الأصداء (٢٠٠).

وغير بعيد أن يكون آخرون من رجال الليكيوم قد بحثوا في مسائل تتعلق بعلم الصوت الموسيق. في كتب أريستوكسينوس - وسننظر فيها بعد قليل - طائفة من المعلومات في هذا الموضوع تمتاز - بالقياس إلى غيرها - بالعمق وسعة المجال والبعد عن البسائط .

وأغلب ما نعلمه عن أريستوكسينوس مستمد من سويداس (في النصف الثانى من القرن العاشر). وكان في متناول سويداس كتب قديمة لم تصل إلينا ، لكن كل ما أخبرنا به أيدته تأييداً كافياً مصادر أخرى متعددة يوثق بها . كان مولد أريستوكسينوس في تارنت وهي قريبة من البلد الذي نضجت فيه الآراء الفيثاجورية. وتلقى عن أبيه سبنثاروس وكان موسيقاراً ، وعن لامبروس الأثيري ، وكسينوفيلوس الفيثاجوي (١٤) . ثم عن أرسطو . وبعد موت الأستاذ الأكبر أختير ثيوفر ستوس ثيسا لليكيوم . ولم يقع الاختيار على أرستوزينوس ، فاشتعل غضباً . ويقول سويداس إنه كان معروف المكانة في زمن الأولبياد الحادية عشرة بعد المائة

(سنة ٣٣٦ – سنة ٣٣٣) (١٥٠) وإنه كان معاصراً لدكايارخوس المسيى. ثم يقول إن مؤلفات أريستوكسينوس تتناول الموسيقى والفلسفة والتاريخ ، وكل مشاكل التربية ، وقد بلغت هذه المؤلفات ٤٥٣ كتاباً .

وكتاب أريستوكسينوس الوحيد الذي وصل إلينا هو ه أصول التوافقه، وهو في بابه أبرز كتب الأوائل. ثم هو بحالته التي هو عليها كما وصل إلينا أشبه بأن يكون ملفقاً من كتابين منفصلين. ويقع (في طبعة مكران) في ٧٠ صفحة، أي حوالي ١٦١٠ أسطر. (١٦٠) وهو كتاب مجهد طبق فيه أريستوكسينوس الأساليب المنطقية المعروفة في الليكيوم في عرض المعلومات التي لقنها إياه سبنتاروس ولمبينوفيلوس، أو التي حصل عليها من تجاربه الحاصة. والكتاب ثلاثة أقسام: الأول يعالج العموميات، ودرجة الصوت، والنغمات، والمسافات، والسلالم، والثاني يعالج هذه الموضوعات ويزيد عليها المفاتيح والإيقاع والألحان (ويشعر روح الجدل الذي يتمشى في بحث هذا الموضوع بوجود مؤلفات أخرى فيه ضاعت ولم تصل إلينا) والثالث فيه زهاء ست وعشرين نظرية في الجمع بين المسافات الموسيقية والتآليف الرباعية في السلالم.

والحديد في عمل أريستوكسينوس هو التعيين النظرى للمسافات الموسيقية . فهو يبتدئ من المسافات الفيئاجورية الثلاث ( ٢ و ٢ و ١ أى الثامنة والحامسة والرابعة وحدة . لكنه وجد هذه الوحدة أكبر من اللازم ، فلكى يحصل على أجزاء من الوحدات قسم المسافة حسابياً (من غير استخراج الحذور) . فئلا فى الرابعة النازلة من لا إلى مى يدخل نغمتين تعطيان صول و فا ، فتكون المسافة الجديدة بين فا و مى هى نصف النغمة ، فإذا كانت هذه المسافة الجديدة حقيقة نصف نغمة فإنه يكون هناك أنصاف نغمة في الرابعة و ٧ فى الحامسة و ١٢ فى الثامنة . ولقد ذهب أريستوكسينوس إلى أبعد من ذلك فلم يقتصر على الأنصاف ، بل نظر فى الأثلاث والأرباع ، بل والأثمان . لكن هذه الأقسام الصغيرة لم يقدر لها البقاء ، والارتباك الذى نشأ عمليا بين الباقى Leimma و ١٧١ ونصف النغمة أباأ أريستوكسينوس والارتباك الذى نشأ عمليا بين الباقى Leimma و ١٧٠ ونصف النغمة أباأ أريستوكسينوس

إلى نوع من حساب التفاضل والتكامل يعد من قبيل التفاضل والتكامل باللوغارتمات فالمسافات (وهي نسب) تحسب بواسطة وحدات تضاف . وهذا ممتع حقاً ، ومع ذلك فإنه يكون ضرباً من الحماقة أن نستنتج من هذا أن أريستوكسينوس هو الرائد الذي مهد السبيل لنابير Napier . وإذا كانت أشياء وأشياء قد تطرأ بين غمضة عين وانتباهتها كما يقولون، فما أكثر ما يطرأ بين الفكرة الأولى والنظريات التي تبنى عليها آخر الأمر (٢٨) .

وكتاب أريستوكسينوس بالغ الدلالة من حيث كونه آية من آيات الفكر البوناني . وكان تأثيره عظيماً ، إما مباشرة أو من طريق كتاب التوافيق (Harmonics) لبطلميوس (في النصف الأول من القرن الثاني) . والعلم العالى في أواخر العصر القديم ، وفي القرون الوسطى كان مكوناً من أربعة علوم أساسية هي الحساب والموسيقي والهندسة والفلك (ومن ثم كان اسم الرباعية (١٩٠)). وعجب أن يكون من الرباعية الموسيقي لا الفيزيقا . كانت الموسيقي علماً رياضيًا — والفضل لأريستوكسينوس وفيثا جورس — على حين بقيت الفيزيقا في مرحلة وصفية قريبة الا تصال بالفلسفة .

كان تأثير أريستوكسينوس في الغرب قليلا ، لأن أول معلم كبير الموسيق في العالم اللاتيني هو بوتيتيوس (في النصف الأول من القرن السادس) ويرتكز كتابه على المذهب الفيشاجوري أكثر مما يرتكز على مذهب الاريستوكسينوس. وعلى النقيض علماء الموسيقي البيزنطيون ، فإنهم اتبعوا مذهب أريستوكسينوس . وعند مانويل (في النصف الأول من القرن الرابع عشر) واضع آخر توافقات بيزنطية ، أن تاريخ الموسيقي يقع في ثلاثة أعصر : ما قبل الفيثاجوري ، ثم ما بعد الفيثاجوري . وثالث هذه الأعصر يبدأ باريستوكسينوس ويتصل على يد سائر الفيثاجوري . وثالث هذه الأعصر يبدأ باريستوكسينوس ويتصل على يد سائر علماء الموسيقي في الأزمنة البيزنطية والكلاسيكية . ومانويل نفسه من علماء هذا العصر الثالث عصر أريستوكسينوس . والحق أن الموسيقي اليونانية من الناحية العملية النظرية لم تصل قط إلى أكثر مما وصل إليه أريستوكسينوس، ومن الناحية العملية (من تأليف مقطوعات ، وضرب على آلات ، وغناء ، وتعليم ) لم تتغير بعده تغيراً يذكر (٢٠) .

هذا ولم تكن الموسيق عند الأقدمين مقصورة على الموسيقى بمدلولها الحالى بل شملت أيضاً الشعر ، فالشعر اليونانى كان يقرض ليتغنى به . وزيادة على ذلك كان للموسيقى وجهة كونية وخلقية . فنظرية التوافق فى الموسيقى إن هى إلا جزء من نظرية التوافق فى الكون جميعه ، أو فى نفس الإنسان . فالموسيقى كانت إذن شعبة من شعب الفلسفة ، كما كانت شعبة من شعب الرياضة ، وهى التى أدخلت العلوم الإنسانية فى الرباعية .

#### هوامش الفصل العشرين

- (۱) جمع سير توماس هيث كل النصوص الرياضية منقولة إلى الإنجليزية في مجموع أسماء الرياضيات عند أرسطو (1950). (Isis 41, 329 (1950).) الرياضيات عند أرسطو (1950). (Isis 41, 329 (1950).) ظهر بعد وفاته ، وجاء على خلاف ما كان يرجى منه . فقد رتب النصوص على حسب الكتب التي هي فيها (الأورجانون ، الطبيعة ، والسهاء ، إلى بدل أن يرتبها حسب موضوعاتها . والكتاب مع ذلك مهل التناول ، ويوضع اتصال التفكير الرياضي عند أرسطو طول حياته .
  - Metaphysics, 982 A, 25-28 ( Y )
- Carl B. Boyer, The concepts of the calculus (352 pp.; New York: Columbia Uni-( v ) versity Press, 1939; reprinted, Hafner, 1949) (Isis 32, 205-201 (1947-1949); 40, 87 (1949)).
- G. Friedlein, Procli in primum Euclidis elementorum commentarii (Leipzig, ( ¿ ) 1873), p. 67.
- ( a ) خلقيدونية في بتينيا عند مدخل البوسفور ، في مواجهة بيزنطة تقريباً . فهي إذن على الجانب الآسيوي من البوسفور حيث توجد الآن قاضي كوى إحدى ضواحي استانبولي .
- Iamblichos (IV-1), Life of Pythagoras, as translated by T. L. Heath, History (η) of Greek mathematics (Oxford, 1921), vol. 1, p. 24.
  - Diogenes Laërtios, IV, 11-15 : نقلا عن ( ٧ )
  - Phutarch, Quaestiones convivales, VIII, g, 13, 733A. ( A )
- و یجوز أن تكوین إسيكلاس . Friedlein, Procli in primum Euclidis, p. 67 (٩) مصحفة من أمينتاس . أصله من هيراكليا في بنطس . ولا يعرف عنه شيء سوى ما جاء في هذه العبارة .
- ( ۱۰ ) يقصه بزاوية المخروط هنا الزاوية الكلية ۲ هـ وهي ضعف الزاوية التي كونت المخروط يدو رائها .
- Otto Neugebauer, "The astronomical origin of the theory of conic sections," ( \ \ \ )

  Proc. Am. Philosophical Soc. 92, 136-138 (1948) [ Isis 40, 124 (1949) ].
- Stohaios (V-2), Anthologion, II, 13; I15; Englished by Heath, History of ( \ \ \ \ ) Greek mathematics, vol. 1, p. 252.
- غير جلى (Friedlein, Procli in primum Euclidis, p. 67). غير جلى (١٣) النص اليوناني
- Proclos; see Friedlein, Procli in primum Euclidis, p. 379; Ver Eecke, Commentaires de Proclus sur le premier livre d'Euclide (Bruges: Desclée De Brouwer, 1948), p. 324.
  - (١٥) مع جواز استثناء مؤرخ الطب مينون ، وهو من المشائين ، وسيأتي الكلام عنه .

(١٦) لما أنشا أوتو نويجيباور وبموند كلار أرشيبالد صحيفة خصصاها لتاريخ الرياضيات والفلك أطلقا عليها اسم يوديموس تقديراً لأقدم أسلافهم الروحيين . ولم يظهر منها إلا عدد واحد .[ (Copenhagen, 1941) [Isis 34, 74 (1942-43)

الكبير كما جاء في مجموعة بابوس التي نشرها ف . هلتش ( ١٧ ) أسميه أريستايوس الكبير كما جاء في مجموعة بابوس التي نشرها ف . هلتش ( ١٧ ) Berlin, 1876-78), beginning of VII, vol. 2, p. 634.)

وكان قبله سمى له من عليا. الرياضة ، أعنى أريستايوس الكروتوني ، ابن داموفون ، وهو زوج بنت فيشاجورس وخليفته مباشرة (Pauly- Wissowa, vol. 2, p. 859) . أما بابوس السكندرى فريما كان ذا مكانة علمية معروفة أثناء حكم دقلديا نوس إمبراطور الرومان ( ٢٨٤ – ٣٠٥ ) و ريما يكون قد كتب كتابه ١١ المجموعة الرياضية و في أواخر عمره ، بعد سنة ٣٠٠ ((1933) [1833]

Pappos' Collection, VII; Hultsch, vol. 2, pp. 674-679; Heath, History of ( \ \ \ \ ) Greek mathematics, vol. 2, pp. 116-119.

Pappos' Collection, Hultsch, vol. 1, p. 435 ( ) 4

وهبسكليس ( فى النصف الأول<sub>ا</sub>من القرن الثانى قبل الميلاد )هو الذى عزا هذا الكتاب إلى أريستايوس فيها يسمى الكتاب ؛ 1 لأقليدس ( نظرية ٢ ) .

( ٢٠ ) لا بد من ذكر بونتيكا لأن كثيراً من المدن الإغريقية سميت باسم هرقل أبعد أبطال التاريخ صيتاً . وتقع هيراكليا بونتيكا على الساحل الجنوبي للبحر الأسود ، في الجزء الغربي حيث ساحل بتنيا ، واسمها التركي الحالى ارجل .

"Somnium Scipionis" in book VI of Gicero's De republica ( Y )

وكثيراً ماطبع ال Somnium مع شرحه الذي كتبه ماكر و بيوس ( في النصف الأول من القرن الخامس ) فكان الينبوع الأعظم الذي استمد منه الغرب اللاتيني الأفلاطونية ، بله ترجمة تياوس المقتضبة التي ترجمها شالسيديوس في النصف الأول من القرن الرابع ) .

الاشتقاق (۲۲) إدبيدوتيموس السيراكوزى. وليلاحظ أن إمبيدوتيموس و إمبادوكليسسيانمنحيث الاشتقاق J. Bidez, Eos (Brussels: Hayez, 1945), pp. 52-59 [Isis 37, 185 (1947)].

( ٢٣ ) لاسند لمقلونة هذا بالتجاذب الجزيئي الذي اقترحه جومبرز ثم بيديه من بمده في ص ٥٦.

( ؟ ٣ ) آراء هيرا كليدس في دو ران الأرض حول محورها ينقلها يوتيوس سيمبليكوس ( في النصف الأول من القرن السادس ) وآراؤه في حركة عطارد والزهرة حول الشمس بنقلها فيتر وفيوس ( في النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد ) وخالكيديوس ( في النصف الأول من القرن السابع ) ومارتيانوس كابلا ( في النصف الثانى من القرن الحامس ) . والترجمة الإنجليزية لما يقولونه موجودة في :

Heath, Greek Astronomy (London: Dent, 1932), pp. 93-95 [Isis 22, 585(1934-35)].

( ۲ ) كلمة فى قصور السيارات السفلى فى أوائل القرون الوسطى لتشارلز و . جونز : (1936) Isis 24, 397-399.

- ( ٢٦ ) زيم الفلكى الإيطالى جيوفانى فيرجنيو سكيابرلى ( ١٨٣٥ ١٩١٠) أن هيرا كليديس سبق إلى ما رآه تيخو براهة، بل إلى ما رآه كوبرنيكوس . وذاك زيم لن يجد من ينصره ( من المقدمة المجلد الأول س ١٤١).
- ( ۲۷ ) جملة القول أنه بناء على رأى هيركليدس ( حوالى ٥٥٠ ق . م . ) يدور حول الشمس سياران ، و بناء على رأى تيخوبراهة ( ١٥٨٨ ) يدو رحولها خمسة ، و بناء على رأى رتشيولي ( ١٩٥١ ) يدور حولها ثلاثة \_
- ( ۲۸ ) يقول بهذا سمبليكوس ( في النصف الأول من القرن السادس ) في كتابه « شرح كتاب أرسطو ۲۸ ) « "De caclo" » ( طبعة هيبرج ۱۸۹۶ ) ص ه ٥٠ ، ويمجب بوليمارخوس كيف تتمشى تغيرات. لمعان السيارات مع نظرية الكرات المتحدة المركز ، لأنه طبقاً لهذه النظرية لا تتغير المسافة بين الأرض والسيارات . لكن يظهر أنه عاد فعدل عن اعتراضه بحجة أن التغيير في اللمعان أضأل من أن يعتد به .
- Simplicios' Commentary on De caelo (Heiberg ed.), p. 493 ( ۲ )
  - Metaphysics, 1073 B (7.)
- ( ٣١) أما عن تقويم كالليبوس فارجع إلى جمنوس الرودسي ( في النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) في النسخة اليونانية مع ترجمها إلى الألمانية ترجمة كارل مانيتيوس (1898, 1898). pp. 120-122
- ( ٣٢ ) كتاب Metaphysics من عمل أرسطو يقيناً ، ولسنا على مثل هذا اليقين فيها يتملق بكتابي Physics و De caelo و De caelo بكتابي Physics و De caelo و De caelo بكتابي الراهنة كتاب وضعه أرسطو الطلبة ، وربما يكون المحتابة . وكثرة المتناقضات فيه دليل على أنه لم ينقح التنقيح الكافى [ (49-1947) 136] [Isis 32, 136]
  - Heath, Greek Astronomy p. xlviii [Isis 22, 585 (1834-35)] ( 77 )
- ( ٣٤) عكست هذه القضية بعد ذلك عكساً غريباً ، فثلا ذهب بلوتارخ ( في النصف الثانى من القرن الأولى) إلى أن العالم غير محدود ، فلا مركز له إذن ولا يمكن القول بأن الأرض في وسطه . وردد هذا الرأى جميع فلاسفة القرون الوسطى إذ كانوا مؤمنين بلا نهاية العالم ، ومنهم مثلا نيكولاوس كوزانوس ( ١٤٠١ ١٤٦٤) .
- ( ۳۵ ) فى نسخة De caclo مع ترجمتها ، طبع Locb Classical Library سنة ١٩٣٩ ( إيزيس De caclo شنة ١٩٣٩ ( إيزيس ٣٢ ١٣٦ ( ١٩٤٧ ) ) بيان لـ و . ك . س . جثرى بمبارات أرسطو فى هذا الكتاب التى تنفى وجود المحرك الأعلى ، وبعباراته التى تنطوى على وجود هذا المحرك .
  - De caclo, 279 A ( 77 )
- De caelo, 298 A, following J. L. Stocks translation in the Oxford Aristotle (YY) (1922).
- ( ٣٨) يستحيل أن نعرف مبلغ هذا التقدير من الدقة إلا بعد معرفة طول الغلوة أو برى دلر : ( مقاييس الأرض قديماً <math>( 10.00) ( إيزيس ٤٠ ، ( 10.00) ) . فحيط الأرض عند أرسطو وعند أرشيدس ( في النصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلاد ) ( 10.00) ، وعند بوسيدونيوس ( في النصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلاد ) ( 10.00) ، وعند بطلميوس ( في النصف الثول من القرن الأول قبل الميلاد ) ( 10.00) ، ( 10.00) ، ( 10.00) والإشكال في أن الغلوة اختلف طولها باختلاف الأمكنة والأزمنة والأزمنة . ( 10.00) والمنافق : ( 10.00) ، ( 10.00) والمنافق : ( 10.00) والمنافق : ( 10.00) والمغلوث الميل والمغلوث الميل : ( 10.00)

- أراتوستين أحسن تقدير في العصر القديم (المقدمة المجلد الأول ص ١٧٢). وإذا كان تقدير كل من أراتوستين وبوسيدونيوس مبنياً على النلوة التي تساوى إلى ميل فتقديراهما جد متقاربين لأن المراتوستنيس وبوسيدونيوس مبنياً على النلوة التي تساوى المرابع فتقديراهما جد متقاربين لأن
- أما فيما يتعلق بالفلك Simplicios' Commentary (Heiberg ed.), p. 117, 25 ( عمل بالفلك اليوناني (يودكسوس وكالليبوس) فسيمبليكوس يقتبس كثيراً من سوسيجنس المشاء ( نلكي قيصر) الذي شيأ له الانتفاع بتاريخ الفلك ليودس الروداماس، وهو غير موجود (راجع هيبرج ص ٤٨٨ ، ٢٠).
- ( ٠ ﴾ ) نوقش هذا تكراراً فى مقدمتى . انظر مثلا المجلد الثانى ص ١٦ والحجلد الثالث صفحة ٤٨٤
  - (٤١) بتنان كانت على شاطىء أيوليس (ميسيا آسيا الصغرى).
  - ( ٤٢ ) إقليدس في كتابه Phainomena ينقل عن أرتوليكوس ، لكنه لا يذكر اسمه .
- ( ٣٣ ) لا يمرف عن ارستوثير وس إلا أنه كان معلم أراتوس السولويي ( في النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد ) وسيمبليكوس يشير إليه ( هيبرج س ٢٥ ، ٥٠ ) . ولبوليمارخوس الكيزكي مثل هذا الاعتراض ( فهل اعترضه مستقلا عن غيره نمن اعترضوه ) .
- Greek edition with Latin translation by Friedrich Hultsch (Leipzig, 1885), ( ¿ § )

  New Greek edition without translation by Joseph Mogenet, Autolycus de Pitane.

  Histoire du texte suivie de l'édition critique des traité de la sphére en mouvement et des levers et couchers (336 pp.; Louvain: Université de Louvain, 1950) [Isis 42, 147 (1951)].
- ( ٤٥ ) كتاب المتوسطات (انظر المقدمة ، المحلد الثانى ، صفحة ١٠٠١) وفي طبعة موجنيه سنة ١٩٥٠ عن وعيب في أوتوليكوس باليونانية والعربية واللاتينية والعبرية . أما الفلك الصنير عنه في كتاب موجنيه ص ١٦٦ ، ١٧٢ .
- ( ٢٦) توخيا السهولة سأتوسع فى كثير من المواضع فيها يل فى مدلول الأرسطية . كل ما أقرره يمكن تأييده بنص من مجموع مؤلفات أرسطو . ولكن يجوز أن يكون هذا النص أو ذاك لا يمبر عن رأى أرسطو بالذات بل عن رأى سراتون مثلا أو أى فيلسوف غيره معروف أو غير ممروف وإذن فكل قول أقرره قد يستلزم بحثا طويلا ليس هنا محله .
- De respirationeه في غريب أن يكون أتطع قول له في هذا الموضوع عبارة و ردت في كتابه De respiratione في سياق كلامه عن تنفس الأسماك وهي : يقول أنكساجو رأس أن الأسماك إذا فرغت من خياشيمها دخل الهواء أفواهها ، لأن الفراغ محال .
- ( ٤٨ ) قال أرسطو بإمكان حركتين على الخط المستقيم ، ربحركة واحدة فقط على الدائرة . وكل حركات الأجرام السهاوية التي كان على علم بها كانت فى اتجاه واحد . فهل الحركة فى الاتجاه المضاد نما لا يمكن تصوره؟ .
- ( ٤٩ ) جروا على التمبير عن هذا المذهب الأرسطى بقولم : الطبيعة تأبى الفراغ ، ولا علم لى بالأصل المضبوط لهذا التمبير ، وهو يرجع إلى القرون الوسطى . أما الفراغ وتاريخه فارجع فيه إلى Cornelis De Waard, L'expérience barométrique (Thouars: Imprimeric nouvelle,.

  [Isis 26, 212 (1936)]
  - ( ٥٠ ) تحليل موجز في مجلة إيزيس ، المجلد السادس ص ١٣٨ ( ١٩٢٤ ) .

Tycho Brahe, De mundi aetherii recentioribus phaenomenis liber secundus ( o \ )

qui est de illustri stella caudata ... (Uraniborg, 1588)

ولا مناسلى من أن أقول — و إن كان هذا القول غير ذى صلة بنرضى المباشر — إن براهةأشار فى كتاب سنة ١٥٨٨ هذا إلى أن مدار مذنب سنة ٧٧ ١٥ ليس دائريًا بل إهليجيا . وهذه أول مرة يذكر فيها فلكى مدارًا ليس دائريًا ولا مركبًا من دوائر . وقد نشر كشف كبلر المسارات الأهليلجية سنة ١٦٠٩

C. Doris Hellman, The comet of 1577: its place in the history of astronomy (New York: Columbia University Press, 1944) [Isis 36, 266-270 (1946)].

- Aydin M. Sayili, "The Aristotelian explanation of the rainbow," Isis 30, ( o 7 ) 65-83 (1939). Carl B. Boyer, "Aristotle's physics," Scientific American (May 1950), pp. 48-51.
  - Isis 3, 279 (1920-21) ( o 7 )
  - moiomerēs, أى مكوناً من أجزاء متشامة ، أى متجانساً. وضدها Homoiomerous ( ه ه ) أى متنافراً . وأرسطو يستعمل هاتين الكلمتين : homoiomerēs
- ( ه ه ) مثال ذلك فى العلم الحديث أن صورة الإيدروجين والأكسجين تنعدم حيبًا تتحد جزئيات معينة من كل لتكون الماء ، وعندلًا لا يوجد أيدروجين فى الماء إلا بالقوة لا بالفعل .
  - (٥٦) بيير لاراميه (١٥١٢ ٧٧) أحد ضحايا مذبحة سانت بارثلوميو .
- (۵۷) جاسندی (۱۹۹۲ ۱۹۵۵) ودیکارت (۱۹۹۱ ۱۹۰۰) متماصران ، یکاد تماصرهما یکون تاما . وکانا خصمین ، لکنهما معا سیطرا علی الربع الثانی من القرن الذی عاشا فیه .
- ( ۵۸ ) تأمل الكتاب الشهير Traité de Physique تأليف جاكروهو (باريس ١٦٧١ ) الذي ظل للدة نصف قرن أهم الكتب المدرسية في الطبيعة الديكارتية ، فهو لا يقتصر على الطبيعة البحتة بل يبحث في علم الكون ، وفي الفلك ، والأرصاد الجوية ، والجغرافيا ، ووظائف الأعضاء ، والطب . ج . سارتون و بحث في الكتب العلمية الدراسية قديماً » ( إيزيس ٣٨ ، ١٣٧ ١٤٨ ) ( ١٩٤٧ ١٨)
- ( ٥٩ ) للوقوف على الوضع الأخلاق الموسيق عند قدماء اليونان وعند قدماء الصينيين ارجم إلى المقدمة ، المجلد الثالث ص ١٦١ ١٦٢ .
- ( ٦٠) وبعبارة أدقالمؤلف المجهول لكتاب Problemata . ويجوز أن يكون فيه عناصر أرسطية ، ثم أضيف إليها شيئاً فشيئاً غيرها من آراء المشائين ، ويجوز أن يكون الكتاب بحالته الراهنة قد وضع في عصر قريب نسبيا ، في القرن الخامس أو القرن السادس ، إيزيس ٢ ١٩٢٨ ( ١٩٢٨ ) .
  - Problemata, 919 B, 5 ( 11)
  - Problemata, 918 A, 35 ( 77 )
- Rayleigh, Nature 8, 319 (1873); Theory of sound (London: Macmillan, 1878; ( ٦٣ ) ed. 2, 1896; reprinted, 1926), vol. 2, p. 152.
- ( ٦٤ ) وفيها عدا هذا فلمبروس وكسينوفيلوس مجهولان ، وإنما ذكرناهما لما أنه من الجدير بالذكر أن يكون أريستوكسينوس قد تلق العلم عن واحد من الفيفاجوريين على أقل تقدير . ولامبروس من أرثيرى وهو اسم لأماكن كثيرة ، ولعل هذه هي أرثيراي الأيونية المقابلة لحيوس (إحدى المدن اليونانية الاثنى عشرة في آسيا الصغرى) ، فكثير من الأيونيين هاجروا إلى اليونان الكبرى .
- (٦٥) يجوز أن يؤخذ هذا دليلا على أن أريستوكسينوس قدم أثينا حوالى المدة ٣٣٦ ٣٣٣، ويجوز أيضاً أن يدل على أنه كان يبلغ نحو الأربعين سنة في سنة ٣٣٦. فإذا صح هذا فهو أسن

- قليلا من تُيوفراستوس . وسواء أكانت سنه عند وفاة أرسطو ( ٣٢٣ ) أربمين أم خمسين فقد كان لديه وقت كاف يشت فيه قيمته ويكون أهلا لتولى الرياسة .
- Introduction, vol. I, p. 142. Henry S. Macran, The Harmonics of Aristoxenos ( ٦٦ ) (Greek and English with notes, 303 pp.; Oxford, 1902). Louis Laloy, Aristoxène de Tarente et la musique de l'antiquité, (418 pp.; Paris, 1904), includes Aristoxenian lexicon; reprinted in 1924 [Isis 8, (1926)].
- ثم مقارنة على أساس رياضى بين المذهب الفيثاجورى ومذهب الأريستوكسينوس ، مستمدة من كتاب بطلميوس . Harmonics
- ممتاها الباق وتستخدم فى الموسيقى لتميين المسافة  $\frac{r \circ 7}{7 \cdot 8}$  التى تبقى بعد قياس Leimma (  $7 \vee 7$  نغمتين  $\frac{r}{\Lambda}$  من الرابعة أو الوتر الرباعى ،  $\frac{r}{\Lambda} \times \frac{r}{\Lambda} \times \frac{r}{\Lambda} \times \frac{r}{2} = \frac{r}{\pi}$  . وبلوتارك نم يفهم المسافة  $\frac{r \circ 7}{7 \cdot 8} \times \frac{r}{\Lambda} \times \frac{r}{\Lambda}$  وظن أما  $\frac{r}{\Lambda} \times \frac{r}{\Lambda} \times \frac{r}{\Lambda}$
- ( ٦٨) لسبب من هذا القبيل هو نظرية الموسيق عند الفاراب زعم عرب اليوم أن اللوجارتمات من اختراع العرب ، إيزيس ٢٦ ، ٥٥٢ ( ١٩٣٦) . وهى دعوى لا مسوغ لما لما أن الفكرة العربية استميرت من اليونان ، والفكرة اليرنانية ذاتها كانت مصادفة غريبة ، لا اختراعا مقصودا .
- ( ٦٩ ) نشأت الرباعية فى البلاد اليونانية ، لكن نجاحها فى النرب منذ عهد بوتينيوس كان أم . وليس فى لغة اليونان كلمة مفردة تؤدى معى الرباعية ، فكتاب جورجيوس باشيميرس ( فى النصف الثافى من القرن الثالث عشر) عنوانه
- Syntagma tön tessarön mathematön (Stephanuo edition Rome; 1940) [Isis 34, 218-219 (1942-43)].
- Paul Henry Lång, Music in Western civilization (1124 pp., ill.; New York: ( v · ) Norton, 1941) [Isis 34, 182-186 (1942-43)]. Gustave Reese, Music in the Middle Ages, with an introduction on the music of ancient times (520 pp., 8 pls.; New York: Norton, 1940) [Isis 34, 182-186 (1942-43)].

# الفصل الحادى والعشرون العلوم الطبيعية والطب فى عصر أرسطو

نقسم هذا الفصل خمسة أقسام ابتغاء المزيد من الوضوح: الجغرافيا ، ثم الحيوان والأحياء ، ثم النبات ، ثم الجيولوجيا والمعادن، ثم الطب ، وإن كان ذلك يستدعى بعض التكرار وخاصة فى حالة أرسطو ، فإنه بطبيعة الحال يذكر فى كل قسم ، وهذا طريق آخر . منه نقدر حق التقدير عقلية أرسطو الشاملة، وعبقريته الحامعة ، فالباحث لايستطيع معالجة علم ما ولا فرع من علم، دون أن يذكر أرسطو فيه .

#### الجغوافيا :

## أرسطو الجغرافي:

أهم طائفة من المشاكل التي تعرض في دراسة التاريخ الطبيعي إنما تتصل بالأرض ذاتها: شكلها، وحجمها وسطحها. وقد عاجلنا الشكل والحجم في قسم الفلك، ورأينا أن تقدير أرسطو للحجم كان مبالغاً فيه، إلا أنها مبالغة لا تزعج (1). وقد كانت معلوماته عن حجم الأرض مبنية كلها على تقدير حسابي يمكن تحسينه شيئاً فشيئاً دون تغيير فيه كبير. أما معلوماته عن الجزء المعمور من الأرض فمنتزع من أخبار المنقبين والسائحين وهي في أحسن صورها حدس وتخمين، لأن علم الإنسان ببقاع معينة لا يبصره مهما كان مبلغه بغيرها من البقاع، وفي أواسط القرن كانت قد تمت فعلا عدة كشوف (وصفنا بعضها باختصار في فصول سابقة)، ولكنها إذا رسمت على كرة تبين أنها لا تغطى منها سوى مساحة صغيرة جداً. وقد زادت حملات الإسكندر العسكرية في معلوماتنا عن الشرق الأوسط، وعن البقاع الواقعة غربي نهرى السند وسيحون (٢) في معلوماتنا عن الشرق الأوسط، وعن البقاع الواقعة غربي نهرى السند وسيحون (٢)

التي جمعها سكيلاكس الكارياندي Scylax of Caryanda، الذي ظهر كتابه Periplus حوالى سنة ٣٤٠ (ص ١٥١ ج ٢ ).

مدى علم أرسطو بالجغرافيا الوصفية أمر مشكوك فيه (٢) ، بيد أنه كان من الشجاعة بحيث افترض امتداد المعمور من الأرض في الإقليم المعتدل وحول الدائرة كلها (٤) كما يقول، وأن هذا الجزء المعمور إذا لم يمتد إلى ما وراء عمودى هرقل غرباً ، وإلى ما وراء الهند شرقاً ، فذلك بسبب وجود المحيط ، لا لموانع مناخية، ثم افترض أن المعمور من الأرض محدود في العرض ، لأن البرد الأقاليم الشهالية أقسى من أن يتحمله الإنسان . ولوقد سمع أرسطو برحلات بثياس لكان أكثر احتياطاً فها ذهب إليه .

على أن فكرة الأقالم ترجع إلى بارمنيدس . فهو الذى ابتدع أن الكرة الأرضية مقسمة إلى خمسة أقالم متوازية ، إقلم استوائى متسع هو الحار واثنان قطبيان هما الباردان ، وبينهما إقليان جوهما معتدل ، وبلاد اليونان المعمورة واقعة فى الإقليم المعتدل الشالل . هذه الآراء نقحها أرسطو (أو مؤلف المتيور ولوجيا) (°) ، ولكنه عجز عن تعيين حدود كل إقليم ، وبعد ذلك بقرن من الزمان جاء اراتوستينس البرقاوى (فى النصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلاد) فزاد الموضوع تنقيحاً ، فهو — لا أرسطو — الجدير بأن يعد مؤسس الجغرافيا الرياضة (١) .

## بثیاس المسیلی :

إذا كان مدلول كلمة وإيطالى الله وعاش فى البلاد الداخلة الآن فى حكم الجمهورية الإيطالية ، فقد سبق أن ذكرنا إيطاليين كثيرين . وفى الحق أن والميونان الكبرى Magna Graecia ( كانت مهداً من مهاد العلم اليونانى . إذا كان زينون الإيلى إيطاليا فإن بثياس كان فرنسياً . ولكن من الحير ألا نخلط التاريخ القديم بالجغرافيا الحديثة ، ولد بثياس فى ماسيليا ( مارسيليا ) وإذن فهو أقدم ممثل لغرب أوربا فى تاريخ العلم ، ومن الجائز أنه كان أحد معاصرى تاريخ العلم ،

أرسطو من الشبان ، فإن أرسطو لم يعرف اكتشافاته ، ولكن ذكرها دكياركوس.

وبيثياس من أعظم الملاحين الأقدمين . ومن الجائز أن قيامه برحلاته إنما كان يطلب من الجالية في ماسيليا ، وعلى نفقتها ، فتلك الجالية كانت في سباق مرير مع منافسيها من أهل قرطاجة ، وكانت حريصة على أن تفوقهم في التجارة الحارجية ، وخاصة في تجارة الكهرمان والقصدير (^). ومن الجائز أيضاً أن يكون الذي دفعه إلى ذلك التجوال وتطلعه إلى العلم . وفي تاريخ الكشوف الجغرافية كان الباعثان (الشخصي والاجتماعي) يشتركان في الدفع إليها . ولا يقوم بالعظائم إلاالعظماء ، ولكن مهما يكن مبلغ هؤلاء من العظمة فلا غي لهم عن معين حتى ينفذوا برامجهم الجريئة .

كان بينياس ملاحاً عالماً استطاع تعيين خط عرض ماسيليا بوساطة المزولة . وكان من أوائل اليوناليين الذين بينوا العلاقة بين القمر والمد والجزر. ولم يكن ذلك ليعزى إلى ذكاء فيه خاص بقدر ما يعزى إلى رحلاته البحرية خارج البحر المتوسط ، وحركة المد والجزر فيه ضئيلة لا تسترعى الانتباه ، أما على شواطئ الأطلنطى فإن المد يرتفع . ولما كان الأقدمون يرقبون القمر بعناية ، يستوى فى ذلك المتعلمون منهم ، والفلاحون والرعاة ، فإنه لم تكن تفوتهم ملاحظة أية علاقة يمكن أن توجد بين الدورة القمرية ودورة المد .

ومعلوماتنا عن رحلات بيثياس الملاحية (٩) ، نقلها إلينا غيره من الكتاب . وفيها أورد كثيراً من العجائب ، حتى إن بعض المؤرخين الأقلمين ، مثل بوليبيوس (في النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد) وسترابون (في النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد) لم يصدقوا ما رواه ، فهو من هذه التاحية أشبه بماركو بولو من بعده . ذلك أن بعض ما أورده كل منهما كان من الشذوذ ومخالفة العرف بحيث جعل المحققين والعقلاء لا يصدقونه ، بل يعدونه من الحرافات . وفي كلتا الحالتين فإن القصص التي كذبت ثبت صدقها بعد ذلك ، بمشاهدات المتأخرين .

ومع أنه من المسلم به أنه لا يمكن القطع بشيء فيا نحن بصدده ، فإن

مؤرخى الجغرافيا القديمة مجمعون الآن على أن الأعمال المنسوبة إلى بيثياس حقيقية ، وأنها كانت في عهد أرسطو أو بعده بقليل (قل فيما بين ٣٣٠ و ٣٠٠) وبالطبع توجد أخطاء لم يكن منها بد فيما يتعلق بالمواقع و ببعض وتفصيلات أخرى. ولكن الرحلة في جملتها، وكما نلخصها فيما يلى، يصح قبولها على أنها حقائق (١٠٠).

بدأ بيثياس ورفاقه رحلتهم من ماسيليا ، وجازوا عمودى هرقل ، وعرجوا على قادس إلى الغرب منها ، ثم تابعوا الشاطئ الإسبانى والشاطئ الفرنسى إلى الشهال ، وكانوا على علم بالمدى السحيق لخليج بسكاى ، وبالمساحة الهائلة لشبه جزيرة أرموريكان (بريتانى) . وعندما بلغوا الجزر البريطانية عرجوا على مناجم القصدير وجزيرة إكتيس (١١) وهى تتصل بالشاطئ عندما يتحسر المد ، وكانت هله الجزيرة مركزهم التجارى ، وقد وصف بيثياس بريطانيا وصفا إجمالياً كما يراها ملاح يطوف بها ، ولكنه مع ذلك قام برحلات فى المدالس وشاهد استعمال أهل البلاد للعسل المخمر ، واستعمال مخازن الحبوب فى المدراس إذا ساء الجو ، ونقص الزراعة كلما أوغل شهالا . وعنده أن الشكل العام أوركادس وهى أوركنى وشتلاند) وبلريون فى الجنوب الغربى (طرف الأرض ، وكانتيون (كنت) فى الجنوب الشرق .

وعن ليبيوس (١٢) أن بيثياس تتبع الشاطئ الأوربي من قادس إلى تانيس . ولكن ماتانيس (١٣)؟ قولان متباينان أحدهما: أن تانيس نهر يصب في بحر البلطيق وهو إما أن يكون فستولا ، وهو يصب في البلطيق عند دانزج ، أو نهر دفينا ، وهو يصب في هذا البحر بعد ذلك نحو الشرق عند كولاند. والقول الآخر وهو الأشهر أن تانيس هو الدون، وهو يصب في بحر ازوف . وقد رأى بيثياس أماكن استخراج الكهرمان ، وأشهرها على الشاطئ الجنوبي للبلطيق . ومن الجائز أنه أمعن في البلطيق مشرقا حتى خط طول بحر ازوف . ويبدو ذلك مستحيلا أمعن في البلطيق مشرقا حتى خطوط الطول كان إذ ذاك مبهما .

آما رحلته فى بحر الشهال فمعالمها أوضح ، فقد أوغل فيه شهالا ، وشاهد

اندفاع مياه البحر عند خليج بنتلاند ، أو سمع بهذا الاندفاع العجيب . ولعله وصل إلى جزيرة تول ، وهو الذى أسهاها بهذا الاسم . فهل تهل هى جزيرة أيسلاند ، أو الجزء الشهالى من النرويج (١٤٠)؟ هو يقول إنها على مسيرة ستة أيام شهالى بريطانيا ، وإنها على مقربة من المحيط المتجمد . فهل وصل فعلا إلى تلك الجهة أو سمع بها ؟ المعروف أن كل رحالة يحلو له أن يوسع مدى رحلته أكثر من الواقع بأن يضيف إليه أقطاراً لم يعرفها إلا بالسهاع ، وظاهر أن المرء حيثًا ذهب يحتمل أن يلتى من أهل البلاد من ذهب أبعد منه .

وعلى كل حالكان من بين أخبار بيثياس التي لم يصدقها الناس أقدم ما عرف عن البيئة القطبية . فقد تحدث عن بقاع يقصر فيها الليل جداً ، وعن مكان نوم الشمس، ، ولعله يعنى الدائرة القطبية وفيها يكون يوم واحد في السنة لا تطلع فيه . وتحدث عما يكون في هذه البقاع من اختلاط الهواء والبحر والماء بحيث لا يتميز بعضها من بعض ، وعن البحر العقيد الذي لا يستطاع السير فيه على الأقدام ولا في القوارب ، ورواد القطب في عصرنا الحاضر يؤيدون بيثياس ويقولون إنه أتى في وصفه بكثير من التفصيلات التي لا يمكن أن تخترع . ويقولون فريد جوف نانسن :

لعل ما رآه بيثياس إنما هو الجليد اللين في البحر ، الذي يتكون بوفرة على حافقي الجليد الملفوظ ، الذي يتفتت إلى عجينة بفعل الأمواج . وإن قوله لا يمكن السير فيه على الأقدام ولا في القوارب إنما هو تعبير دقيق في وصف هذا الجليد اللين. فإذا أضفنا إلى ذلك الضباب الكثيف الذي يوجد عادة بالقرب من الجليد الملفوظ رأينا أن قوله إن المواء متداخل في هذا الجليط ، وإن الأرض والبحر وكل شيء متداخل فيه ، إنما هو صورة وصفية رائعة (١٥٠).

ومن المحقق أن رواد القطب أكثر من الأدباء المترفين القابعين في بيوبهم صلاحيةللحكم على مبلغ العبارات المنسوبة إلى بيثياس من الصحة، وهؤلاء الرواد يحكمون لبيثياس ، فيحق أن يكون هذا لنا مقنعاً

ولببيثياس فضل إمدادنا بأقدم المعلومات عن البقاع الشهالية الغربية من أوربا ولا سيا بريطانيا ، وبأقدم صورة للأصقاع المتجمدة . وفى هذا زيادة كبيرة للمعلومات الجغرافية عند اليونان .

## نيارخوس الكريتي :

وبعد هذه الرحلة غير المتوقعة إلى المنطقة القطبية ، فلنعد إلى مناطق مألوفة، إلى البحر المتوسط والشرق الأدنى ، عندما أوجزنا القول فى فتوح الإسكندر قررنا أنها زادت كثيراً فى المعلومات الجغرافية عند اليونان . والواقع أن كثيراً من معلوماتنا عن الدنيا إنما جاءنا من هذا الطريق ؛ طريق الفتح. فإن الأرض المجهولة لم يزح عنها الستر - فى رفق وأناة - عشاق العلم ، بل كان يزيحه بعنف الفاتحون وتابعوهم ، وهم رجال كالجوارح ، لاهم لم إلا المجد والثراء ، ومع ذلك لم يكن لهم مفر من أن يزيدوا فى معلوماتنا الجغرافية . فحتى لو لم يكن لهم من مفر من أن يزيدوا فى معلوماتنا الجغرافية . وحتى لو لم يكن ثمة علماء من حوله ، بل مؤرخون لا شأن لهم بالحقائق الجغرافية ، لو لم يكن ثمة علماء من حوله ، بل مؤرخون لا شأن لهم بالحقائق الجغرافية ، لم يكن يتسنى لهم أن يصفوا بوضوح غزوات ساداتهم دون أن يشرحوا ببيان واف أين وقعت الوقائع . فالأحداث التاريخية تقع فى أماكن جغرافية محددة . والحغرافيا المتلازمة ووصف الأحداث التاريخية - أى جغرافيا التاريخ - لابد فيها من شذرات لها قيمتها فى تاريخ الجغرافيا .

وحقيقة الأمر أن الإسكندر كان منظماً علمينًا كما كان فاتحاً . لم يقتصر فيمن استصحب في حملته على السكرتيرين والعلماء والمؤرخين ، بل كان في الحملة منقبون وأدلاء (١٦) ومساحون ، بعضهم معروفون بأسهائهم ، مثل هيرا كليديس وأرخياس وأندروستينيس وهيرون السولوى ودجنيتوس وباتون . وكان نيارخوس أعظمهم شأناً ، ووصفه للحملة باق إلى الآن في Indica لمؤلفه أريان (١٧) .

وفي سنة ٣٢٧ جهز أسطول لنقل جيش الإسكندر مِن هيداسبيس (أحد

روافد بهر السند) إلى فارس، ونصب نيارخوس أميراً على الأسطول. أما أونسكريتوس فكان ربان السفينة التي تقل الاسكندر (١٨). ونيركوس من أهل جزيرة كريت ، لكنه شب وترعرع في أمفيبوليس (١٩). ودخل في خدمة فيليب، ثم غضب عليه فيليب ونحاه . لكن الإسكندر قدر مواهبه وأعاده إلى خدمة حكومة مقدونيا . وقد بدت مقدرته في موقف صعب وتبعة خطيرة ، إذ سار بأسطوله في نهر هيداسبيس وبهر السند، ثم قاده إلى خليج فارس . وشط العرب ودجلة وباسيتجريس وكواسبيس ثم إلى سوس، واستغرقت الرحلة في البحر المتوسط) . ولم يكن بد بطبيعة الحال من أن يفطن لها ، كما لم يكن بد من أن يفطن لها ، كما لم يكن بد من أن يفطن لها بيثياس في سواحل الإطلنطي في الوقت ذاته على يكن بد من أن يفطن لها بيثياس في سواحل الإطلنطي في الوقت ذاته على وجه التقريب . وحدوث المد في الأطلنطي وفي البحر العربي هو الذي دفع إراتوستينس (في النصف الثاني من القرن الثالث قبل الميلاد) إلى القول بأن

ولنيركوس مشاهدات أخرى . فقد أدرك أن مساحة الهند شاسعة (إذا قورنت بمساحات أقطار البحر المتوسط) وأدرك الأطوال الحيالية لأنهارها . وبعد ما مروا بكراتشي أبحروا إلى إكتيوفاجي (حيث السكان الذين يعيشون على السمك) . وعثروا على طائفة من الحيتان ، ولنيارخوس (أوآريان) وصف لمنظرها العجيب الرهيب . وفي الحليج الفارسي شاهد معاصات اللؤلؤ، ولا يزال اللؤلؤ يستخرج منها حتى عصرنا هذا (٢١) .

ووصف آريان وصف صادق يركن إليه كما يتبين من التحرى الكثير والمقارنات في هذا الموضوع .

## ديكايارخوس المسيني :

إن الرجال الذين تكلمنا عهم حتى الآن كانوا منقبين ، سائحين . ومع أن نشاطهم أضاف كثيراً إلى المعرفة الجغرافية فإنهم لم يكونوا من الجغرافين المحرفين .

أما ديكايارخوس الذى نحن بصدده الآن فقد كان مؤرخاً وجغرافياً معاً. عالجت كتاباته الكثيرة التاريخ والسياسة والأدب والفلسفة ، والجغرافيا ، ولكن لم يبق منها جميعاً سوى نبذ (٢٢). وكان مولده فى مسينا فى صقلية ، وترعرع فى البلاد اليونانية ، فى البيلوبونيز ، وفى أثينا . وهو من تلاميذ أرسطو ومن أصدقاء ثيوفراستوس وأريستوكسينوس، فلنا أن نذهب إلى أن الربع الأخير من القرن هو زمن بلوغه أوج مكانته .

وأحسب أن أكبر مؤلفاته إنما هو نوع من التاريخ الثقافي لليونان سهاه حياة هيلاس — وهو اسم له دلالته — بقيت منه تسع عشرة نبذة . على أننا أكثر اهتماماً بكتابيه في الجغرافيا، وأحدهما وصف للدنيا . ومن المحتمل أنه زود بالخرائط ، والآخر رسالة في قياس الجبال ، وموضوع القطعة الباقية منه جبال البيلوبونيز .

ويستدل من العبارة الآتية لأجاثيمير وسعلى أن وصفه للدنياكان موضحاً بالحرائط ، أو أنه استعان في تأليقه بالحرائط :

قسم ديكايارخوس الأرض قسمين بخط مستقيم يمتد من عمودى هرقل ويمر بسردانية وصقلية والبيلوبونيز وكاريا وليسيا وبامفيليا وقيليقية وطوروس ثم ايموس وسمى قسما منها الشمالى والآخر الحنوبي (٢٣)

ومأثرة أخرى لديكايارخوس لم يسبق إليها، هي إقدامه على قياس ارتفاع الجبال (٢٤). ولقد كانت تقديراته عالية جداً في الغالب ، إلا أنه استنتج أن هذه الجبال ليست شيئاً إذا قورنت بحجم الأرض ، وذلك منه استنتاج ينطوي على جرأة ، فإنه لابد من خيال وجرأة لمن يجهر بأن هذه الجبال الضخمة التي قد يستنفد تسلقها قوانا إلى آخر قطرة ، إنما هي مجرد تغضنات في سطح الأرض . وقد أثر في إرانوستينيس ومن جاء بعده من الجغرافيين المتأخرين ، مثل سترابون (في النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد) وكان به معجباً ، كما أثر في الكتاب ذوى النزعة إلى الفلسفة أمثال شيشرون ، الذي كان يعرف ديكايارخوس أكثر مما نستطيع أن نعرفه نحن الآن ، والذي اتخذ من حياته نموذجاً

Ormer Großere Soli Ist Vivone de des August: Ingeratricis Leveno

THEODORI:GRAECI:THESSALONICE SIS:PRAEFATIO:IN LIBROS:DEANIMA LIBVS:ARISTOTELIS:PHILOSOPHI:AD XYSTVM:QVAR:TVM:MAXIMVM.

Catalogo inferipens litem. A. m. 1267.

Y curgum lacedemonium qui leges ciuibus fus confutuit: Reprebendunt no nulli Pon eifex fumme Xyste quartero na tulent leges ut belli potrus q pacis rationem babuille ui deretur. Numam uero pompilium regem Romanú laudát korem in modum: o pacisadeo fludiofus fuene: ut nulla Na mouen ad bellum pateretur : quorum fementiam et fi alias probo:ur debeo/nibil enun pace commodius: nibil fang chus) Tamen cum wita bommum ita ferat : ut bella witan in terdum nequeunt. Sic centeo prefiniendum confulendumos ut & bellu interdum fit fuscipiendum :si resurget:&pax fer manda fit femper: fi fien potest: nec belli rató unquá proban da sitinus ut demum rebus compositis quieto tranquillocs animo uniamus. Non enim ad pugnam & bomicidia:no ad discordias et bella nati simus: sed ad cocordiam & bumani tatem : Itaque principis istitutum atque officium id effereor ut pace lumma opera petati feructi & colat. Onod cum Romanos pontifices fere omnes feciffe quo ad potuerincintel ligam:laudo illorum ananum:Q, neque ab ilkiumo naturę bone recellerint: & preceptum autoris dianini ferustint: quod septilime pacem conciliar: & commendat. Sed issum no nul locum aufum reprebendere. Pace enim qua uri debuerant ad hizterarum et artium bonarum fludia: et uirnumm officia: illi àgen ad nolupeates partim boneftas abuli lime, quod entre ornin bominum ordini fit turpe: turn potificis persone tur. pillimű eft. faciunt tamen & qui recte pace uterentur:& pon rificatum magna cum lande gererent: quibus te familé uideo plane incoeffife, preflas enim doctrina & moribusquo fat ut nomen tuum immoeralinei mandandum omless ftudio borner jereimw dus midnam benutig as jerricioum dat

#### شكل ( ١٤ )

وهو صفحة العنوان من كتاب Liber de animalibus كا ترجمها إلى اللاتينية تيودوروس جازا جمو صفحة العنوان من أهل تيسالونيكا — First edition, folio 30. cm (Venice: John of col ليسالونيكا – 1 ( 1 ٤٧٥ – 1 وكان تيودوروس من الذين – ogne and John Manthen Gherretzen 1476 Klebs. 85.1 من التوريغر دافلتر في مانتوا . وقد ترجم كثيراً من الكتب من اليونائية إلى اللاتينية ، وبالمكس . (نقلا عن النسخة الموجودة في مكتبة كلية هارفارد) .

للحياة العملية ، أما تيوفراستوس فأنموذج الحياة النظرية ، وربما بني هذا الرأى على حب ديكايارخوس للمقاييس (٢٠). ولعل تقدير أرسطو لحجم الأرض مستمد من تقدير تلميذه هذا . وقد تبين ديكايارخوس أن حركات المد والجزر لا تتأثر بالقمر وحده ، بل بالشمس أيضاً .

فأنت ترى أن الجغرافيا وعلم الجو وعلم الإنسان كلها نمت كثيراً حتى إن علماءها الذين بلغوا مكانهم في الربع الأخير من القرن تصوروا الدنيا المعمورة تصوراً جمع بين سعة الأفق ودقة التفصيلات إذا قيس إلى ما تصوره من قبلهم . وإنما الفضل في ذلك كله لحملات الإسكندر العسكرية ، ثم لما كان بين الجاليات اليونانية والفينيقية من تنافس وتسابق .

وقد نرى أن الجهود التى بللها ديكايارخوس لم تكن بعيدة عن هذا التصور الحديد ، فكلما اتسع نطاق المعلومات وازدادت دقة استازم الأمر بحوثاً جديدة . وقد أعد ديكايارخوس مثل هذه البحوث ، وبدأ سلسلة جديدة من المقاييس جعلت من المستطاع خلق جغرافيا علمية . وهذا الذي تم ، على يد إراتوستينس .

# علم الحيوان وعلم الأحياء : أرسطِو العالم في الحيوان والأحياء :

إن المتون الكبرتَّى لدراسة علم الأحياء عند أرسطو (انظر شكل ٩٤ و ٩٥ الحواء الخبرةُ الكبرتَّى لدراسة علم الأحياء عند أرسطو (انظر شكل ٩٤ و ٩٥ الحب الكتب De anima, Historia animalium, De partibus و ٩٦) هي الكتب animalium, De motu animalium, De incessu animalium, De generatione animalium.

وتعالج هذه الكتب بعض الموضوعات الأساسية فى علم الأحياء ، وتحوى ثروة لا تقدر من المعلومات فى موضوعات لا تحصى . وكثير من هذه المعلومات قد فقد أهميته بطبيعة الحال ، ولكن الذى يدعو إلى الدهشة أن كثيراً منها لا يزال حتى الآن صحيحاً بعد تعديلات طفيفة نسبياً . وأن وفرة الحقائق الواردة فى الرسائل الحاصة بالحيوان لتجعل من المستحيل أن يكون قد تولى جمعها رجل واحد . فلا مناص من أن نفترض أن قد ساعده فى جمعها كثير من

decidant: sed non propterea: sed propter finem. bec autem ipsa cause sunt ut mouentia & instrumera & materia. Nam & spu magna ex parte agere consentaneum ut instrumento est: ut eni nonnulla artiu instrumenta utilia sunt ad plura. Verbi gratia in excussoria malleus & incus: sic in rebusa natura instrutia: spiritus uarium exhibet usum. simile dici uidetur: cum causas necessario esse dicunt: ut si quis propter cultellum tantumodo aquam exisse iis qui intercute laborant: non etiam propter sa nitatem: cuius causa secuit cultellus: existimet. Sed de denbus cur partim decidant: ac denuo nascantur: partim non: & oino quam ob causam fiant: dictum est. dixi etiam de exteris mem broru affectibus: qui non alicuius causa: sed necessario ueniat: & qua: nob causam: uidelicet eam cui motum tribuimus.

Finiunt libri de animalibus Aristotelis interprete Theodoro Gaze. V. clarissimo: quos Ludouicus pococatharus Cyprius ex Arthetypo ipsius Theodori sideliter & diligeter auscul tauit: & formulis imprimi curauit Venetiis per Iohannem de Colonia tociūs eius Iohanne mathen de Gherretze. Anno domini, M.CCCC. LXXVI.

شكل (٩٥) خاتمة كتاب (Liber de Animalibus) ( نقلا عن نسخة مكتبة كلية هارفارد)

زملاته وتلاميذه . ويترتب على هذا الافتراض أن تكون قد ألفت في زمن متأخر نسبيًّا (٢٦) حتى وأن كانت مباحث أرسطو نفسه قد بدأت مبكرة ، ولعل تعلقه بالتاريخ الطبيعي قد نشأ منذ عهد صباه، عندما كان والده يصطحبه في جولاته، ثم ظل به متعلقاً في أثينا ، ولعل هذا التعلق قد ازداد خلال السنوات التي قضاها على شاطئ البحر في أسوس وليسبوس . وقد كان الإسكندر الأكبر من بين من عاونوا أرسطو ، فأمده بمعلومات وعينات جلبها من بقاع قاصية ، ومهما يكن عدد الدين عاونوه فن المرجح حداً أنه كتب بنفسه كتب الحيوان ،

#### AMERICAN

તું તું તું કોશા, જ્યાંગા જિલે કાલ્યાંગા પૂર્વ હંદ કે કુન્યાના છે. તેવું ઈક્સ લીકાન, ક્યાં એ પૂર્ણ જ્યાં કિંદ્ર જિલ્લા કે કર્યું કરતા કર્યા કે કે કુંગું કરતા પૂર્ણ કે કે કુંગું કરતા કરતા કે કુંગું કરતા કરતા કે કુંગું કુંગું કે કુંગું કે કુંગું કુંગું કે કુંગું કે કુંગું કે કુંગું કુંગું કે કુંગું કુંગુ કુંગું કુંગું કુંગું કુંગું કુંગું કુંગું કુંગું કુંગું કુંગુ કુંગું કુંગુ કુંગું કુંગુ કુંગુ કુંગું કુંગુ કું કુંગુ કું કુંગુ કું કુંગુ કું કુંગુ કું કુંગુ કું કુંગુ કું કુંગુ કું કુંગુ કું

Til 9 no the Color you was.

# ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ



tak miliran bandan nik palbudan japaina mambamalan m nik, mpamalan, Ana gazimma ngama A liban iman, im mba A libangidan na ngangan-Man gazimma ngama A liban iman, im mba A libangidan ma ngangannan yang da anta il mpanya, nda da liban ngandang sana mamad daganan yang da anta il mpanya, ndaladan ngang menjang, nda antak il palnan yang da anta il mpanya, nasabung pap di panan nga ing dana menandida palan napad dana ngang man nab dalan, na dana alban meniny na ngandang.

કંકુમીનાનું જંગરા, તેનું કર, જાર્નુ કરકાર વુંકરનાર કંકુમનુકાનું કેલ તે છે છે. તેના, જ ના તેનુ સ્વૃત્તિ કંકુમને કંકુમીના કંકુમીને વેલ્લાન કંકુમીના કંકુમીને વેલ્લાન કંકુમીના કંકુમીના કંકુમીને વેલ્લાન કંકુમીના કંકુમીના કંકુમીને વેલ્લાન કંકુમીના કંકુમીના કંકુમીને વેલ્લાન કંકુમીના કંકુમીના કંકુમીને વેલ્લાન કંકુમીને વેલ્લાન કંકુમીના કંકુમીના કંકુમીને વેલ્લાન કંકુમીને વેલ્લાન કંકુમીને કંકુમીના કંકુમીના કંકુમીને કંકુમીના કંકુમીને વેલ્લાન કંકુમીને વેલ્લાન કંકુમીને કંકુમીના કંકુમીને કંકુમીના કંકુમીને કંકુમીના કંકુમીને કંકુમીના કંકુમીને કંકુમીના કંકુમીને કંકુમીના કંકુમીને ક

شكل ٩٦ - ص ٢٣٢ (خلف) من المجلد الأول من الطبعة الثانية من مؤلفات أرسطو باليوانية ، أعلى المرابة و folio; Basel: Bebel, 1531) من المجلد أرسمى الرترداي ، مع تحقيقات لسيمون جرينيس ( De generatione animaliun مند الصفحة خاتمة كتاب De partibus وفائحة كتاب De decratione animaliun وفائحة كتاب كلية هارفارد ) .

والطبعة الأولى باليونانية لعلم الحيوان عند أرسطى كانت في المجلد الثالث (١٤٩٧) من الطبعة الأولى لمؤلفات أرسطو وثيوفراستوس المبينة في الشكل ١٠٢، والطبعة المذكورة في خمسة عبلدات Venice: Manutius, 1495-1498.

فإن أسلوبها كله على نمط واحد من حيث رصانة البحث العلمي . ثم إن العلة الغائية مبثوثة فيه كله ، وهذه خاصية في تفكير أرسطو (٢٧).

ويستطيع قراء الإنجليزيةالرجوع إلى تلاث المؤلفات فOxford English Aristotle ويستطيع قراء الإنجليزيةالرجوع إلى تلاث المؤلفات للمصلع لاشتالها على الأصل اليوناني في صفحات مقابلة للترجمة .

ومن المباحث الحديثة فى الأحياء عند أرسطو كتاب Aristotle's Researches (302 pp., ill.; London 1912) مناس ايست لونز (Isis 1, 505—509 (1913)) . .

وخير هذه المباحث لصديقي الوفيين المرحوم دارسي و . تومسون (٢٨) وخير هذه المباحث لصديقي الوفيين المرحوم دارسي و . تومسون (Glossary of Greek Birds وشارلس سنجر . ويكفي أن نذكر لسير دارسي كتابه (London: Oxford University Press, 1895, 1936) ، الان المنافق الم

وأن نذكر لسنجر كتاب Greek Biology وهو بحوث فى تاريخ العلم ومناهجه ـــ (Oxford: Clarendon Press, 1921) موكتابه الجزء الثانى ص ١ ـــ ١٠١) (Short History of Biology, (London: Harper, 1931) وكتابة

لقد سردنا فى الفصل السابق ما انتاب صيت أرسطو من تقلبات فى الأعصر القديمة . وعند شيشرون ومعاصرى شيشرون أن أرسطو كان فى أول أمره على مذهب أفلاطون . وقد اختفت بعد ذلك كتاباته الأفلاطونية ، ثم صار معروفاً بمؤلفاته فى سن النضج ، ولكن ليس بها جميعاً . فلعدة قرون ظل الناس لا يحفلون بغير الأورجانون ، ثم استسيغت شيئاً فشيئاً مؤلفاته الأخرى ما عالج منها الفلك ، والطبيعة ، والأخلاق ، ونظم الحكم . وقد نظر الناس فى كتبه فى التاريخ الطبيعى ، ولكن علماء الأحياء الحديثين تخلوا شيئاً فشيئاً فشيئاً عن اعتدادهم بها ، لأن آراءهم أصبحت أكثر اصطباعاً بالصبغة العلمية . ولم

يُقدر خير ما في مؤلفات أرسطو في علم الأحياء حق قدره إلا في النصف الثانى من القرن التاسع عشر ، ومن ذلك الحين وأرسطو العالم في الحيوان وأرسطو العالم في الأحياء مثار إعجاب وثناء متزايدين . وقد ذهب بعض المتحمسين إلى أن شهرة أرسطو الأصلية إنما أساسها علم الأحياء وحده ، وأن مؤلفاته في سائر العلوم يصح الاستغناء عنها (٣٠) ، أما ما يعالج منها التاريخ الطبيعي فرائع حقا .

وإنى لآمل أن تكون الفصول الأربعة التي حصصت لأرسطو في هذا الكتاب عوناً على تكوين رأى فيه يكون أكثر اتزاناً. ومن المحقق أنه كان أحد عظماء الرجال في التاريخ كله . ولكن العظمة لا تكون مطلقة أبداً ، فمعارف أرسطو — وهي بدوائر المعارف أشبه — من العجائب حقا ، لكنها يعتريها النقص ، ولم يكن يتأتى أن تكون غير ذلك .

إن الباحثين في علم الأحياء في عصرنا الحاضر لتعروم الدهشة - وهم ينظرون في كتب أرسطو المتصلة ببحوثهم - لوفرة ما يجدون فيها من تفصيلات . بل هم أشد دهشة لما يلقون فيها من سعة أفقه وتشعب نظره إلى الأمور . فلقد اقتحم مجالات البحث الكبرى - من تشريح مقارن ، ووظائف أعضاء ، وعلم أجنة ، وطبائع حيوان ، وتوزيغ جغرافي ، أي بيئة جغرافية - وجمع الحقائق المتعلقة بكل من هذه الموضوعات ، ثم وصفها ، وتناولها بالبحث ، واستنبط النتائج الفلسفية أما الحقائق فكانت تنقح تبعاً لتحسن أساليب المشاهدة والتجربة ، وأما النتائج المستخلصة منها فلم تزل تبدو - بأدوار - في أزياء شتى ، ولا تزال لهذا العهد مقبولة عند جماعة من ذوى الاطلاع في علم الحياة .

و يمكن تفصيل المؤلفات المذكورة آنفاً على النحو الآتى بعد :

كتاب Historia animalium : يحوى كل الملاحظات فى علم الحيوان كما جمعت بتوجيه من أرسطو .

كتاب De partibus animalium : هذا الكتاب أدنى إلى الفسيولوجيا منه إلى التشريع خلافاً للمتبادر من اسمه ، فاسمه (ولا ندرى من وضعه) لا يدل

على موضوعه (٢٦). إذ أن موضوعه البحث فى وظائف الجسم ، وهو لا يعالىج الأجزاء (الأطراف والأعضاء) بل ما يعرف عندنا بالأنسجة . يبدأ بتقرير وجود ثلاثة أنواع من التركيب : الأول النوع الجسدى الخالص ، والثانى الأجزاء المتجانسة أو «الأنسجة » والثالث الأجزاء غير المتجانسة أو الأعضاء . والأنسجة فيه ستة هى : الدم ، والدهن ، والنخاع ، والمخ ، واللحم ، والعظم . وهذا الكتاب أقدم رسالة على الإطلاق في فسيولوجيا الحيوان ، لا تستثنى من ذلك لغة ما . وكتاب Dc incessu animalium موضوعه الفسيولوجيا أيضاً . تعالىج فيه على النحو الذي تعالىج به في الكتاب السابق ، وفيه يبين المؤلف كيف هيئت أجساد الحيوان لتحقيق الغايات المقصودة منها . ولا يغيبن عنا أن كل كائن حي مكون الحيوان لتحقيق الغايات المقصودة منها . ولا يغيبن عنا أن كل كائن حي مكون من مادة وصورة (نفس) . وقد عالىج الكتابان السابقان المادة . أما الكتاب من مادة وصورة (نفس) . وقد عالىج الكتابان السابقان المادة . أما الكتاب من مادة وضوعه الصورة ، وهو رسالة في علم النفس .

أما الرسالتان الأخريات De motu animalium فإنها تعاليج مضافاً إليهما الرسائل الصغيرة المسهاة مجتمعة Perva Naturalia فإنها تعاليج الوظائف المشتركة بين المادة والصورة ( الجسم والنفس) وغيرها من الوظائف الحاصة غير المشتركة . وإذا لم يفتنا أن علم الطبيعة ( بمدلوله الحالى) لم يكن له وجود في عصر أرسطو ، وأن الكيمياء لم تكن معروفة مطلقاً . فإننا لا نكاد نتوقع أن يجيئنا بغير هذه الفسيولوجيا البدائية . وإذا توخينا الإنصاف وجب أن نعدها أشبه بأن تكون أصلا انحدر منه علم الفسيولوجيا . ومع هذا فالحقائق التي أحاط أرسطو بطرف منها تدعو إلى الدهشة حقا . إنه لم يكن يدرى ما التنفس ، ولكن كانت لديه فكرة مجملة عن التغذية ، فقد تصور أنها تحويل الطعام المأكول إلى غذاء يحمله الدم إلى أجزاء الجسم . ولا بأس بذاك مطلقاً . فكيف كانت تخطر له على بال تلك التفاعلات الكيميائية المعقدة التي تنطوى عليها كانت تخطر له على بال تلك التفاعلات الكيميائية المعقدة التي تنطوى عليها هذه العملية وهو لا يعرف من الكيمياء شيئاً . وقد تبين كذلك وجود الإفراز ومعناه كالصفراء والبول والعرق . وكان بيانه عن المرارة صحيحاً بدرجة مدهشة (إذا أخذنا في الاعتبار نقص المعلومات الذي لم يكن عنه محيص في مدهشة (إذا أخذنا في الاعتبار نقص المعلومات الذي لم يكن عنه محيص في مدهشة (إذا أخذنا في الاعتبار نقص المعلومات الذي لم يكن عنه محيص في

عصره) ولكنه ظن (٣٢) أنها لا وجود لها فى بعض ذوات الأربع الولود ، وكان فى ذلك مخطئاً لأنها تكون للثدييات كلها) .

ولنعد الآن إلى العلة الغائية التى قلنا فيا سبق إنها جزء أساسى من تفكير أرسطو . ولكى نفهم تطبيقها فى الحياة أو بالأحرى فى الكائنات الحية نرجع مرة أخرى إلى آراء أرسطو فى العلة وفى النفس . فألمك ييسر علينا ما نبغى من الفهم : توجد أنواع مختلفة من العلل وأنواع مختلفة من النفوس ، وإن كان للكلمتين معنى عام ، أما العلل فأربع مختلفت : (١) العلة النهائية أو المقصد فى حكم العقل ، وهى شىء يأخذ بالأشياء رجرها إليه ، (٢) والعلة الباعثة ، فى حكم العقل ، وهى شىء يأخذ بالأشياء رجرها إليه ، (٢) والعلة الباعثة ، وهى الدافعة ، (٣) وعلة المادية . أو بعبارة أبسط يمكن اعتبار العلل الثلاث الأولى صورية يقابلها العلة المادية ، ثم إن كلا من العلة الأولى والعلة الثائة يطلق عليها أحياناً اسم واحد هو logos ، ولكن لابد فى بعض الأحيان من أن نميز العلة الغائية من علة الصورة كما نميز المستقبل من الحاضر .

وقد جاء أعم تعريف للنفس في كتاب De anima حيث يقول: النفس هي أول مرتبة من مراتب الوجود في الجسد الطبيعي الذي توجد فيه الحياة بالقوة . والجسد بهذه الصفة هو الجسد ذو الأعضاء (٣٣) . وكل الكائنات الحية لها نفس غذائية (نفس تدبر غذاء الكائنات وحياتها المادية) ، وكل الحيوانات لها فوق ذلك نفس حساسة تعينها على الحس ، وعلاوة على ذلك فبعض الحيوانات الراقية لها فوق ذلك نفس شهوانية محركة . ثم إن الإنسان له فوق ذلك نفس عاقلة (٤٣). وكل هذه النفوس أجزاء أو قوى faculties للنفس . ويمكن عرض المسألة بطريقة أخرى فنقول إن نفس الكائن الحي تصير أكثر تعقداً كلما ارتقينا نحو الكمال النسبي ، وهو حاصل في أرقى الكائنات وهو الإنسان . وعلى أية نحو الكمال النسبي ، وهو حاصل في أرقى الكائنات وهو الإنسان . وعلى أية حال فالنفس متشبثة بالحسم ولا يمكن أن تفارقه (كما ظن الفيئاجوريون) ، حال فالنفس متشبثة بالحسم ولا يمكن أن تفارقه (كما ظن الفيئاجوريون) ، انها هي غير منفصلة عنه ، فهي صورته وحقيقة وجوده . فكل جسم حي إنما يتكون من جسد ونفس (٣٥) . وغائية أرسطو من النوع المحدود ، ويسميها برجسون

\* نظرية الغاية الداخلية \* . فكل فرد تتضافر أجزاؤه فى تحقيق أعظم الحير له من حيث هو وحدة كاملة . والأجزاء مهيأة بحكمة لهذه الغاية ، دون التفات للأفراد الآخرين . وهذه النظرية ظلت قائمة مقبولة إلى أن جاء داروين بنظريته الوعيبة فى الاختيار الطبيعى (سنة ١٨٥٩) ، فتسنى التوسع فى الغائبة (نظرية الغاية الخارجية) وجعلها تمتد من الفرد أو الجنس إلى جميع الأفراد أو الأجناس التى تكون مجموعاً أكبر هو الحياة كلها(٣١) .

الأساس الذى عليه تقوم نظرية العامة الغائية عند أرسطو هو أن الطبيعة لا تخلق شيئاً يفضل عن الحاجة (٢٧٠). فليس مما يدخل فى نطاقها إذن الأعضاء النابتة أو الأثرية . وهذا لا يمكن تعليله إلا بنظرية التطور ، أى إنه لا يتسنى تعليله بالاقتصار على النظر فى الفرد بل بالنظر فى سلسلة طويلة من الأفراد . فإذا تقرر أن الطبيعة لا تخلق شيئاً دون مقصد وغاية ، فما هذا المقصد أو هذه الغاية فى الفرد . ذلك يتكشف فى أعماله ، وخاصة أحسنها ، وفى ثمارها النهائية . فلا هذه الآراء على أيدى كثير من علماء الأحياء ، وظلت إلى يومنا

نمت هذه الاراء على آيدى كثير من علماء الأحياء ، وظلت إلى يومنا هذا مقبولة عند كثير منهم ممن يسمون بالحيوبين (٣٨١) بعد أن أجروا فيها بعض تعديلات فنية .

و إن تقسيم أرسطو للنفوس \_ على أنها تزداد تعقداً تبعاً للترق في المخلوقات \_ يتضمن إيمانه بهذا الترقى ، وهذا الإيمان بين واضح في كتابه Historia animalium حيث يقول :

تتدرج الطبيعة شيئاً فشيئاً مما لا حياة فيه إلى حياة الحيوان ، بطريقة تجعل من المستحيل تقرير الحد الفاصل بالضبط ، ولا في أى جانب من جانبي هذا الحط يمكن أن توجد الصورة المتوسطة. فالنبات في سلم الترقى يأتى بعد الحماد، وتختلف النباتات تبعاً لنصيبها من الحيوية الظاهرة . وبالحملة فكل جنس من النبات ، مع خلوه من الحياة إذا قيس بالحيوان ، فيه الحياة إذا قيس إلى وحدات جسدية أخرى . وفي الحقيقة كما قلنا آنفاً يوجد في النبات ترق مستمر نحو

الحيوان . وفى البحر مخلوقات معينة يجد الإنسان نفسه حيالها فى حيرة لا يدرى أهى من الحيوان أم من النبات . فمثلا بعض هذه المخلوقات مثبت فى مكانه ، وفى كثير من الحالات يفنى إذا هو انتزع من مكانه فالبنا Pinna ثابتة جذورها فى بقعة معينة ، والسولين (نوع من ذوات الأصداف ) لا يعيش إذا نزع من مكمنه . وبالإجمال فجنس ذوات الأصداف أقرب شبها بالنبات إذا قورن بالحيوانات القادرة على الحركة . .

أما من حيث الحس فمن الحبوان ما لا يبدو فيه أى أثر له . ومنه ما فيه أثر له غير بين ، ثم إن مادة بعض هذه الكائنات المتوسطة بين الجنسين تشبه اللحم ، كما هي الحال فيا تسمى تيثيا (orascidians) وفي الحنسين تشبه اللحم ، كما هي الحال فيا تسمى تيثيا (acalephac وهي نجوم البحر أو شقائق البحر . أما الإسفنج فإنه يشبه النبات من جميع الوجوه . وهكذا في كل سلم الترقى في الحبوان يوجد تدرج في مقدار الحيوية والقدرة على الحركة .

وما قيل في الحس يصدق شيء من قبيله على أساليب الحياة . فالنباتات التي تنجم من البذر يبدو أن الوظيفة الوحيدة لحا هي تكاثر نوعها لا غير . ومثلها في ذلك بعض الحيوانات . فوظيفة التكاثر إذن مشتركة فيها جميعاً . فإذا أضفنا الحس فإن حياتها تختلف بالنسبة للعلاقات الجنسية تبعاً لتباين درجة اللذة الناتجة عنها . وكذلك بالنسبة لطرق الولادة وأساليب تنشئها لصغارها . وبعض الحيوانات تشبه النباتات من حيث اقتصارها على الإكثار من نوعها في مواسم معينة . وبعض الحيوانات تقوم إلى جانب ذلك بتحصيل الغذاء لصغارها . و بعد أن تشب وتترعرع تتركها وشأنها ولا تعود تشغل نفسها بها . و بعض الحيوانات أكثر ذكاء ، ووهبت الذاكرة . فهي تعيش مع أولادها مدة أطول و بدرجة اجتماعية أكبر .

وعلى ذلك يمكن تقسيم حياة الحيوان إلى شطرين : الولادة

والتغذية ، وفي هذين يتركز كل هم الحيوان وحياته . هذا وغذاؤه جله من المادة التي تدخل في تكوينه على اختلاف أنواعه ، لأن هذه المادة هي مصدر نموه في جميع الحالات . وكل ما يتواءم مع الطبيعة لذيذ ، وكل الحيوانات تلتمس اللذة في تمشيها مع الطبيعة (٣١)

وليلاحظ أن سلم الترقى الطبيعي هذا عند أرسطو لا يتلزم الانطواء على معنى التطور ، فهذا السلم يمكن تصوره مستقرأ على حالة واحدة بحيث لا يتنافى وكون كل جنس من الأجناس قائمًا بذاته (٤٠٠). وهذا السلم أعجب الناس فى القرون الوسطى ، وخاصة فى البلاد الإسلامية ، فإن رجال العلوم من العربيب كثيراً ما يتحدثون عنه . والدين فيهم نزعة إلى التصوف أعجبتهم فكرة سلم متصل، أو سلسلة وجود، فيها ترق من المعدن إلى النبات، ومن النبات إلى الحيوان ، ومن الحيوان إلى الإنسان ، ثم من الإنسان إلى الله (١١). وقد كان هذا السلم وسيلة إلى إيضاح ما أسست عليه الطبيعة من الرحدة والترتيب ، ومعنى هذا أنه يتضمن التقسيم والتصنيف . ولكن أرسطو لم يقف عند ذلك . فقد اهتدى إلى ٤٠ ه نوعاً من الحيوانات ، وهو عدد ربما يراه المصنفون الآن قليلا لكنه كان في عصر أرسطو ضخماً . وكثير من هذه الحيوانات بينها من الروابط الواضحة ما يميز بعضها عن بعض ، حتى لتحسبها تقسم أو تصنف نفسها بنفسها . ومع هذا فدون تصنيفها الكامل مصاعب جمة . وقد واجه أرسطو هذه المصاعب وتغلب على كثير منها . فالقيطسيات مثلا ، وهي أشبه بالسمك ، لم تخدعه ، بل فطن إلى طبيعتها الثديية . ومع أن كتبه في علم الحيوان كانت منذ القرن الثالث عشر في متناول أهل الغرب اللاتيني ، فقد حت علماء القرون الوسطى نظرته الثاقبة إلى الحوتيات ، فنسيت حتى بعثما بيير بيلون وفشر وصفاً لمشيمة القيطس سنة ١٥٥١ . وظاهر أن أرسطو وقف جانباً كبيراً من دراسته على مسائل التصنيف والتقسيم ، ونبه إلى وجوب الحذر حَيى لا يلتبس الشبه الظاهري الذي مرده إلى التجانس (كالعظام وأشواك السمك وكالخراشيف والريش ، وكالظفر والحافر ) بالشبه الحقيقي الذي مرده إلى وجود جزء زائد أو نقص غير موجود . وقد كان فى ذهنه لا ريب جدول للتصنيف . ومن الحائز جداً أن يكون قد دوّنه بعبارات ، أو على هيئة مجاميع ، ولكن شيئاً من ذلك لم يصل إلينا ، وليس من العسير وضعه من جديد .

وقد كان أرسطو يأبى الإسراف فى التصنيف إلى صنفين ، ولكنه بدأ بتقسيم أساسى ، فقسم إلى صنفين عالم الحيوان، قسمه قسمين مختلفين جداً اهما الحيوانات اللموية والحيوانات اللادموية . (وهذا التقسيم الأساسى ما زال باقياً باسم فقاريات ولافقاريات) . ونحن لا نستطيع الحوض فى تفصيلات تصنيفه ، فنكتنى بإثباته كما أعيد وضعه ، فنثبت هنا صورتين منه (شكل ٩٨ وشكل ٩٨) تفضل بهما شاولس سنجر (٤٢) .

فى هذا التقسيم كثير من الأخطاء وعدم الدقة . ولكن إذا عرفنا كمية الحقائق التي تيسرت لأرسطو ـــ ومعظمها مما جمع بإشرافه ــ ولم ننس حقارة وسائل المشاهدة التي أتبحت له، لم نجد مفرًا من الإعجاب بالنتائج التي وصل إليها .

### التشريح المقارن والفسيولوجيا :

الجزء الأكبر من قوله فى التشريح موجود فى كتابه Historia animalium. ولكنه مختلط بأقوال فى الفسيولوجيا . أما سائر كتبه فأكثر كلاماً فى الفسيولوجيا ولم يكن التمييز بين التشريح والفسيولوجيا واضحاً كما هو الآن . وهدف أرسطو الأكبر كان وصف الحيوانات . ولكن البحث فى الأعضاء دون التعرض لوظائفها لا يكاد يكون ممكناً . وعند أرسطو أن الوظيفة تخلق العضو لا العكس . هذا وإن إعطاء صورة كاملة للتشريح والفسيولوجيا عند أرسطو إنما هو عمل لا نهاية له ، فيكنى أفى نقدم أمثلة قليلة عن الطيب والردىء من آرائه فى هذين الموضوعين .

التشريح عند أرسطو اصطبغ بصبغة التشريح المقارن لأن أرسطو كان عالماً في الحيوان .

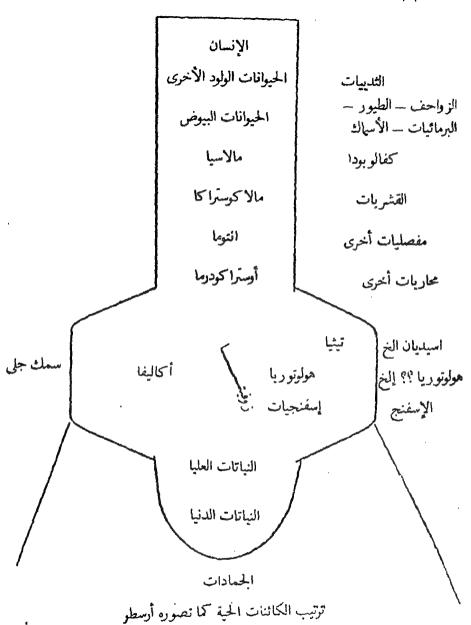

شكل ۹۷ – تصنيف أرسطو للحيوانات كما أعيد وضعه حسب ما جاء فى كتاب Tistoria animalium بإذن كريم مستخلص من كتاب (Studies in the History and Method of Science (Oxford, 1921) بإذن كريم من الدكتور تشارلس سنجر ومن مطبعة كلارندون .

```
ايناميا (دموية إما ولود وإما بيوض) = الفقارايات
                          ( ١ ــ الإنسان -
                          ٢ _ القبطسات

    ٣ ــ الولود ذوات الأربع
    أ ــ لا المغودونتا (آكلات أعشاب

                                             ولود ( بالمعيي
ذوات حوافر مشقوقة وقواطع في الفك
                                             الداخلي)
                      الأسفل فقط )
ب ــ مونيخا ( ذوات حوافر غير مشقوقة )
           جـ دوات أربع أخرى ولود
                             ع ــ الطبر
أ ـ جامبسونيكا (جوارح ذات مخالب)
كالشكة)
           جــ برستر ویدی (حمامیة)
د ـ أيرد (swifts, martins, swallows) د
                                          ذات بو يضات
                   ه ـــ طبور أخرى
                                                كاملة

    البيوض ذوات الأربع (البرماثيات

                                                           بيوض ( و إن
                 وأغلب الزواحف)
                                                          كانت أحماناً
                   ٦ ... أوفيود ( الحيات )
                                                         ولوداً خارجياً)
                         ٧ _ الأسماك
                                          ذات بو بضات
                                              غير كاملة
                        ا _ عظمية
ب ـ سلاكيا (غضر وفيةوضفادع الصيد)
ايناميا(لادموية إما بيوض وإما vermiparous وإما budding)=لافقاريات
                 ١ ــ ملاكيا (كفالوبود)
           ذات بؤيضات غير كاملة \ ٢ ــ مالاكوستراكيا (crustacca)
٣ - انتوما ( الحشرات والعنكبوت والعقارب إلخ )
                                                      ذات جنبن
ذات مادة توالدطينية أو براعم ٤ - أوسترا كودرما -Molluses except Cepha)
                                                   توالد أو توالد ذاتي
        Iopods, Echinoderms, etc)
ه ـــزوفيا (الإسفنج وCoelenterates إلخ)
                                                   ذات توالد ذاتى فقط
```

وهو قد أسس تقسيمه على ما يؤيده من التشريح ، وهذا عين الصواب ، فدرس مثلا المعدة في الحيوانات المجترة ، وأعطى صوراً صحيحة لبيوتها الأربعة .

وأرسطو مع حذره ينساق أحياناً إلى مقارنات غير مأمونة العواقب . وإنا موردون هنا مثلا واضحاً الردىء من آراء أرسطو ، نورده بلا تعليق ، فهو سلسلة كاملة من موضوعات لا تجمع بينها صلة ما . يقول :

ينفرد الإنسان من بين الحيوانات جميعاً بالصلع الملحوظ ، مع أن الصلع حالة عامة منتشرة ، فبعض النباتات دائمة الحضرة على حين أن بعضها تساقط أوراقها ، كما أن الطيور التي تكمن شتاء يتساقط ريشها . فالصلع فى الكاثنات البشرية إنما هو ظاهرة تشبه تلك الظاهرة في النبات والطير . وطبيعي أن سقوط الأوراق جزئياً وتدريجياً يحدث في جميع النباتات ، كما يحصل في الريش والشعر في الحيوانات التي لها ريش وشعر . ولكن الظاهرة لا تسمى بالأسماء التي تقدم ذكرها (الصلع أو الانسلاخ إلخ) إلا عند ما يصيب التساقط كل الشعر أو الريش إلخ دفعة واحدة . والسبب في هذه الظاهرة هو نقص في السائل الحار. وأهم سائل حار إنما هو السائل الدهني، ولذا يغلب في النباتات الدهنية أن تكون دائمة الخضرة . وسنعالج سبب هذه الظاهرة فها يختص بالنباتات في رسالة أخرى، لأنه في حالتها توجد أسباب عدة مساعدة . ويحدث ذلك في النباتات في الشتاء . وهذا التغير الموسمي يفوق في أهميته التغير في أدوار العمر . وهذا الذي قدمنا يصدق على الحيوانات الى تكمن في الشتاء ، فإنها بطبيعتها أقل سائلا وأقل حرارة من الإنسان. وبالنسبة للإنسان تقوم أدوار العمر مقام الصيف والشتاء ولذا فإن أحداً لا يصيبه الصلع قبل سن البلوغ . وهذا هو السبب أيضاً في أن ذلك هو الوقت الذي يصيب فيه الصلع أولئك الذين يسرفون بطبيعتهم في العلاقات الجنسية . وبيانه أن تأثير المباشرة الجنسية هو التبريد ، لأنها إفراز شيء من الحرارة الطبيعية الحالصة ، والمخ

بطبيعته أبرد جزء في الجسم ، ولذا يكون أول جزء يشعر بالأثر . هذا ما ينتظر أن يكون ، فأى شيء ضعيف أو مستكين يستجيب لأقل مؤثر أو دافع . ولهذا السبب نفسه فإن مقدم الرأس وحده هو الذي يصيبه الصلع في الإنسان . وإن الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يصيبه الصلع في هذا الموضع حيث يوجد المخ ، والإنسان وحده هو الذي يحدث له ذلك لأنه أكبر مخا وأكثر سيولة . ولا يصيب الصلع النساء لأن طبيعهن أشبه بطبيعة الأطفال ، كلاهما لا يفرز إفرازات منوية . وكذلك الحصيان ، لا يصيبهم الصلع ، لانتقالم إلى حالة الأنوثة ، فالشعر الذي يظهر في دور متأخر لا ينبت فيهم مطلقاً ، أو إذا كان قد نبت قبل إخصائهم يسقط ، عدا شعر العانة . وكذلك النساء ، لا يظهر عندهن الشعر الذي يجيء متأخراً مع أن لهن شعر العانة ، وهذا التغير يدل على تغير من حالة الذكورة إلى حالة الأنوثة (٤٢).

هذه الأقوال لغو ، ولكنها ليست سخفاً ، فما هي بأساطير العامة ، ولكنها كليات فجة استخلصت من عدد غير كاف من الحقائق . وحتى هذه الحقائق لم تلاحظ بالعناية الكافية ، بل ضم بعضها إلى بعض على عجل ، على حين أن من هذه الموضوعات ـ التي عو لحت دون تحر أو تثبت ـ ما يعد من أعوص المسائل (١٤١) .

وأسواً كثيراً ثما تقدم آراء أرسطو الحاطئة جداً في المخ والقلب ، مع أن الوظيفة الرئيسية للمخ كانت معروفة قبل قرنين من الزمان تقريباً ، عرفها القمايون الكروتوني . ذهب أرسطو إلى أن القلب مقر العقل ، وأن وظيفة المخ لا تعدو تبريد القلب ب بما يفرزه من البلغم – وأن يمنع زيادة حرارته عن القدر اللازم . فأنى لهذا الحكيم الحبير هذه الآراء التي لا تسوغ في العقل ولا تتمشى وطبيعة الأشياء . إن عدم إحساس المخ المكشوف استجابة للمس أو الجرح لعجيب ، وأعجب منه إحساس القلب بالانفعالات . وإن المخ يبدو نسبياً عديم الدم ، إذا قورن بالقلب ، وهكذا (٥٠٠) . وعلى كل حال فوقف أرسطو عديم الدم ، إذا قورن بالقلب ، وهكذا (٥٠٠) . وعلى كل حال فوقف أرسطو

من هذه الأمور واضح جداً، فالمح عنده قد يخدم العقل من طريق غير مباشر (بتأثيره فى القلب) ولكنه ليس مقر العقل . ومن الغريب أن أرسطو \_ وهو ابن طبيب \_ كان أقل ميلا إلى الطب منه إلى العلم والفلسفة : وكان على ما يظهر ، لا يعلم شيئاً عما كتب أيقراط (٤٦) . ومن المزعج أن نراه يخطىء فى إحدى النقط الأساسية فى حياة الإنسان .

### طبائع الحيوان :

إن كتاب Historia animalimm ملى الملاحظة من الفلاحين وصيادى الغريبة ، وكثير منها كان معروفاً لنوى الملاحظة من الفلاحين وصيادى الأسهاك قبل أرسطو بوقت طويل . ولكنها كانت بحاجة إلى مثل ما أوتى والمعلم، من هيام بالبحث فى العلم، وجلد عليه، حتى تمحص وتدون بلغة علمية. وفي تمحيص أرسطو الحالات المختلفة تباين كبير . فهو أحياناً يخلب الألباب ببعد غوره ، ويكونه على بيئة من أمره ، وأحياناً يرى الكلام على عواهنه ، حتى يتملكنا العجب من تهاونه وإهماله . والعلة في ذلك بطبيعة الحال أن العبقرية في أحسن حالاتها لا تظل على وتيرة واحدة ، فلكل صارم نبوة ، ونار العبقرية تخبر أحياناً . هنى حقيقة لابد من ذكرها ، حتى لا ترجد فى ذهن المطلع على الأمثلة الطبية التي سأقلمها صورة غير صحيحة لكتاب Historia animalium على الأمثلة الطبية منه ، ولو أن تحليلا وحقائياً أجرى فيه كله ، تم حصرت مواطن الحياب فيه ، ولو أن تحليلا وحقق ملى الصحة في كل حالة ، لكان ذلك عملا ممتعاً .

وريما كان وصفه للرعشة التي يحلشها السمك الرعاد (٤٧) غير مستغرب ، فلابد أن كثيراً من الصيادين قد عانوا هذه الظاهرة . ولكن وصف أرسطو له دلالته ، لأنه وصف رزين موضوعي . إنه وصف رجل يجهل الصدمة الكهربائية ، ولا عهد له بالكهرباء مطلقاً ، ولكنه مع ذلك لم يفقد توازنه ، ولم يلجأ إزاء

تلك الظَّاهرة العجيبة إلى التماس أسبابها فى العجائب والخرارق، بل اكتفى بمجرد وصف ما شاهد .

وإليك الآن ما كتبه عن طبائع الم catfish وعاداته في تناسله ، يقول : تضع السمكة بيضها في الماء الضحل، وبالقرب عادة من جذور النباتات، أو بالقرب من الغاب، والبيض لزج فيلتصق بالجذور وبعد أن تضع الأنثى بيضها تنصرف ، أما الذكر فإنه يبقى ، يراقب البيض . ويطرد الأسهاك الصغيرة التي تحاول سرقته أو سرقة فقسه . ويبقى الذكر على هذه الحال مدة ٤٠ يرما أو ٥٠ يوما ، حتى تشب الصغار فتستطيع الهرب بنفسها من الأسهاك الأخرى ، ويستطيع الموب بنفسها من الأسهاك الأخرى ، ويستطيع الصيادون الاهتداء إلى مكانه وهو يقوم بالحراسة، لأنه أحياناً يندفع في الماء ويحدث نوعاً من الحلبة كي ينحى الأسهاك التي يخشى اعتداءها . ولما كان الصيادون يعرفون تفانيه في أداء واجباته الأبوية فإنهم يجرون إلى الأماكن الضحلة جذور النباتات المائية العالق بها البيض، وذكر السمك لا يزال يتبع البيض والفقس، فهناك يصطادونه بالشص وهو ينقض على السمك الذي يقترب من صغاره. وهو يظل في مرقبه، حتى ينقض على السمك الذي يقترب من صغاره. وهو يظل في مرقبه، حتى ينقض على الشص ، بل ربما عض الشص بأسنانه فكسره (١٨) .

لم يصدق الناس كلام أرسطو عن هذا السمك ، لأن هذا النوع من السمك في غربي أوربا لا يرعى صغاره على هذا النحو . على أن لويس أجاسيز اكتشف أن السمك الأمريكي من هذا النوع يؤيد ما قاله أرسطو . وأن بعض هذا السمك في نهر أكلوس الذي يصب في خليج كورزشيا كان قد أرسل في سنة ١٨٥٦ إلى أجاسيز فحقق ماكتبه أرسطو عنه وسهاه Parasilurus لكن هذه الحقائق لم تنتشر بين العلماء إلا في سنة ١٩٠٦ .

لاحظ أرسطو كذلك (٤٩) أن هذه السمكة وأسهاكاً غيرها تحدث أصواتاً نتيجة احتكاك خياشيمها (أو أغطية خياشيمها على الأصح). فليس صحيحاً إذن ما يقال من أن الأسهاك صامتة كلها (٥٠٠). وألف اليونانيون النحل، فمنه عسلهم - والعسل مادة غالية لها قيمتها حيث لا يوجد غيرها من المواد السكرية ، فطبيعي أن يرد ذكر العسل كثيراً في كتاب Historia animalium . وإن ماكتبه أرسطو عنه لبديع ، سوى ما فاتهمن أن السلطان في الخلية للأنثى لا للذكر (اليعسوب).

وتزداد الدهشة في دقة أرسطو في وصفه عندما نذكر ضآلة ما كان لديه من وسائل ، فلم يقتصر الأمر على عدم وجود أدوات الفحص (كالعدسات المكبرة وغيرها. إلخ) وعلى عدم وجود العقاقير، وهي عدة العلماء الطبيعيين اليوم . بل لم يكن لديه ما هو لدينا الآن من مراجع ومعاجم تعين على التحقيق وعلى مراجعة النتائج فوراً . نعم يجوز أنه كان في الليكيوم مكتبة ، ولكنها كانت لا محالة صغيرة جدًّا تنقصها الكتب وخاصة الكتب العلمية. ثم إن اللغة التي بدونها لا يمكن نقل الآراء لم تكن موجودة . فهذه الأداة العجيبة اللغة التي أوجدها الشعراء والمؤرخون كان ينقصها المصطلحات ألفنية التي يستحيل بدونها عمل وصف محتصر واضح . فكان على أرسطو أن يخبرع كثيراً من المصطلحات الضرورية اختراعاً، كلما وجد الحاجة إليها . ولكن حتى اللغة الفنية الراقية لا تكفي للوصف في علم الأحياء إذا لم تشفع برسومات. ومن المؤكد أن أرسطو (أو العاملون معه) كان يشفع وصفه برسومات. ولكن لا سبيل إلى معرفة مقدارها وتقدير قيمتها . فمثلا عندما تكلم عن الرحم يقول: ﴿ أَمَا عَن شَكُلَ هذا العضو فإني أحيل القارئ على الرسومات في كتابي « التشريح» (٥١). وعند الكلام عن المثانة والقضيب يقول: « كل هذه الأشياء الوصفية يمكن أن ترى فى الرسم الملحق بها » (°۲) . ثم إنه يشير إلى أجزاء مختلفة منها بحروف كما يكون في الأشكال الهندسية . وفي كتاب آخر يقول: ﴿ كُلُّ هَذَا تَمْكُنَّ الاستعانة في دراسته بالأشكال الموضحة في كتاب النشريح والبحوث (٥٠٠).

# علم الاجنة :

من أقدم البحوث الواعية في تفكير أرسطو العلمي ما كتبه جورج هنري

## ARISTOTLE:

#### THE HISTORY OF SCIENCE.

ANALYSES OF ARISTOTLE'S SCIENTIFIC WRITINGS

#### GEORGE HENRY LEWISL

LONDON: SMITH, ELDER AND CO., 65, CORNHILL. W.DOOG,LYIV.

#### [The right of Translation is reserved.]

شکل (۹۹)

كتاب لويس الذي ظهر سنة ١٨٦٤ ، وهو مجمنوع يديع في آراء أرسطو العلمية على ما فيه من نقص فهو أول بحث وعيب في العلم عند أرسطو ، وهو الدفعة الأولى . من مشروع المعلِف في تاريخ العلم . والمؤلف من رواد المؤرخين العلم ، ولكيم الآن يبخسونِه حقه ظلمًا ، ولا سَيًّا فئةً من رجال الآداب والعلوم لايعرفون عن الموضوع الذي ألف فيه إلا قليلا ، وهو يقول في مقلمته : لبثت سنين عدة أعد نفسي لمحاولة الإقدام على تأليف كتاب وجيز موضوعه : ﴿ العلم في دوره الجنبيُّى إن صح هذا التمبير ، أعنى عرض الدوافع الكبرى في تقدم العلم . وهذا المجلد هو الحزء الأول من هذا العرض . ( عن نسخة مكتبة كلية هارفارد)

لمويس فى سنة ١٨٦٤ (شكل ٩٩) (٥٤). ولم يكن لويس بأية حال معجباً بأرسطومغضياً عن عيوبه. لكنه عند ما وصل إلى ما كتبه فى الأحياء ولويس يقدره تماماً لأنه من الطبيعيين ـــ لم يستطع كبح جماح إعجابه، وفيما يلى ما قاله عن كتاب أرسطو De Generatione Animalium:

إنه لكتاب فذ"، لا يماثله من حيث التفكير مؤلف قديم ، ولا يجاريه من المؤلفات الحديثة إلا القليل، في تفصيلاته الشاملة وبعد غوره . إننا نجد بعضاً من أغمض المسائل في علوم الأحياء تعالج فيه ببراعة رائعة ، إذا أدخلنا في الاعتبار حالة العلم في ذلك الزمان . أما أن فيه أخطاء، ومآخذ كثيرة، وشيئاً غير قليل منالنساهل في قبول الوقائع ، فأمر لايستغرب . ومع ذلك فإنه كثيراً ما يرقى فى بعض مواضع حتى يساوى مباحث كثير من علماء الأجنة الراسخين ، بل هو يعلو عليها في بعض الأحيان . هكذا يبدو الكتاب لي . والقارئ يعلم قلة استعدادي لأن أجد في المؤلفات القديمة المعانى التي وفاها العلم الحديث ، ويعلم مقدار جدى فى تصوير آراء أرسطو على وجهها، ومن العسير أن تخلص المراجع القديمة من الآثار التي يوحي بها العلم الحديث ، ولكني لا أكون صريحاً إن أنا كنمت الأثر الذي تركته في نفسى دراسة هذا الكتاب . هذا الأثر هو أن جهود القرنين الماضيين منَ هارفی إلى كوليكر ، قد هيأت البيانات التشريحية التي تثبت كثيراً من الآراء التي جاء بها ذاك النابغة البعيد النظر. وفي الحق إنى لا أجد تحية لأرسطو أطيب من أن أضع كتابه هذا في صف كتاب Exercitations Concerning Generation لمؤلفه الحالدهارفي . وهارفي مؤسس علم الفسيولوجيا الحديث رجل ثاقب النظر، صابر على البحث ، ذوعقل علمي جبار. وكتابه يعلو على كتاب أرسطو في بعض تفصيلات تشريحية . ولكنه من الناحية الفلسفية يعد متخلفاً عن كتاب أرسطو ، وأقل تمشياً مع الآراء الحديثة (٥٥) .

هذا الناقد الإنجليزى لايتردد فى رفع كتاب De Generatione Animalium لأرسطو فوق كتاب مواطنه العظيم الذى نشر فى سنة ١٦٥١ ، أى بعد أرسطو بنحو ألنى سنة .

ولما كان هذا الموضوع بعيداً عن دراساتى ، فالأولى أن أتنحى برهة ، وأن أدع لأحد أصدقائى ، وهو عالم ممتاز فى الأجنة ، الحكم على سلفه القديم . يقول :

إن أبرز إضافات أرسطو إلى علم الأجنة يمكن أن تعرض على النحو الآتى :

انه استخلص من الحقائق الى ذكرها عالم الأجنة المجهول، من أصحاب مذهب أبقراط، مبادئ عامة، وسار بها إلى غاياتها المنطقية وأضاف إلى تلك المبادئ نظاماً لتصنيف المعلومات وبيان صلاتها.
 وكل ذلك جعل علم الأجنة أكثر اتساقاً وتماسكاً.

٢ – أدخل طريقة المقارنة في علم الأجنة : وأمكنه بدراسة عدد كبير من الكائنات الحية أن يضع لمن يجيء بعده من العلماء أساس السبل المختلفة التي يمكن أن يتخذها النمو الحنيني. فقد عرف الأحياء البيوض ، والبيوض الولود . والولود . ومن جملة التفرقات التي جاء بها تفرقة هي في جوهرها المعروف عند علماء الأجنة المحدثين بالتفصص المحرق للمح .

- ٣ ــ ميز بين الخواص الجنسية الأساسية والثانوية .
- ٤ ــ أرجع وقت تحديد الجنس إلى العهد الأول من التكوين الجنيني .
  - بين أن ظاهرة التجديد إعا تكون أثناء تكون الجنين .
- ٦ بين أن الآراء السالفة فى تكوّن الحنين تؤول كلها إلى رأيين صريحين متقابلين ، هما القول بالخلق السابق والقول بالتكوّن اللاحق ، وقرر أن الرأى الثانى هو الصحيح .
- ٧ ــ وضع رأياً في البيضة غير الملقحة هو أنها أشبه بآلة معقدة

يمكن أن تتحرك عجلاتها وتؤدى وظيفتها التي جعلت لها متى أطلقت الرافعة الأساسية فيها .

۸ ــ بتفكيره فى الترتيب الذى به تحل الأرواح فى الجنين أثناء نموه،
 و بملاحظته أنه فى تكون الجنين تسبق الحواص الكلية الحواص الجزئية،
 بهذين سبق إلى شىء من نظرية التلخيص.

٩ -- سبق إلى شيء من نظرية التدرج المحورى بما لاحظه من أن
 الطرف المخي من الجنين أكبر وأسرع نمواً .

١٠ -- نسب إلى المشيمة والحبل السرى وظائفهما الحقيقية .

١١ -- وصف نمو الجنين وصفاً فيه تشبيه بفعل الأنفحة والحميرة،
 فسبق بدلك إلى شيء مما هو معروف الآن من التحلل العضوى فى
 تكون الجنين .

على أن هناك جانباً آخر لهذه الصورة . ذلك أن الأرسطو ثلاثة أخطاء جسيمة . ولا أقصد الحطأ فى التفصيلات ، فما كان لبشر أن يوفق فيها إلى أكثر من أن يصيب أحياناً ، بل أقصد الحطأ فى الكليات التى من قبيل المسائل الإحدى عشرة التى وفق فيها إلى الصواب .

### وهذه هي مواطن الخطأ الثلاثة :

أخطأ فى رأيه أن الذكر لا يمد الأنثى بشىء ملموس فى عملية التلقيح. وقوله إن الحي إنما يحدث الصورة فى دم الحيض، وهو مادة غير متشكلة، مؤداه أن السائل المنوى خلو إلامن روح لا مادة له.
 وطبيعي أن أرسطو لم يتبين وجود الحيوانات المنوية.

٢ ــ أنحطأ الحطأ كله فى تعاليمه عن رأس الدودة الشريطية . فالدودة ليست كما تصورها بيضة وضعت قبل إبانها، بل الواقع أنها تنقلت فى أدوار الجنين .

٣ ـ أَصْلَهُ بعضما شاهده من أحوال الحيوانات الخصية ، فلم

ينسب إلى الحصية وظيفتها الصحيحة (<sup>61)</sup> .

ولنورد الآن أربع حالات فيها بيان مادى لعبقرية أرسطو من حيث هو عالم أجنة . والحالات تتعلق «بالكتكوت» ، والقرش ذى المشيمة ، والرأس قدمية ، والحزم (۵۷) .

وحالة فرخ الطير أبسطها ، فن أيسر الأمور (متى خطرت الفكرة) أن يكسر ويفحص البيض المعروف عمره (أى الجديد عند وضعه ، والذى مضى على وضعه يوم ويومان وثلاثة). لاحظ أرسطو أول دلالة على وجود الجنين بعد ثلاثة أيام كاملة (وقبل هذه المدة بقليل فى حالة الطير الأصغر من الدجاج ، وبعدها بقليل فى الطير الأكبر منه) . رأى القلب ينبض ، وهو نقطة الدم التى سهاها العلماء بعد ذلك القلب الأول . ولعل ما شاهده من ظهور القلب قبل سائر الأعضاء هو الذى أيد عنده أن القلب هو مقر النفس أو الروح أو العقل . وبملاحظة البيض القديم تبين نمو الجنين وامتصاص المخ وتقلص الأغشية وغير ذلك ، فكان من هذا كله بداية علمية عظيمة لعلم الأجنة لم يجد جديد خير منها إلى زمن هارفى ، أو إلى ما بعد زمنه (إذا سلمنا بقول لويس المذكور آنفاً) .

عرف أرسطُو أن جل الأسهاك تخرج صغارها بيضاً هو صور الصغار بالقوة . ولكن طائفة من الأسهاك أسهاها هو Selache تخرج صغارها بالفعل كاملة حية نشطة ، وسمكة من هذه الطائفة أكثر من ذلك شبهاً بالثدييات ، فهو يقول فيها :

هذا المسمى بالقرش الناعم يحمل بيضه فى ثنايا الرحم كالسمكة الكلبية . والبيض ينتقل إلى كل من قرنى الرحم ثم ينحدر . وتنمو الصغار والحبل السرى متصل بالرحم . وفى خلال استنفاد مادة البيضة يبقى الجنين كأنه معلق ، شأنه فى ذوات الأربع . والحبل السرى طويل ملتصق بالجزء السفلى من الرحم (التصاقاً يشبه ما يحدث بواسطة الماصات) وملتصق أيضاً بوسط الجنين فى المكان الذى فيه الكبد . وإذا شق

الجنين وجد الطعام الذى فيه على هيئة البيضة ، وإن لم يبق فيه شيء من مادة البيض . وكل جنين له كوريون وأغشية مستقلة ، كجنين ذوات الأربع (٥٨)

وهذه ظاهرة فذة ، لكنها أهملت ، أو كادت ، حتى العصر الحديث ، وقد كان بيير بيلون ( ١٥٥٣ ) وجيوم روندليه (١٥٥٤ ) على علم بالرباط الذي بين الجنين وقناة البيض في الأم ، أو رحمها . وتبين نايلز ستنسن (ستينو ) بعد ذلك بقرن (١٦٧٣) أن ذلك الرباط هو وسيلة تغذية الجنين ، وأنه في الواقع يؤدي وظيفة المشيمة . ومع هذا كله أغفل هذا الكشف الذي كشفه أرسطو قديماً ،أغفل حتى أعاد شرحه جوهانس ميلر (١٨٣٩ – الذي كشفه أرسطو قديماً ،أغفل حتى أعاد شرحه جوهانس ميلر (١٨٣٩ – الذي كشف أرسطو حده منو الاعتراف بأن ثمة شيئاً بالغاً حد الإعجاز في سبق أرسطو – وهو لم يكن مزوداً بالأدوات ولا بالكتب – إلى كشف جدده منذ قرن واحد أحد زعماء الفسيولوجيين في القرن التاسع عشر .

أما الاجتماع الجنسى فى الرأس قدميات . مثل الاخطبوط ، والسبيا والكالامارى ، فشرح أرسطو له شرح غير واف (١٠٠)، جره إلى أن ناقض نفسه بنفسه ، ولكن فيه مع هذا إشارة من العملية المعروفة باسم كأس المائة ، وهى عملية لم يهتد إلى حقيقتها إلا فى القرن التاسع عشر . ولا جدوى فى أن ننقل كلام أرسطو فيها بنصه ، لأن ذلك يستدعى من التعديل والتحديد شيئاً كثيراً ، كما أنه لاجدوى فى إيراد الأقوال الحديثة فيها ، فخيرة علماء التشريح فى القرن الماضى لم يصلوا إلى كنهها إلا بعد كبير عناء . ويكفى أن نقول إن كأس المائة هو الاسم الذى وضع لذراع الذكر من أغلب الرأس قدميات ، هيئت لتؤدى عملية تلقيح البيض. وفى Argonaute ( مثل نوتيلس الورق (١١٠) ) تنفصل عملية تلقيح البيض. وفى Argonaute ( مثل نوتيلس الورق (١١٠) ) تنفصل الذراع — بعد أن تحمل الأوعية المنوية — وتعلق بالأنثى . وعندما اكتشفت هذه الذراع المنفصلة أول مرة ظن خطأ أنها دودة متطفلة على الأثى ( حتى ظها كذلك عالم مثل كوفييه ) . أما أول من عرف سرها فألبرشت فون كوليكر ، عرفها سنة كذلك عالم مثل كوفييه ) . أما أول من عرف سرها فألبرشت فون كوليكر ،

ومع ذلك بقيت بعض التفصيلات دون تفسير حتى اليوم (٦٢).

أما وصف أرسطو للحزم فغامض ، بعضه يصدق في نوع من السمك ، وبعضه يصدق في نوع آخر . فالجزء الذي يصدق في السمك الأنبوبي أو الإبرى يصف بدقة ملحوظة الكيفية الغريبة لتكاثر هذا السمك الصغير جدًّا كأنه إبرة . وبحن نورد هنا وصفه كما جاء في مواضع كثيرة من كتابه . يقول : فالأسهاك إذن على وجه العموم تنتج صغارها بالتزاوج ، وتضع بيضها . أما السمكة الأنبوبية — على حد تسمية بعضهم — فعندما يحين وقت الوضع تنقلق فلقتين ويخرج مها البيض ، وفي السمكة نتوء تحت البطن مشقوق ( مثل الثعابين العمياء) . وبعد أن تضع السمكة حملها من البيض بانشقاق هذا النتوء يلتم جانبا هذا الشق (١٣) . ومن الأسماك (كتلك المسماة سمكة الحزم) ما ينفلق لكبر بيضه ،

ومن الاسماك (كتلك المسماة سمكة الحزم) ما ينفلق لكبر بيضه، فأجنة هذا السمك كبيرة لاكثيرة . تقصت الطبيعة من عددها وزادت في حجمها (٢٤).

والسمكة المسهاة الإبرية (أو الأنبوبية) تتأخر فى وضع البيض ، وأغلبها يفلقها البيض قبل أوان وضعه . وبيضها ليس عديداً ، لكنه كبير الحجم ، وصغارها تتشبث بالأم فتحسبها عناكب كثيرة ، لأن السمكة تضع بيضها على جسدها، وإن أحد لمس الصغار هربت (١٥٥).

وإلى هنا لا بأس. لكن أرسطو فاته أن الكيس إنما يكون تحت بطن اللكر ، وأن الأنثى تضع البيض فيه ، وأن الذكر هو الذى يرعى الصغار وينشئها ولم يستكمل كشف أرسطو هذا إلافى سنة ١٧٨٤ ، عند ما كمله جون ولكوت من أهل تينمث ، ونشره بعد نصف قرن وليم يارل (٢٦٠). أما ما تلا ذلك من تحقيقات أجريت فى القرن الحالى ، فقد أسفر عن أن كيس الذكر فى مثل هذه الأسماك ، وما فيه من غشاء محيط ، وما به من شعيرات دموية وأوعية لمفاوية ، إن هى من حيث الوظيفة إلا مشيمة رحمية (٢٧).

وما كان لنا أن نتوقع أن يكشف أرسطو عن كل ذلك ، فهناك استحالة تاريخ العلم - ثالث مادية تمنعه . ولكن أليس عجيباً أن أرسطو كاد يقف على مفتاح السر ، وأنه خاض فيه خوضاً معقولا هاداً على طريقة علماء الحيوان في عصرنا هذا؟ ذلك مالا نجد مندوحة عن الإصرار عليه .

# التوزيع الجغرافي للكائنات الحية

كان اليونانيون جوّانى آفاق ، لايخلدون إلى راحة ، كلفين بالسفر براً وبحرا (١٦٠) ، يبحرون عبر البحر المتوسط ويجولون فى الأراضى الأجنبية سعياً وراء التجارة ، أو طلباً للعلم . وكانوا أذكياء يقظين . أقوياء الملاحظة ، ولا شك أن أرسطو قد استمتع بفرص كثيرة تحدث فيها إلى السائحين وتحدثوا إليه . ولم تكن أسفاره هو متسعة الرقعة ، وإن شملت أنواعاً من الأرض مختلفة وأجواء متعددة ؛ ولا ريب أن السائحين الذين لقيهم فى مقدونيا أو فى طروادة أو فى أثينا كانوا يصورون له بلاداً غير التى رآها . وأكبر من ذلك قيمة أن الإسكندر كان يطلعه على كثير من الأشياء الجديدة عليه . ويخيل إلينا أن الإسكندر طلب إلى حاشيته من رجال العلم أن يجيبوا أرسطو إلى كل الينا أن الإسكندر طلب إلى حاشيته من رجال العلم أن يجيبوا أرسطو بالأحياء ما يطلب ، وأن يبلغوه كل جديد ؛ ومن هنا كانت غزارة علم أرسطو بالأحياء معرفته الدقيقة للتوزيع الجغرافي للنباتات والحيوانات . وعنده أن النبات ملازم من وجد الجو غير ملائم له ، أو غير مستحسن عنده ، فاستمع إلى أرسطو في العبارة الآتية ، وهي أقدم ما قيل في مسألة من أعقد المسائل في علم الأحياء هي همجرة الحيوان . يقول :

عادات الحيوان كلها مرتبطة إما بتناسلها ورعاية صغارها، وإما بتحصيل الغذاء اللازم لها. وهذه العادات تتكيف لتلائم البرد والحر وتقلب الفصول، فالحيوانات كلها تحس بالتغيرات في درجة الحرارة وكما يأوى الإنسان إلى بيته في الشتاء، أوكما يقضي ذوو اليسار من الناس الصيف في الأماكن الباردة، والشتاء في الأماكن الدافئة،

تغير الحيوانات أماكنها في الفصول المختلفة إذا تهيأت لها القدرة على تغييرها . ومن المخلوقات ما تستطيع أن تحتاط لهذه التغيرات الجوية دون أن تنتقل إلى غير مواطنها، ومنها ما يهاجر ، فيفر من بنطش والأصقاع الباردة بعد الاعتدال الخريفي اتقاء للشتاء المقترب ، وبعد الاعتدال الربيعي تهاجر من الأراضي الدافئة إلى مناطق باردة اتقاء للحر المقبل . وفي بعض الأحيان تكون الهجرة إلى أماكن قريبة، وفي بعضها تحسب المهاجرة تأتى من أطراف الأرض، كما في حالة الكركي. فالكواكي تهاجر من سهول سيكيثيا إلى المستنقعات التي تلي مصر منناحية الجنوب، حيث منابع النيل، وبهذه المناسبة نقول إنهم يزعمون أنها تناضل هناك الأقزام. وليسهذا حديث خرافة، فوجود الأقزام حقيقة لاريب فيها، وحيلهم صغيرة على قدر أجسامهم، وهم يعيشون فى كهوف تحت الأرض . والبجع أيضاً مما يهاجر ، فيطير من ستريمون إلى إستر ويتناسل على شاطئ هذا النهر؛ وهو يهاجر أفواجاً، وتنتظر الطيور التي في المقدمة الطيور التي في المؤخرة ، لأن الفوج عندما يكون مارًّا فوق سلسلة الجبال في طريقه فإن الطيورالتي في المؤخرة لاتستطيع رؤية رفاقها التي في المقدمة. والأسماك تغير مواطنها على النحو المتقدم ، تخرج من بحر الأوكسين حيناً . وتعود إليه حيناً آخر ؛ وفي الشتاء تجلو من النواحي القاصية في البحر وتتجه صوب الأرض طُلباً للدفء، وفي الصيف تنتقل من المياه الضحلة إلى جوف البحر هرباً من الحر. وفي الشتاء والجو القارس تهاجر الطيور الضعيفة إلى السهول طلباً للدفء ، وفي الصيف تهاجر إلى التلال طلباً للبرودة . وكلما كان الحيوان ضعيفاً كانت لهفته على الهجرة أشد، لشدة الحر وشدة البرد، ولذلك يهاجر ال mackerel قبل التونة، ويهاجر السمان قبل الكراكي، الأول يهاجر في شهر « بويدروميون» (٢٢ أغسطس - ٢٢ سبتمبر ) والثانى فى شهر مياكتريون (٢٢ أكتوبر-٢٢ نوفمبر).

والمهاجرة كلها تكون عند هجرتها من الحو البارد إلى الحو الدافئ إلى الجو البارد ؛ الدافئ أسمن منها عند هجرتها من الحو الدافئ إلى الجو البارد ؛ فالسيان عندما يهاجر في الحريف أسمن منه عندما يرجع في الربيع . ووقت الهجرة من الأقطار الباردة هو وقت نهاية الفصل الحار . هذا والحيوانات تكون أكثر استعداداً للتناسل في وقت الربيع ، عندما تهاجر من البلاد الدافئة إلى البلاد الباردة (٦٩) .

لم يقتصر علم أرسطو على ما يمكن أن يسمى اليوم البيولوجيا الجغرافية أو الجغرافيا البيولوجية ، بل كان على علم بين بعلم البيئة ، أى العلاقة بين الكاثنات الحية وبيئها الإحيائية ، أم بين الكاثنات الحية وبيئها الإحيائية ، وكيف يتأثر كل حيوان بغيره من الحيوانات أو النباتات التي بالقرب منه ؛ فغيره من الحيوانات وبعض الحيوانات فغيره من الحيوانات وبعض الحيوانات تتنافس ، وبعضها تتعاون . ولكن الحوض في هذا الموضوع يؤدى بنا إلى الاقتراب من علم الاجتماع . فالأولى أن نرجئ الكلام في علم البيئة عند أرسطو إلى الفصل التالى .

وتعدادنا لمعلومات أرسطو عن الأحياء يمكن أن يطول ، وفيما قدمناه الكفاية للتدليل على عظم عبقريته فى علم الأحياء . إنه لم يكن أول عالم عظيم فى هذا الميدان فحسب ، كأبقراط فى الطب ، بل ظل سيد العلماء فيه مدة ألنى عام .

وكانت فترة تنكر الناس فيها لمذهب أرسطو في الأحياء ، ونسوه . ثم رد إلى أرسطو — من حيث هو عالم أحياء اعتباره كاملا ، ولتي مذهبه في أواخر القرن الماضي من ينصرونه . ويمكن إثبات ذلك بطرق شي ، لكني أقتصر على وثيقة واحدة ، هي خطاب تشارلس دارون الذي بعث به إلى الدكتور وليم أوجل يبلغه فيه تسلمه ترجمة أوجل لكتاب أرسطو في أجزاء الحيوان (٧٠٠). وكثيراً ما نشر هذا الحطاب للاستشهاد به ، ولكني أنقله هنا كاملا لأنه نموذج لطيبة دارون وأمانته . يقول دارون :

#### دارون فی ۲۲ فیرایر ۱۸۸۲

عزيزی دکتور أوجل

لابد لى من أن أشكرك ، للسرور الذى أدخلته على نفسى مقدمتك لكتاب أرسطو ، إذ ندر أنى قرأت شيئاً واستمتعت به بهذا القدر، مع أنى لم أقرأ أكثر من ربع الكتاب نفسه.

لقد كنت أقدر فضل أرسطو استناداً إلى مقتطفات من كتبه اطلعت عليها ، ولكنى كنت أبعد الناس عن إدراك مبلغه من الإعجاز . لقد كان لينيس وكوفييه معبودي ، على اختلاف في طريق العبادة . ولكنى أراهما الآن \_ إذا قيسا إلى أرسطو \_ أشبه بالطلبة . ولكن ما أغرب جهله كذلك ببعض المسائل ، كجهله بالعضلات وأنها أداة الحركة ، ويسرنى أنك شرحت شرحاً معقولا بعض الأخطاء الفاحشة المنسو بة إليه . إنه لم يدر بخلدى قط ، قبل أن أقرأ كتابك ، كيف احتاجت المعلومات التى نراها عادية الآن إلى جهد كبير متواصل . وياليت أرسطو يدرى أنه لق منك حامى حمى الإيمان .

وثق ، يا عزيزى الدكتور أوجل ، أنى لك

الصديق الوفى ش ِ دارون . <sup>(۷۱)</sup>

فأية شهادة أعظم من هذه الشهادة الصريحة من سيد علماء الأحياء فى النصف الثانى من القرن الماضى . إذا كان أبقراط جديراً - لحد ما - بأن يكون أبا الطب ، فأرسطو بأن يكون أبا علم الأحياء أجدر .

#### النبات:

أصحاب الجذور :

عندما حاولنا أن نبين ما كان وراء طب أبقراط من عوامل تكلمنا عن

جامعي الأعشاب ، وهم الذين لهم الفضل في الصبر على جمع مقادير عظيمة من المعلومات عن النبات ؛ ولا ندرى ما طول الزمن الذي انقضى في جمع تلك المعلومات ، فربما كان آلافاً من السنين أو مثات . لقد عرف الناس أن من النبات ما ينفع ومنه ما يضر ،وأن منه ما يصلح طعاماً مستساغاً مغذياً ، ومنه المنعش ، ومنه الحلو ، ومنه المر، وهكذا عرفوا ذلك كله بالتدريج ، وبيطء شديد ، بعد تجارب وأخطاء تتكرر مرات لا حصر لها . لأن نتائجها لم تكن تدون على وجهها . وأهم ما عرفوه الأعشاب والجذور ذات الصلة بالعقاقير الطبية ، بأن تكون ملينة أو مقيئة أو مسكنة أو مدرة للبول أو الطمث أو مسكنة للألم أو خافضة للحرارة . . . إلخ . ومما عرفوه أن أحسن النتائج إنما بحصل عليها باستعمال جرعة معينة محدودة ، وأنه إذا زادت الجرعة عن القدر اللازم ربما سببت الوفاة . وبعبارة أخرى فأهل اليونان اهتدوا إلى معرفة الأطعمة والعقاقير والسموم ، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأمم . وعلى مر الزمن نشأت فيهم حرفة خاصة ، هي حرفة جامعي الأعشاب ، أو العشابين . ولما كانت خصائص النبات كثيراً ما تكون مركزة فى جذوره ، فقد كان اسمهم المألوف عند اليونان أصحاب الجلور .

وهؤلاء لم يكن عهم غيى ، فقد أدوا خدمات عظيمة . ومن الحائز أن العلم الشعبي الذي أثر عهم لم يقتصر على الأدوية ، بل تعداها إلى السموم والحرع المتصلة بالسحر . وإذا حكمنا بما ينسب إليهم في المراجع اليونانية فهم لم يتمتعوا بسمعة طيبة ، بل كانوا يتهمون بأنهم سحرة مشعوذون ، ومسممون . ومن المحقق أنهم كانوا يعرفون أسراراً ، وكانوا على استعداد لاستعمالها فيا ينفع وفيا يضر ، فلم يكن ثمة قانون أخلاق يحد من نشاطهم ، ولكن أخلاقهم وعاداتهم كانت مشبعة بالحزعبلات (٧٢).

### أرسطو النباتى :

هذه المعلومات الشعبية الكثيرة عن النبات وخواصه كانت في متناول العلماء

كما كانت فى متناول العامة . وكان على العلماء تحقيقها ، والتأكد من الصفات المنسوبة لكل نبات ، وإدماج ما يرون إدماجه منها فى كتبهم . ولذا نجد فى مؤلفات أبقراط ذكراً لنحو ٣٠٠ نبات (٧٣). ولما كان ذكرها لفائدتها الطبية فقط ، فالكاتب يفترض أن النبات معروف لدى القارئ ، ولكن القارئ يتعذر عليه الاهتداء إلى حقيقة النبات إذا لم يكن يعرفه من قبل .

ومن المحقق أن المسائل النباتية كانت تدرس في الأكاديمية وفي اللبكيوم ولم يقتصر أرسطو وتلاميذه على العناية بدراسة النباتات من ناحية فائدتها العلمية بل كانوا مشغوفين بوضع التعاريف لها ، وبدراسة صورها ونموها (٧٤).

ومن سوء الحظ أنا لا نستطيع أن ندلى برأى دقيق قاطع فى ذلك ، لأن مؤلفات أرسطو فى النبات \_ إن صح أن له فيه مؤلفات \_ قد ضاعت . أما كتاب De plantis فلا نزاع فى أنه منحول أما كتاب Opuscula فلا نزاع فى أنه منحول ليس لأرسطو ، بل ينسب عادة إلى نقولا الدمشتى ( فى النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد) صديق هيرود . وقصته ملتوية يصح أن نستطرد ونخرج من موضوع بحثنا ونرويها موجزة ، فهى صورة لما فى المأثور من تاريخ الأدب والعلم من زعزعة وتقلب .

الأصل اليونانى لكتاب De plantis إلى العربية مرة واحدة على أقل تقدير ، ترجمه إسحق بن حنين (في النصف الثانى من القرن التاسع). ثم نقلت الترجمة العربية إلى اللاتينية ، نقلها إنجليزى هو ألفرد سارشل (في النصف الأول من القرن الثالث عشر) ، وإلى العبرية ، نقلها بروفنسال كالونيموس (في النصف الأول من القرن الرابع عشر) وهو ابن كالونيموس . أما الأصل اليونانى فقد ضاع هو والترجمة العربية ، وأما النص اليونانى في طبعة بيكر (٢٥) فهو إعادة ترجمة من اللاتينية إلى اليونانية . فالأولى والحالة هذه أن يكون مرجمنا الترجمة اللاتينية ، فهي أقرب إلى الأصل الضائع من الترجمة اليونانية التي بعدت ثلاث مرات عن الأصل (٢٥) ومع أن كتاب De plantis ليس لأرسطو ، ما في ذلك ريب ، ففيه عدة فقرات تعد أنداداً لكتابات أرسطو وثيوفراستوس (٧٧).

ثم هو في مجموعه مثال لتفكير المشائين .

والباب الأول منه سبعة فصول: ١ - طبيعة حياة الحيوان، ٢ - المحنس في النبات ، ٣ - أجزاء النبات ، ٤ - تركيب النباتات وتصنيفها ، ٥ - تركيب النباتات ومنتجاتها ، ٦ - كيفية التكاثر والتلقيح ، ٧ - التغير والتباين في النباتات . والباب الثاني منه عشرة فصول هي : ١ - أصل حياة النبات (التطعيم) ، ٢ - استطراد في نشأة الحياة في البر والبحر ، ٣ - مادة النباتات وتأثير العوامل الحارجية والحو ، ٤ - النباتات المائية ، ٥ - النباتات الصخرية ، الحارج الثمر والورق ، ٨ و ٩ - ألوان النباتات وأشكالها ، ١٠ - الثمار ونكهتها (٧٨).

ولسنا بحاجة إلى أن نهتم بمعلومات أرسطو فى النبات ، فمن الجائز أنه كان ككثير من الطبيعيين فى مختلف العصور ، يعرفون علم النبات ، وقد يكون لديم قدر لا بأس به من العلم به ، ولكنهم أكثر ميلا إلى علم الحيوان . وفضلا عن ذلك فقد كان لدى أرسطو عمل ضخم عليه أن يؤديه ، لأنه قطع على نفسه عهداً أن يبحث فى جميع نواحى العلم بحثاً شاملا . ومتى كان أستاذ فحل مثقلا بمثل هذا العبء الضخم . ثم وفق إلى تلميذ ذكى أهل لحمل جزء من هذا العبء ، تخلى له عن طيب خاطر عن هذا الجزء . وهذا الذى كان ، فخير تلاميذ أرسطو ، وهو ثيوفراستوس . كان شديد الميل إلى علم النبات ، فتخلى له أرسطو عن البحث فى هذا العلم . فمن هو ثيوفراستوس هذا ، وكيف لنى أرسطو ، ثم كان خير العاملين معه ، وخير سلف له ؟

### ثيوفراستوس الأريسي :

سبقأن انتقلنا بقرائنا إلى لسبوس(والمدينة الرئيسة فيها ميتيلين) أكبر جزيرة على مقربة من الشاطئ الأسيوى لبحر إيجه ، وموطن شعراء الغناء الأيوليين .

وقد أنجبت فى القرن السابع أربعة من ألمع الشعراء ، هم تير باندروس وآريون والكايوس، ثم أعظمهم طرًا الشاعرة سايفو الجميلة (٢٩١) وكلمة لسبيان وهى النسبة إلى لسبوس للما عند ذوى الطبائع البليدة مدلول سيئ، ولا مدلول لها عندى سوى الشعر العنائى والجمال . وفى خلال القرن نفسه أنجبت لسبوس لليونان واحداً من حكمائها السبعة هو بيتاكوس. وفى القرن الحامس أنجبت لليونان مؤرخاً من أوائل المؤرخين هو هيلانيكوس ، ثم فى القرن الرابع أنجبت لليونان فيلسوفين هما فانياس وثيرفراستوس تلميذا أرسطو .

وثيوفراستوس بن ميلانتاس ولد في أريسوس حوالي سنة ٣٧٢ ق . م . ومات معمراً حوالى سنة ٢٨٨ . وقد على أثينا ليحضر على أفلاطون ، وفي خلال تلك الفترة عرف أرسطو لامحالة ، ثم تجددت صلتهما وتوطدت صداقتهما لما أقام أرسطو في أسوس واتبرنيوس ولسبوس . ومن الحائز أنهما في خلال تلك الفترة تمرسا بدراسة التاريخ الطبيعي ، في الجزيرة ، وعلى شواطُّها ، أو أثناء ركوبهما البحر . وهما من حيل واحد ، فثيوفراستوس يصغر أرسطو باثنتي عشرة سنة فقط ؛ وقد بلغا مكانتهما العلمية فى الليكيوم . ولما اضطر أرسطو أن يهجر أثينا في سنة ٣٧٣ ــ ٣٧٣ عينه خلفاً له في الليكيوم (٨٠٠)، ووهب له مكتبته ومخطوطات مؤلفاته . وقد سار ثيوفراستوس على نهج أرسطو بأروع أسلوب، حتى ليصح أن يعد المؤسس الثاني لليكيوم. ولبث في رياسة الليكيوم خمسة وثلاثين عاماً ( ثَلاثة أمثال مدة رياسة أرسطو)(٨١)، فهذب نظامها ووسع مكانها، وأعانه تلميذه الغنى ديمتريوس الفاليروني على شراء ضيعة مجاورة لليكيوم وسع يها حديقتها . وقد بلغ من علو ذكره في التدريس أن اجتمع له نحو ألفين من الطلبة(AY)، وهذا عدد كبير جداً، ولعله عدد الطلبة في مدة تدريسه كلها ، فإذا صبح هذا كان متوسط عدد تلاميذه في العام أقل قليلا من الستين ، وهو عدد لا يزال كبيراً بالنسبة لأثينا في تلك الأيام ، ولكنه عدد مقبول . وقد عمّر، إذ عاش خمساً وتمانين سنة على أقل تقدير . وكان يشكو من أن العمر قصير حتى إن الإنسان ليخرج من الدنيا حين يكون قد بدأ في تفهم أسرار الحياة، شأنه في ذلك شأن كل عظيم أتبح له أن يبنى ذكياً حاضر الذهن إلى آخر عمره.

واصل ثيوفراستوس العمل فيا قصد إليه أرسطو من تحقيق علمي شامل، وكان نشاطه عظيا هائلا. وقد نسب إليه ديوجنيس اللاثرسي ٢٢٧ رسالة في الدين ، والسياسة ، والأخلاق ، والتربية ، والبلاغة ، والرياضيات ، والفلك ، والمنطق ، والأرصاد الجوية، والتاريخ الطبيعي . . . إلخ . وأكبر مؤلفاته التي وصلت إلينا كتابان في النبات، وكتاب في الأحجار ننظر فيه فيا بعد .ولاتزال شذرات من رسائله باقية :

De sensu et sensibilibus, De inge, De odoribus, De ventis De signis tempestatum (pluviarum, ventorum, tempestatis et serenitatis), De lassitudine, De vertigine, De sudore, De animi defectione (lipopsychia), De nervorum resolutione (paralysis), Metaphysica, etc.

وأحسن طبعة لمجموع مؤلفاته هي اليونانية اللاتينية لفردريك فيمر (باريس١٨٦٦)وبها indices nominum, graecitatis et rerum, plantarum

وهي في ٤٦٢ صفحة، منها ٣١٩ في النبات، وليس فيها كتابه في الأخلاق . أما كتابه ( في الأحجار » فوجود باللاتينية والإنجليزية، طبعة سيرجون هل (٨٣٠) ( ٢٣٤ صفحة، لندن سنة ١٧٤٦ ، والطبعة الثانية سنة ١٧٧٤ ).

وكتاب د فى الرياح ، وكتاب د فى علامات الطقس، ترجمة جيمس جورج وود ( ٩٧ صفحة ـــ لندن سنة ١٨٩٤ ).

وكتاب « البحث فى النباتات » وكتاب « فى الرواقح » وكتاب « فى علامات الطقس » فى طبعة يونانية إنجليزية لسير أرثر هورت ( مجلدان ــ مكتبة لوب سنة ١٩٢٠ ( ايزيس٣ ــ ٩٢ (١٩٢٠ ــ ٢١ ). وكتاب « فى الحواس » فى طبعة يونانية إنجليزية لحورج مالكولم ستراتون ( لندن ١٩١٧ ).

بقى أن نذكر أكثر مؤلفات ثيوفراستوس شيوعاً بين الناس ، وهوكتاب الأخلاق ظهر فى سنة ٣١٩ ، وهو سلسلة من ثلاثين مقالاً صور فيها العيوب الحلقية كالغطرسة ، والغببة ، وجفاء الطبع ، وساقط المزاح . أما أن الكتاب

لثيوفراستوس حقاً فمحل خلاف، ولكنه لم يعز لغيره أبداً. والمقالات لم تكتشف كلها في آن واحد بل تباعاً، والطبعات الأولى منها تختلف تبعاً لعدد المقالات فيها:

فالطبعة الأولى لڤيلباد پركهيمر (نورمبرج ١٥٢٧) فيها المقالات من ١٦ إلى ١٩ طبعها أول مرة جيامباتستا كاموزى ( البندقية — ١٥٥١ ) والمقالات من ٢٤ إلى ٢٨ طبعها أول مرة إسحق كزابون ( في طبعته الثانية لكتاب الأخلاق التي ظهرت في ليدن سنة ١٥٩٩ ، وكانت الطبعة الأولى في سنة ١٥٩٦ ). والطبعة الأولى للمقالات من ٢٩ إلى ٣٠ لجيوفاني كرستوفور وأمادوزي (بارما ١٧٨٦) . أما الطبعة الأولىللمقالات الثلاثين فقد قام بها إنجليزى هو جون ولكز ( لندن ١٧٩٠ ، انظر شكل ١٠٠ ) ، وهذا غريب فلم يكن جون ولكز في تناوله الأمور التي من هذا القبيل إلا متذوقاً . وتوجد طبعة يونانية إنجليزية مقبولة جدًّا قام بها جون ماكسويل إدمندس في مكتبة لوب الكلاسيكية ( ١٩٢٩ ).

وإنا مثبتون هنا النص الكامل للمقالة ١٦ من التطير (١٤٠)، وهو: أقول – وإن لم أكد أجد حاجة إلى أن أقول – كأن التطير ضرب من الحوف من المقدور. والمتطير لا بخرج من بيته إلا بعد أن يغسل يديه ويرش نفسه بماء الينابيع التسعة ، ويضع فى فمه قطعة من ورق الغار من معبد . وإذا اعترضت قطة طريقه كف عن السير حتى يمر به عابر آخر ، ولا يستأنف السير إلا بعد أن يرى بثلاثة أحجار فى عرض الشارع . وإذا وجد فى بيته ثعباناً دعا سابازيوس إن كان الثعبان أحمر ، أما إذا كان من الثعابين المقدسة وجب أن يبى ضريحاً فى موضعه .

وإذا مر بأحد الأحجار الملساء المقامة عند تقاطع الطرق صب عليه الزيت من قارورته ، ولن يستأنف السير قبل أن يركع ويؤدى فروض العبادة . وإذا قرضت فأرة كيساً فيه طعامه هرول إلى ساحر

# Θ Ε Ο Φ Ρ Α Σ Τ Ο Υ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΗΘΙΚΟΙ.

#### **TPOOIMION.**

ΗΔΗ μεν και ωροίερον ωολλακις επισίησας την διανοιαν, εθαυμασα, ισως δε ου δαυσομαι δαυμαζων, τι δηποτε, της Ελλαδος υπο τον αυτον αερα κειμενης, και ωαντων των Ελληνων ομοιως δαιδευομενων, συμβεβηκεν Α 2 ημιν

شكل ١٠٠ – الصفحة الأولى من الطبعة الأولى المقالات الثلاثين ، طبعها جون ولكز ( السياسي ( ١٧٢٧ – ١٧٩٧) ، وكان عمدة لندن في سنة ١٧٧٤ ، طبع منها ١٠٣ من النسخ طبعاً فاخراً ( ٨٤ صفحة ، ٢١ من م ، لندن سنة ١٧٩٠) . وكون صاحب الطبعة سطحيا واضح من أنها خلوة من علامات الوقف والنطق . (عن نسخة مكتبة كلية هارفارد) .

يستفتيه فيا يعمل ، وإذا أشار عليه بإرسال الكيس إلى إسكاف ليصلحه ألى واتنى الأذى بطقوس تدفعه . ثم هو لا يكف عن تطهير بيته بحجة أن هيكات Hecate قد أوت إليه . وإذا سمع نأج البوم وهو خارج بيته ارتبك ، ولا يستمر في سيره إلا بعد أن يصيح : « ادفعي السوء أثينا » لايدوس قبراً ، ولا يقرب ميتاً ، ولا امرأة تضع ، لأنه يرى

حمّا عليه أن يظل طاهراً . وفى اليوم الرابع والسابع من الشهر يهبئ الحمر لمنزله — يدفئه ويخلطه بالأفاويه ويحليه — ويخرج ليشرى أعذاق التوت البرى ، والرازيانج البرى (لبان ذكر ) وصورة مقدسة . فإذا رجع إلى بيته قضى يومه فى تقديم القرابين إلى هامافروديت ووضع أكاليل الزهر حولها . لايرى رؤيا إلا طار إلى منجم أو عراف أو معبر يستفتيه أى الأرباب يرضى ليرفع عنه مقته وغضبه . وعندما يكون على وشك أن يلقن تعليم أورفيس المقدسة يزور هو وزوجته القسس كل شهر ، وإذا لم يتيسر لزوجته الذهاب معه ذهبت المربية وأولاده . هيئته هيئة أولئك الذين يدأبون على الذهاب إلى شاطئ البحر اليرشوا أنفسهم بالماء . وإذا أتيح له أن يرى عند تقاطع الطرق إحدى صور هيكات ، متشحة بالثوم ، هرول إلى بيته ، فغسل رأسه ، وطلب كاهنات يطهرنه بأن يطفن حوله يحملن بصل العنصل أو جرواً صغيراً . وإذا لمح مجنوناً أو مصروعاً ، أصابته رعدة جزعاً ، وبصق في عبه .

وإنما أثبتنا هذا النص كاملا لسببين ، أولهما أنه وصف صادق للجانب المظلم من العقلية اليونانية في عصر اليونان الذهبي ، فقد كان في أثينا على مقربة من الأكاديمية ومن الليكيوم قوم يؤمنون بهذه الخرافات ، كما يوجدون اليوم في ظل كلياتنا ومجامعنا العلمية . والسبب الثاني أن هذه الصورة تجعل القول بأن ثيوفراستوس هو المؤلف قولا مقبولا بجداً . وفي الحق هكذا يكون أسلوب رجل العلم وهو يسخر من الخرافات وأصحابها . وإذا سلمنا بأن ثيوفراستوس هو صاحب هذه الصورة يقينا ، وقد كتبها وهو يناهز الخمسين ، فهي تدل على أنه لم يكن من المتنطعين ، بل كان فيلسوفاً يجيد تدوق الفكاهة .

على أن هذه الصورة الكاشفة لم تكن من ابتكاره ، فإنا نجد شيئاً منها عند هيرودوت ، وأفلاطون ، وأرسطو ، بله أريستوفانيس وميناندروس . لكن ثيوفراستوس أول من عرض مجموعة منها ، فخلق ، فيا نحسب ، طرازاً أدبياً

حديداً. وترجمة لابريير الفرنسية لمقالات ثيوفراستوس التي أضاف إليها لابريير سلسلة من صور الأخلاق والعادات في القرن الذي عاش فيه هو ، قد نشرت في باريس سنة ١٦٨٨ (٩٨٠) وصارت من روائع الأدب الكلاسيكي الفرنسي (شكل ١٠١) . وإن أكثر من ألني سنة (٢٠٠٨) تفصل بين الكتابين ، وكان تأليف أحدهما في العصر الذهبي لأثينا ، وتأليف الآخر في « قرن الحجد » في فرنسا ، والكتابان متشابهان ، سوى أن ثيوفراستوس من رجال العلم ولابريين من رجال الأدب .

وعبارتى هذه لاينبغى أن تحمل معنى لم أقصده ، فأسلوب ثيوفراستوس في أوجه بسيط ، لكنه أسلوب جيد ، أسلوب رجل العلم الذى يدرك القيم الأدبية ولكنه لايجد بدًا من أن يخضعها للمقصد العلمى ، فللحقيقة عنده المحل الأول ، وللجمال المحل الثانى . وقد أدرك ضرر الإسراف فى الكلمات من الناحية العلمية ومن الناحية الفنية على السواء ، ومن قوله : من الحير ألا نذكر كل شي بإسهاب : وأن ندع للقارئ أشياء يحزرها ويهتدى إليها : فالقارئ الذى يحزر ما لم يذكر صراحة يصير شريكاً للمؤلف وصديقاً ، أما إذا حاولت أن تبين له كل شي كما تبينه للغبى الجاهل فقد أشعرته بسوء رأيك فى ذكائه (١٨١) . وصور ثيوفراستوس أوضح حدوداً من الصور التي يعرضها أرسطو فى كتابه وصور ثيوفراستوس أوضح حدوداً من الصور التي يعرضها أرسطو فى كتابه وصور ثيوفراستوس أوضح حدوداً من الصور التي يعرضها أرسطو فى كتابه وضعها لابريير .

ولنعد لحظة إلى مؤلفات ثيوفراستوس في غير النبات، فنقول إن في الملاحظات التالية ما يكفي في الكلام عنها:

من أهم مؤلفاته المختصرة كتابه و في معالم الجو وهو الذي عول عليه في قصيدته أراتوس السولي ( في النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد ) . ولما كان هيبارخوس ( في النصف الثاني من القرن الثاني قبل الميلاد ) قد شرح قصيدة أراتوس فإن ثيوفراستوس يكون إذن من الذين ساعدوا في وضع أسس للفلك تؤثر من بعدهم .

ورسالته في الروائح زكيها وكريهها ، والعطور ، والمشمومات غير المقبولة

#### LES

## CARACTERES

DE THEOPHRASTE

TRADUITS DU GREC.

AVEC

LES CARACTERES

OU

LES MOEURS

DE CE SIECLE.



A PARIS,
Chez Estranna Michallan
premier Imprimeur du Roy, rut S. Jacques,
a l'Image Caunt Paul.

M. DC. LXXXVIII. Avec Privilege de Sa Majesté.

شكل ١٠١ -- صفحة العنوان من الطبعة الأولى من كتاب الأخلاق للابريير ( باريس ١٦٨٨ ) وهو مجلد صغير ( ١١٨٨ من م) فيه بحث للمترجم في ثيوفيرا ستوس ، ثم ترجمته الفرنسية للأخلاق ( ٧٠ صفحات ) .
( ٧٧ صفحة ) ، ثم مقالاته هوفي الأخلاق ( ٢١٠ صفحات ) .
( عن نسخة مكتبة كلية هارفارد )

كتاب غريب يوضح شغف المشائين بتفسير كل شيء ، وحبهم للاستطلاع دون أن يعرفوا فيه قناعة . وفي هذا الكتاب يعالج ثيوفراستوس الروائح المختلفة في النبات والحيوان ، كروائح الحيوانات في فصل التناسل مثلا . ونحن لانتوقع

منه أن يثير موضوعاً لاتزال ظلمة الغموض تكتنفه إلى الآن ، ولكن لايسعا إلا أن نعجب بجرأته وإقدامه على ما لم يقدم عليه أحد قبله .



#### ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΓΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟ ·Κ

ON Φυτών τη δελαφοράς και τιμά πλία Φύσεν Λυπένν, κα τη πεταμέρν, και παία Θα Θτας Κοίσεκ, α το υδεβίσε (Θα γολικά πράβξιούκε πεταν και παία και διαβάδα και το τιμό και παία τη και διαβάδα Θυσ μύθωρε τό τερακολέμους αιδίκαι το μέρε, πλαίους έχουσει πεικι λίας αύν δια

سكر ١٠٠ – الصفحة الأولى من الطبعة الأولى من كتاب تاريخ النباتات لشيوفراستوس وهو المجلد الرابع من الطبعة اليونانية الأولى لمؤلفات أرسطو : 5 vols., folio, 30. 5 cm., Venice ( Aldus Manutius, 1495 - 1498; Klebs 83 ) وفي المجلد؛ وقد طبع في يونية ١٤٩٧ الأصل اليوناني لكتاب تاريخ النباتات و كتاب علل النباتات .

( نقلا عن نسخة مكتبة كلية هارفارد)

وأحسبه (٨٧) كان يرى أن مقر العقل فى المخ ، لا فى القلب كما رأى أرسطو . وقد عرف أن بعض الحيوانات التى تعيش فى المناطق الشمالية تكسوها فى الشناء الفراء البيض .

ومن مؤلفاته التي ضاعت كتاب Physicon doxai (آراء الطبيعيين) وهو من خير المصادر – غير اللاصقة – لتاريخ الفلسفة والعلم عند اليونان (٨٨٠).

## أبو علم النبات :

وقد آن أن ننظر فى مؤلفات ثيوفراستوس فى النبات ، أقدم كتب العالم فى بابها ، وقد بقيت سالمة كاملة . والمطلعون على كتابنا هذا يعلمون مما ذكرناه من قبل أنه لم يكن بأية حال أول باظر فى النبات ، بل هم يسلمون معنا بأن الأذكياء من أصحاب الجذور لم يكونوا مجرد جامعى جذور وأعشاب ، بل كانوا يعملون الفكر فيها . وإنما مؤلفاته أقدم ما دوّن ، وهى فى أحسن حالاتها كتب فائقة ، فهو يستحق كل الاستحقاق أن يعد أبا علم النبات (٨١).

وله فى النبات كتابان كبيران هما Historia de plantis (تاريخ النباتات شكل ١٠٢ أو بحث فى النباتات ) De causis plantarum ( أى علل النباتات شكل ١٠٢ أو بحث فى النباتات ) وصفى ، وفيه يحاول ثيوفراستوس أن يميز أجزاء النباتات المختلفة والفوارق بينها . أما الثانى فأكثره فلسنى أو فسيولوجى ، كما يفهم من اسمه ، ذلك أنه يعلل – على طريقة أرسطو فى العلة الغائبة – الحلافات بين النباتات ، ثم بين أجزاء النبات .

فهو يبحث في أهداف الطبيعة ، وهي لا تعمل شيئاً عبثاً ، وفي كيف تعيش النباتات وتنمو وتتكاثر . وهو مع كونه أقل من الكتاب الأول تعرضاً للوصف ، مفعم بالحقائق . وجمع ثيوفراستوس للمعلومات عن النبات عجيب ، كجمع أرسطو للمعلومات عن الحيوان ؛ كلاهما لايكاد يصدق ، وإن لم يكن بد من التسليم بأن الإيضاحات عندهما جميعاً فيها نقص . ذلك أن ثيوفراستوس ( ومثله أرسطو ) قام بالتركيب والتجميع وحمل العبء الأكبر من

inutilis est men. n. act retinere odoré poe: fed transmittere tanti idonens. Ex ficcis ca ponsimum odore luscipium: que soluta inolida acq instruda funt: ceu lanza ueltima: & quicod generis ciuldem: exten pellunt & tar oa remindorequeddingeeu malu: hoc. nitrahitac fulcipit hume n edetis. aguippe: ut fimpliciter loqu ir: ca odorem fit recepture, nea prazada ut ci neréaut harem: neg pezhumidű efte oportet saltege enim nullo oderis tra Nicu affici poc: altest diffundicat diluit om në ederë: hic. n. & ucftigia lepo orum leuiter irro-ato folo certius redolent. Altius, n. impreffa firmiterad-·hærent nec fublimiter uagatia delitefeut; queadmodus quus arida humus est: neddemeria in profundu abolenturiut quum terra limoja obimbres nel sufty eft: flatus. s. Saqueraduer lantus perimunto edores quaprep rer medius habitus elt qui digitor uelut abftergméta conneas:aid de his fatis.: Quum autem odoratost alia lylueltria, Alsa urbana fine praffantia odoris non alterius rantu generis eft; nam & urbanum przeelli: 'ut rela; & agreftem int viola nigra: & crocu: lerpillum ta & helenium acriota: licut etia in genere olegeruta. Caulanrin univerlum exprumi poteste id habeço-Ante iam dictum d: utrat. n: utrato il la humiditate ficcitateo moderantur 📭 quibus odores feilicet omnes criuntur. A t quod fingulatiz patefeit: 👊 ola nigra & crocum neo multum alimenti delyderant; & fatis ez lele hênt, dunt &.n., capitata: quamobrem genus (atiuum (uam alimonia copiam coquere nequit; & hine etiam fit: ut cinerem aliis congectat : aliis resp Fant, Rola lerpilli & liliageneris agrellis licea plulg modicije i efficiune; stato rofa ex illis & mullo pene odore creatur: qu debito caret humere : neo-🕳 n. urola cádida loce admôs lisiétilo ato tenuibus edotata cóliftit: nec ubi culti uchemet feruidă ogrentramo, licat ppillu heleniu & reliq gnis ciul déacref reddut odores: ca ficcitatis (qui m i urbanti habitu maduci (i in ellus redolémmoderationé át cág từ odoris từ cochičis exiftef nullů dubiú નોજીન & cop odors: વે ba oler prer ais sales aris et medal reperie exigue: વૈmeiis postintoiq liberet impedintoi & inuelligiis de lepop ismile qed uenire ne, ne paulosñ coméoravius nesp. n. æltace idolét meg hyeme : nesp uere sitte. ted autumno pracipuè quippe in hyeme aimis humida in affate (icea im-moduce (unt. Quamobré meridighte beddin gin dete flost odorés gerturbant : attrimpediunt: autumnus modice schet ad omnia. Ergo de odore. saporco plátigu & fructuű cötéplati ex phictis debeus : qat ex miltiocaffe dionequatus& uiribus oriunf hac feorfus perfe explanari dignius eff.

THEOPHRASTI'DE CAVSIS PLANTAR VM LIBER SEX-TVS ET VLTIMVS, EXPLICIT. IMPRESSYMTAR VISII PER BARTHOLOMA FVM CON FALONIER IVM DE SALODIO, ANNO DOMINI.M.CCCC .LXXXIII.DIEXX, FEBR VARI

شكل ١٠٣ — خاتمة كتاب ثيوفواستوس في علل النباتات ، الطبعة الأولى الللاتينية (٣٠٠٥ سم) فيه الأصل الللاتينية (٣٠٠٥ سم) فيه الأصل الللاتينية لكتابى التاريخ والعلل ترجمة تيودوروس جازا (حوالي ١٤٠٠ — ١٤٧٥) مع مقدمة طويلةالمعرجم. (عن نسخة مكتبة كلية هارفارد)

المجهود ، ولكن الحقائق لم تكن من جمعه هو وحده ، بل شاركه فى جمعها كثيرون . ولابد أنه استعان بكثير من تلاميذه البالغ عددهم ألفين . ولنا أن نكون على يقين من أن رجال الإسكندر — وإن كانت وفاته قبل أن يلى ثيوفراستوس

رياسة الليكيوم – قد أرسلوا إلى الليكيوم عينات نباتية وعينات حيوانية، وأن دراية ثيوفراستوس بالنباتات الأجنبية (كنباتات الهند مثلا) يرجع شيء منها إلى رعاية الإسكندر الكريمة.

ولننظر الآن فيما يتألف منه كل من هذين الكتابين : كتاب تاريخ النبات مقسم إلى تسعة أبواب في الموضوعات الآتية : ١- أجزاء النبات وطبيعته وبيان أصنافه ، ٢ - التكاثر وخاصة في الأشجار ، ٣ - الأشجار البرية ، ٤ - الأشجار والنباتات الحاصة بأماكن معينة ( علم النبات الجغرافي ) ، ٥ - أخشاب الأشجار المختلفة وفوائدها ، ٢ - الشجيرات ، ٧ - النباتات العشبية غير التاجية ، وأعشاب الطعام والأعشاب الشبيهة بها ، ٨ - النباتات العشبية كالمغلال والبقول و والمحصولات الصيفية ، ٩ - عصير النباتات والحواص الطيبة للأعشاب .

أما كتاب علل النباتات فأبوابه أقل عدداً ، ولكنه مثل الكتاب السابق طولا (۱۰). وأبوابه هي: ١- توالد النباتات وتكاثرها والأثمار ونضج الثمار ٢ - أفعل الأشياء في زيادة النبات ، والبساتين والغابات ، ٣ - زراعة الشجيرات وتهيئة البربة ، وزراعة الكروم ، ٤ - صلاحية البدر وفساده وزراعة الحضر ، ٥ - الطعم والرائحة في النباتات .

وقد تكلم ثيوفراستوس فى زهاء خمسائة أو خمسائة وخمسين نوعاً وسلالة من النباتات ، وأغلبها منزرع ؛ أما النباتات البرية فيقول عبها إن أغلبها غير معروف وغير مسمى، ولكنه كثيراً ما يشير إليها. وقد ذهب إلى أن من النباتات البرية أنواعاً معينة لاتستأنس، وهذا بدل ضمناً على أنهم حاولوا أقلمتها، وأن محاولاتهم أخفقت فى بعض الحالات ، وليس هذا بغريب .

وأكثر ما فى الكتابين مدعاة للعجب نظامهما المحكم كأحسن ما يكون على نمط أرسطو . نعم إن فى مواضع متفرقة منهما أشياء غريبة تافهة وآها المؤلف ممتعة فأثبتها ، ولكن لها فى الحملة هدفا بينا من الإيضاح والتمييز والتصنيف . وكان ثيوفراستوس يعانى من قلة المصطلحات الفنية (كما عانى منها أرسطو من قبله )

فوضع طائفة منها كانت حاجته إليها ماسة . مثل كاربوس للثمرة ، وبركاربيون لوعاء البذر ومترا للباب الساق .

وقد بين الكيفيات المختلفة لتولد النباتات، فقال إن التولد يكون ذاتيًا ((٩١))، أو من البذر ، أو من الجنار ، أو من أجزاء غير هذه وأبدع من هذا أنه فطن لأحوال البذر المستنبت ، ورأى الفرق بين المعروف الآن بذى الفلقة وذى الفلقتين (٩٢). وبيانه هذا غير واف ، لكنه ظل الرأى المعول عليه إلى أن صححه وأكمله مارسيليو مالبيجى ( ١٦٢٨ — ١٦٩٤) في النصف الثاني من القرن السابع عشر ،

فى أول الأمر لم يكن الباعث على تحصيل المعلومات من النبات شيئاً سوى تحصيل الطعام والدواء . لكن ثيوفراستوس كان قد جاوز هذا الدور ، وكان همه النبات لذاته ، أى تفهم حياة النبات فى كافة صورها ، لكنه مع ذلك لم يفقد شغفه بالناحية العملية ، ناحية استعمال النبات فى حاجيات الإنسان ؛ فالباب التاسع من كتاب تاريخ النباتات أغلبه طبى ، وفيه بيان جيد العادات الحرافية لدى أصحاب الجذور والأعشاب (٩٣). وفى هذا الكتاب بعينه دليل الحرافية لدى أصحاب الجذور والأعشاب (٩٣). وفى هذا الكتاب بعينه دليل قر على روح ثيوفراستوس العلمية ، وذلك حين يعرض لما يسميه « التغيرات الذاتية في طبيعة الأشجار ، وعجائب معينة » فيقول : إن العرافين يسمون مثل هذه التغيرات نذراً وهو لم يستطع أن يعلل كل حالة ، ولكن بفرض وجود العلة ، فالتغيرات عنده أمور طبيعية لا خوارق .

والباب التاسع قد يعجب طلاب الاقتصاد والاجتماع كما يعجب طلاب علم النباتات والصيدلة ، في فصوله وصف لكيفية جمع الراتنج والقار ، وكيفية عمل القار في مقدونيا وسوريا . وكذلك جمع الرازيانج البرى (اللبان الذكر ) والمر في بلاد العرب وهكذا . وفي وصفه لهذه الحاصلات وكيفية جمعها شيء من انتفصيل ، وإن كانت في أقطار لم تسبق لثيوفراستوس رؤيتها . . وهذا دليل آخر على أن كثيراً من معلوماته إنما جاءه من غيره من الناس .

وفيه ذكر لنباتات هندية <sup>(٩٥)</sup>.الأول نوع من التين ( التين البنغالي)، وقد

لاحظ قدرة فروعه على أن تصل إلى الأرض وتصير جذوراً ، والثانى نوع من الغاب ، والثالث له مزية جنسية قوية (٩٦٠). ولابد أن ثيوفراستوس استهى هذه المعلومات من التجار الهنود الوافدين على أثينا ، أو ممن كانوا فى حملة الإسكندر ، أو لعله استقاها من تلاميذ له سافروا إلى الهند.

أما كتاب علل النباتات فأقل شهرة من الكتاب الآخر ، ولكن بحثى فيه يوحى إلى أنه يستحق الدراسة الواعية ، وأن يترجم إلى الإنجليزية . فلنختر عينة من محتوياته ، هي كلامه في المسلتو mistletoe وأنها تستعصى على الإنبات، إلا على قلف البلوط الحي (٩٧).

سبق أن بحثنا فى اضطراب كلام هيرودوت فى تلقيح النخل وتختين الجميز ، ونقول هنا إن كلام ثيوفراستوس خير منه كثيراً وهذا ما يجب أن يكون ، فثيوفراستوس جاء بعد هيرودوت بقرن ، ثم هو نباتى محترف ، أما هيرودوت فكان من الهواة . على أن ما كتبه ثيوفراستوس عن تختين الجميز غير واف ( فهو يخلط بين التختين وتكوين الثآليل التى تحدثها الحشرات). ولكنى أنقل عنه ما ذكره فى كيفية أبر النخل ، قال :

أما النخل فينفعه تلقيح النخلة بطلع الفحال، فذلك الذي يجعل الثمر يبقى ولاينفض، حتى يدرك وهذه العملية يسميها بعضهم من باب التشبيه «الانتفاع بالثمرة البرية». وفيا يلى كيفية التلقيح: عندما يبدو طلع الفحال يبادرون إلى قطعه كما هو، وينفضون ما فيه ، من البراعم والزهر والعفر ، على حمل النخلة ، وبذلك تبقى النخلة على الثمر ولا تنفضه . والظاهر أن الذكر هو الذي يعين الأنثى في الجميز والنخل سواء ، والأنثى هي حاملة الثمر ، وفي النخل يتم اتحاد الجنسين ، أما في الجميز فالتلقيح يكون بكيفية تختلف بعض الشيء عن تلقيح النخل (٩٨) الميس من العجيب أنه يجيء بهذا البيان الجلي للاجتماع الجنسي في النبات الميان المجتماع الجنسي في النبات الميان المجتماع الجنسي في النبات الميان الم

اليس من العجيب انه يجيء بهذا البيال الجلى للاجهاع الجنسي في النبات ولا سيا إذا أدخلنا في الاعتبار أن ما جاء به نسى بالكلية وظل مماتاً إلى أن بعث بعد أكثر من ألني عام؟!

إن مقدار المعلومات التفصيلية في الكتابين بالغ من الكثرة حدًّا لايدع عبالا للشك في أن ثيوفراستوس كان في متناوله على الدوام عدد من النباتات لايسهان به . ولا غيى عن أن ندخل في حسابنا ما في الكتابين معاً من تفصيلات إذا توخينا الإنصاف في الحكم على مقدار علم ثيوفراستوس بالنبات. كانت حديقة الليكيه م حديقة نباتية لحد ما ، ولعل جزءاً من المزرعة التي ضمت إليها بفضل ديم يوس الفاليري وسخائه كان وقفاً على هذا الغرض . وقد طلب ثيوفراستوس في وصيته ( وقد سلمت من الضياع بفضل ديوجنيس اللاثرسي ) أن يدفن في الحديقة ، وأمل أن بامفيلوس الاهو المقيم بها ، يصوبها ويبقي كل شيء على حاله » . وليس في هذا بطبيعة الحال دليل قاطع على أن الحديقة كانت نباتية ولكن ليت شعري متى تكون الحديقة نباتية الوليست كل حديقة تكون نباتية متى استعلمها نباتي في أغراضه العلمية . ومن الجائز أن حديقة الليكيوم كانت متى استعلمها نباتي في أغراضه العلمية . ومن الجائز أن حديقة الليكيوم كانت نباتية من هذا النوع البسيط ، فلم يكن سبيل إلى أن تكون نباتية حسب اصطلاح المتأخرين ، حين جعلوا للتصنيف الشأن الكبير ، ونسقت الحدائق ليكون الم أغراضها تلقين هذا العلم (199).

وفي الكتابين أيضاً قدر لابأس به من البحث في آفات النبات (١٠٠).
ولم لا ؟ إن أمراض النبات تسمية علمية لم يكن اليونان يعرفونها ، ولكن ما من زارع يوناني إلا وكان يفطن لما يعتري بعض محصوله من تدهور ، أوما يحيق بزرعه من تلف غير متوقع. فهذه حقائق مزعجة كانت تؤله ، بل ربما أدت إلى إفلاسه . فلم يكن ثمة سبيل إلى نسيانها . بل كانت حديث الزراعيين وأهلهم ، أو حديثهم مع غيرهم من الزراعيين . فالعلماء أمثال ثيوفراستوس لم تكن بهم حاجة إلى اختراع وقائع جديدة وهم يبحثون في الآفات المختلفة ،

وهذه نبذة من كتاب تاريخ الحيوان :

أما الآفات، فالفجل تصيبه البراغيث، والكرنب يصيبه الدود،

أما الحس والكراث وغيرهما من الأعشاب فإنها تصاب بقطاعات الكراث ، وهذه تباد بجمع العلف الأخضر ، أو إذا عثر عليها في أكوام الذمال ، فهي لكلفها بالذمال تأوى إليه فتكمن فيه ،وحينئذ يسهل صيدها ، ولايسهل بغير ذلك . وبما ينفع في وقاية الفجل من البراغيث بذر الحمص فيه ،إذليس هناك دواء قاطع يمنع تولدالبراغيث (١٠١) وتوجد فقرات أخرى من هذا القبيل في كتاب تاريخ النباتات (١٠٢٠)، منها الفقرة الآتية بعد ، ويستطيع علماء الحشرات لعهدنا هذا التعرف على بعض الحشرات الملاكورة فيها :

البراغيث التى فى الفجل خنافس براغيث ، والدودة التى فى الكرنب فراشة الكرنب ، والدودة المقرنة هى خنفساء الأشجار ، والدودة المتولدة فى البذر هى خنفساء البسلة ، وعنكبوت الزيتون هو العنكبوت الأحمر ، ودودة الفاكهة هى فراش التفاح ، وثاقب الحشي فى ماء البحر هو دود السفينة (١٠٣).

اقتصر علم أمراض النبات ، عند ثيوفراستوس ، على التلف الذى تسببه الحشرات والديدان ، ولم يكن يعرف الأمراض التي تسببها طفيليات النباتات ولكن بدايته كانت بداية طيبة .

وخير خلاصة لأعمال ثيوفراستوس النباتية خلاصة أعدها جرين ، ونحن ناقلوها فيما يلى . وهذا الملخص فيه خدعة ، فواضعه يستعمل – ابتغاء الوضوح والإيجاز – بعض المصطلحات الفنية التى لاعهد لثيوفراستوس بها ه مثل بتلة وتو يج وطلع ) و بذا تبدو معلومات ثيوفراستوس أدق مما هى فى الحقيقة .

### وهذه خلاصة جرين :

الميز ثيوفراستوس الأعضاء الحارجيةللنبات ، سهاها وفحصها،
 من الجذر إلى التمرة، على نمط مطرد أنكر النباتيون فيا بعد أن يكون طبيعياً ، مع أنه في علم النبات الحديث قائم مقبول في كل مكان .

٢ ــ قسم الأعضاء إلى باق وزائل ، وهو تقسيم قد يكون علمياً
 أكثر من التقسيم الحديث إلى أعضاء الحياة وأعضاء التناسل .

٣ – هو الذى اهتدى إلى الجذور الهوائية ، وإلى أنها من قبيل الجذور الأرضية ، وهى مغايرة إذن للمعاليق وغيرها من الأعضاء الماسكة ، وهو كشف لم يعترض عليه قط إلى وقتنا هذا .

٤ ـــ أنحى على تناقض الذين يتمسكون بأن من الجذور بعض الأجزاء الصلبة ، المعقلة ، المتضخمة ، وغيرها من الأجزاء الذاهبة فى الأرض .
 وهو رأى ظل النباتيون عنه غافلين نحو ألفين من السنين ، ولم يعترف صراحة بوجود هذه السيقان الأرضية إلا من عهد قريب .

 تبین وجود ثلاثة أنواع من الساق، هی الجدع والعنق والشمراخ یفرق بینها اختلاف الحجم ، والصلابة ، وغیرهما من تفصیلات فی البنیة .

7 - من الواضح أنه اعتبر الزهرة جزءاً ورقياً تحول ، يدل ذلك على أنه لم يتحدث عن الكأس والتوبج على أنهما عضوان خاصان مستفلان ، بل كان يعد أجزاءهما أوراقاً . ولم يزد جوته ولا لينيس على أن قالا بهذا الرأى المنسى في فلسفة الزهرة ، على حين أن كلا منهما حسب نفسه صاحب رأى جديد في نشأة الأزهار .

٧ - قسم النباتات إلى زهرية ولازهرية .

٨ - ثم رأى أن الزهرية مكونة مما زهره ورقى، ومما زهره شعرى،
 وهذا في الحقيقة هو التمييز بين التو يجية واللاتو يجية، وهو تمييز أدرك مغزاه
 ثم انتفع به لأول مرة علماء التصنيف منذ نحو قرنين .

١٠ العط ما هو أهم من ذلك ، أى الفروق بين الوضع السفلى والسوارى والعلوى للتوبيج والطلع .

• ١ -- فرق بين النورات المتجهة نحو المركز والبعيدة عنه .

١١ - كان أول من استعمل كلمة الثمرة بمدلولها الفني ، وهو الوعاء

وما يحوى من البذر مهما اختلفت صور الوعاء واختلف تكيفه . وأطلق على الكار بولوجي اسم غلاف الثمرة .

١٢ – قسم النباتات البذرية كلها إلى مغطاة البذر ومعراة البذر .

١٣ - قسم النبات إلى شجرة ، وجنبة ( شجيرة )، ونصف جنبة

( شبه شجيرة )وعشب ، مراعياً قوام أجزاء النبات ومدة حياته .

ولاحظ أن الأعشاب تكون معمرة ، أو ثنائية الحول ، أو حولية .

١٤ – بين بوضوح فروقاً فى بنية السيقان والأوراق والبذر ، يفرق
 بها المتأخرون من علماء النبات بين ذوات الفلقة وذوات الفلقتين .

١٥ ــ وصف الفروق بين نمو الشجرة السرطانى والماثى .

۱۲ - عرف كيف يتكون الحلق السنوى في سيقان بعض الأشجار الخشبية وفي جذورها .

۱۷ - فرق ثيوفراستوس بالعين المجردة، دون الاستعانة بأبسط علسة ودون أن يرى خلية نباتية ، فرق بين النسيج البرنشيمي وبين النسيج البروزنشيمي ، وأصاب في بيان توزيع كل مهما في اللباب والقلف والحشب والورق والزهر والثمر (۱۰٤).

ومن العجيب حقاً كثرة المعلومات النباتية التي تجمعت في نهاية القرن الرابع ، وقلة ما جد عليها \_ إن كان قد جد شيء \_ في الأزمان القديمة . وليس أمر ثيوفراستوس مقصوراً على أنه مؤلف في النبات ، فهو أعظم المؤلفين فيه ، وظل كذلك إلى عصر النهضة في القرن السادس عشر ، في ألمانيا . والذين جاءوا بعده من اليونانيين ، وهم نيكاندروس الكولوفوني ( في النصف الأول من القرن الأالث قبل الميلاد ) ، وكراتيفاس ( في النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) ومولاه الملكي الذي أدخله في خدمته ، وهو مثر يداتيس يو باتور ( في النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) و ديوسكوريدس الأنازار بوسي ( في النصف الأاني من الأول ) ، كل أولئك زادوا في غزارة المعشبة اليونانية . وكراتيفاس زادها بياناً ، ولكني لم أقف على شيء ذي قيمة زادوه في علم النبات

أما النباتيون من الرومان – كاتو (فى النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد) وقارو (فى النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد) وكولوميلا القادسى (فى النصف الثانى من القرن الأول) – فالجديد الذى جاءوا به كان فى ميدان الزراعة . وأما پلينى (فى النصف الثانى من القرن الأول) فإنه جمع كل ما تيسر له فى عصره ، ولكنه لم يأت بجديد . إلا أن نبات ثيوفراستوس وحيوان أرسطو هما قمة التاريخ الطبيعى فى الزمن القديم .

## الحيولوجيا والتعدين :

عند الأوائل:

لقد تجمعت معلومات كثيرة في الجيولوجيا والتعدين في عدة قرون، لما تم من أعمال التعدين في مصر واليونان وغيرهما. فالبحث عن المعدنيات والجواهر قديم جداً ، وكثير من الظواهر الجيولوجية الغريبة كان يشاهد في الشرق الأدني ، كالزلازل ، والانفجارات البركانية ، والحمات والعيون المعدنية ، والكهوف ، والمياه الجوفية ، والجبال ذات الأشكال العجيبة ، والأفاجيج . فلم يكن بد لمن أوتوا نصيباً من الانتباه والتفكير ــ وهم فى اليونان كثير ــ من أن يفكروا في هذه الغوامض ، وأن يتساءلوا لماذا تحدث ، وكيف تحدث ، وكانت التفسيرات الأولى مبنية على أساطير ، ولاتشفى غلة أولئك الموهوبين من الناس ـــ أولئك الحكماء فى عصورهم؛فذهب الفيثاجوريون إلى وجود نار فى جوف الأرض ، وهو مذهب لم يكن سبيل إلى إثبات بطلانه . فظل قائماً إلى وقتنا هذا تقريباً ، منمشياً مع الرأى القائل بأن جهنم في جوف الأرض (١٠٠٠. وفيها تقام من كالامنا عن كسينوفانيس الكولوفوني أنه يعد عن جدارة أقدم جيولوجي وأقدم عالم في المتحجرات . وهير ودوت يرجع تكوين مصر السفلي إلى الغرين الذي يجىء به النيل . وعجيب أمر النيل، فقد أثار من قديم الزمان حب الاستطلاع فيمن وفد على مصر من اليونان ، فأعملوا فكرهم في أسباب فيضانه كل عام ، وأكبرهم نصيباً من الذكاء سلموا بجواز حدوث تبادل بين الأرض والماء ، فكان من الممكن، عندهم أن تظهر الأرض حيث كان الماء والعكس بالعكس. وقد قبل كسانتوس السارديسي آراء كسينوفانيس في المتحجرات (١٠٦٠)، كما قبلها هير ودت ويود كسوس الكنيدي وأرسطو وثيوفراستوس ، وقد كان من الممكن أن تبقى هذه الآراء متداولة لولا أن أنحت عليها ، ثم نحتها التعاليم المسيحية اليهودية الخاصة بخلق الكون.

كانت الأحجار الكريمة تجمع من أقدم العصور ، لتتخذ حلبتًا للنساء ، وزينة في المناسبات(١٠٧٠)؛ فهي معروفة من قديم الأزل ، كما عرف من قديم الأزل الحيوان والنبات ، فعوالم الطبيعة الثلاثة ــ المواليد الثلاثة ــ ألفها الناس في الأزمنة التي قبل التاريخ . ولم يكن الجديد في عصر أرسطو هذه المعلومات بل الجديد صبها في القالب العلمي، وتخليصها من بعض ما شابها من الخرافات وأساطير العامة . وفي كتاب المتيورولوجيا المنسوب إلى أرسطو (١٠٨) بحوث جيولوجية مختلفة. ومما له أهميته أن المتيورولوجيا والجيولوجيا في العصور القديمة ، والعصور الوسطى ، كانتا متشابكتين جداً . وعند أرسطو وكل رجال العلم فى العصور القديمة أن الزلازل والانفجارات البركانية مرتبط بعضها ببعض. وقد أقاموا على قبول فكرة وجود النار في جوف الأرض ، وحاول أرسطو أن يجد تعليلا، ففرض وجود رياح في جوف الأرض تسخن بفعل الاحتكاك والاضطراب وهذا يؤدى إلى الانفجارات ، بل إلى انفجارات تحت الماء ، مثل ما حدث فی إحدی جزر لیباری. والرأی القائل بوجود ریاح تحت الأرض رأی قدیم (۱۰۹ رمز له بأسطورة ايلوس . وزعموا أن ايلوس في جزر ايلوان أو تحتها ﴿ وهي جزر ليباري حيث تكثر الانفجارات البركانية) ، فكان طبيعيًّا إذن الانتقال من الرياح التي فوق الأرض ( متيورولوجيا ) إلى الرياح التي تحت الأرض ( علم الاهتزازات ، علم الجيولوجيا ) ، وفسر خلق الفلزات، والأحجار ، والمعادن ، على أنه بفعل الرياح أو الأبخرة ، وأن منها ما يتولد بفعله المعادن والأحجار غير الذائبة ، ومنها ما يتولد بفعله الفلزات القابلة للانصهار أو السحب .

وتفسير أرسطو للزلازل ممتع في ذاته ، ثم فيه خلاصة لآراء من سبقوه ـــ

أناكسيمنيس ، وأنا كساجوراس، وديموكريتوس . وقد اضطر فلاسفة اليونان الى درس هذا الموضوع ، وليست الفلسفة من مستلزمات إدراك الزلازل ، أو الانفجارات البركانية، إنما الناس إذا فاجأتهم هذه الندر البالغة فمنهم من ينادى بالويل والثبور ، ثم يدعو ويستغيث ، ومنهم من تملكه الدهشة ، ومنهم من يذهب به الحيال كل مذهب . ومنهم من يفكر ويتأمل ، كل على وفق مزاجه ومبلغه من الثقافة . وشهد اليونان هذه الظواهر ، فطائفة عللوها بأساطير ودعوات تناسبها ، اخترعوها اختراعاً ، وطائفة ... هم الفلاسفة الطبيعيون الحواوا تعليلها علمياً . فكانت محاولة مهذه بدء شعبة جديدة من شعب العلم ، هي علم الزلازل .

## ثيوفراستوس عالم المعادن :

واتفق أن كان أقدم كتاب علمى فى الأحجار (المعادن والجواهر) من مؤلفات ثيوفراستوس ، كأنما أرسطو وثيوفراستوس أبيا إلا أن تكون العوالم الثلاثة - المواليد الثلاثة - قسمة بينهما ، فاشتغل ثيوفراستوس بعالمين منها ، واستأثر أرسطو بالعالم الثالث (١١٠٠).

ويعد الكتاب De Lapidibus قطعة من كتاب. لكنها قطعة فيها طول (نحو عشر صفحات مكتنزة في طبعة ديدو ) ، والأولى أن يعد الكتاب رسالة ، وإن لم يكن قد وصل إلينا كاملا . وموضوعه الأحجار بأوسع مدلولها ؛ ويجوز اعتباره رسالة في صفة الأحجار ، وهي أقدم رسالة بطبيعة الحال ؛ تصف خواص الصخور والمعدنيات المختلفة ، وتبين مصادرها وفوائدها . أما آراء ثيوفراستوس في المتحجرات فليست في هذا الكتاب ، بل في كتاب آخر في الأساك المتحجرة (١١١١) ، وفيه يذكر بقايا أساك وجدت في الصخور في البحر الأسود .

## يقول سير أرشيبالد جيكي :

فقد ظن ثيوفراستوس أن هذه المتحجرات نشأت من بيض وضعته الأسهاك على الأرض ، أو أن الأسهاك جاءت إلى تلك البقاع من مياه قريبة وآل أمرها إلى أن تحجرت . ثم إنه ذهب إلى أن في الأرض قوة فطرية من شأمها أن تحاكى العظام وغيرها من الأجسام العضوية (١١٢).

ولنرجع إلى الصخور ، فنقول ، إن ثيوفراستوس وصف أنواعها ، وحاول تقسيمها وتصنيفها تبعاً لفعل النار فيها ، وطبيعي أن يكون بعض ذلك متصلا بالكيمياء ، لأن التحليل المعدني ، مهما كان ساذجاً يؤدي إلى التأمل في التفاعلات الكيميائية ، وإلى تطبيق الكيمياء عمليا . فمثلا وصف ثيوفراستوس تحضير الرصاص الأبيض ، قال :

توضع قطعة من الرصاص – فى قدر اللبنة – فوق خل فى آنية من النخار. وعندما تتكون على الرصاص طبقة كالصدأ – وهذا يكون عادة فى عشرة أيام – فإنهم يكشفون الآنية ويجردون الرصاص من الجزء التالف ، ويكررون ذلك مرات حتى ينفد الرصاص ، ثم يأخذون ما تجرد منه ويدقونه فى هاون ، ثم يصفونه ، فما رسب هو الرصاص الأبيض (١١٣).

سار ثيوفراستوس على بهج أرسطو ، فحاول تعليل تكون طائفتين من طوائف عالم الجماد بيهما تباين تام هما الأحجار والفلزات ؛ ورأيه أن الأحجار ترابية الأصل ( فالأحجار تتحلل فتصير تراباً )؛ وأن الفلزات من أصل مائى . واصطنى من بين الأحجار طائفة جعل لها شأناً خاصاً . تلك هي عجائب عالم الجماد ، الأحجار الكريمة ، الجواهر ، فإن جزءاً كبيراً من رسالته ( نحو ربعها ) خصص للكلام في الجواهر . وهذا الجزء من الرسالة هو الذي أعجب الحلف أكثر من سواه . وفي وصفه للأحجار الكريمة علم بكثير من خواصها الطبيعية ، كالثقل ، واللون، والشفافية ، والبريق، والقابلية للكسر ،

والقابلية للانصهار، والصلابة؛ وبين الأماكن التي يمكن أن يصيب الناس فيها بعض الجواهر ، والأثمان العالية التي تدفع فيها . وإن وصفه ليكفي لمعرفة بعضها كالمرمر ، والكهرمان ، والحمشت (الجمز ) amethyst والزمرد، والبجادي garnet ، واللازورد Lapis lazuli والشب Jasper ، والعقيق ، والجزع onyx والعقيق الأحمر carnelian ، والبللور الصخرى ، وال prase وفراء الذهب chrysocolla ، والدهيج magnetite ، وحجر المغناطيس magnetite والحماهان ( حجر الدم ) hematite . وقد ذكر كثيراً غير هذه، منها ما لانعرفه معرفة اليقين ، ومنها ما نجهله بالكلية ؛ فهو يذكر مثلا الأوماس الذي لاتعمل فيه النار ، فما هو ، أهو الماس؟ من المستحيل أن نقرر ذلك .ولقد جاءته معلوماته من كل ركن من أركان الدنيا التي عرفها الإغريق ، من القارات الثلاث التي تحف بالبحر المتوسط ، ومن هذه المعلومات ما هو قديم جدًّا . لعله من مصر أو من بابل. معلومات من قديم الأزل ، أساطير شعبية ترجع إلى ما قبل التاريخ ، فلا تأخذنا الدهشة حين نجد فيما يقول كلاماً بعيد المسافة من العقل. ومع ذلك فالكتاب في مجموعه مقبول إلى حد بعيد ، فسمه علميا إن شئت . وبعض استنتاجاته صواب ، فقد عرف أن اللؤلؤ من الصدف ، ولا يكون في غيره ( وطبيعي أن اللآلي توجد دائماً في الصدف لا في غيره )، وأن الشعب المرجانية توجد في البحار ، وعرف العاج المتحجر . ورسالة ثيوفراستوس De lapidibus هذه هي المصدر الأكبر للباب السابع بعد الثلاثين من كتاب پلني في التاريخ الطبيعي (۱۱۱)، ومن طريق پلني كان أثرها في علماء الجواهر حتى العصر الحديث . وإذا وازنا بين ثيوفراستوس ويلني رجح الأولى . ويلني — وإن جاء بعد ثيوفراستوس بما لايقل عن أربعة قرون ـــ أقل بكثير من ثيوفراستوس من الناحية العلمية . نعم لقد كانت معلوماته أكبر ، لكنها كانت يقيناً أقل قيمة ؛ وفي هذا تعليل للهوة التي بين العلم الهليني والعلم الرومانى ، فما العلم الرومانى فى أحسن صوره إلا نسل ضعيف للعلم الهليبي .

الطب.

### أرسطو الطبيب :

في كلامنا عن حياة أرسطوقانا إنه في ميله للعلم ربما كان ينزع إلى أبيه ، وكان طبيباً لكن أرسطو لم يصرطبيباً ، وليس في مؤلفاته مما يتصل بالطب إلا قدر جد يسير، والإشارات إلى الطب في كتابيه الجدليات Topica والسياسة Politica تافهة على قلتها . حقيقة إن باباً بأسره من كتابه المسائل Problemata هو الباب الأول ، يعرض لمسائل تتصل بالطب ، ولكننا لانستطيع أن نستنتج من ذلك شيئاً ، فمن المحقق أن هذا الكتاب مصنوع ، ليس لأرسطو ، ومن الجائز أن يكون متأخراً حن زمن أرسطو . ومن النقاد من يرجعه إلى القرن الحامس أو السادس (١٥٥) أما أن الكتاب مصبوغ بصبغة المشائين فأمر مسلم به ، ولكنه لا يهدينا إلى شيء من آراء أرسطو نفسه .

ومن الغريب أن ملاحظاته التشريحية والفسيولوجية كثيراً ما تكون صحيحة فيما يختص بالإنسان . لقد ميز بين التضاريس فيما يختص بالإنسان . لقد ميز بين التضاريس في جمحمة الرجل وجمحمة المرأة ، وقال إن للإنسان ثمانية أضلاع ، وإن في الفلب ثلاث فجوات فقط ( فغفل عن الحاجز بين الأذينين ).ومن الواضح أنه لم يشرح جسم الإنسان ، وإنما كان يكتني بما يقال عن تشريح الإنسان الذي يبدو لأول وهلة ، فكثير من أبناء الأطباء ورثوا عن آبائهم حب العلم ، ولكنهم نأوا بجانبهم عن الطب ، ولا تنافر بين الإحساسين بحال .

لم يكن أرسطو ميالا إلى الطب ، لكن من الأطباء من أولعوا بفلسفته وبنمطه العلمى ، ولذا كان له أثر واضح فى تقدم الطب ، وآية ذلك ظهور المدرسة الدوجماتية فى الطب .

#### المدرسة الدوجماتية:

### ديوكليس الكاريسي :

شوه مؤرخو الطب تاريخ المدرسة الدوجماتية بخطأ يسير وقعوا فيه ، ذلك

أنهم حسبوا مؤسس هذه المدرسة ، وهو ديوكليس الكاريستي سابقاً لأرسطو وذا أثر فيه . لكن ييجر (١١٦٠)أثبت أن ديوكليس كان معاصراً لأرسطو ، يصغره سنيًا ، وأن نظرياته في الطب تكونت في كنف الليكيوم .

والمؤرخ لايدهش لما كان من أمر الطب في النصف الثاني من القرن الرابع ، فما حدث في الطب حدث مثله في غير الطب غير مرة . ذلك أن التعليم في أثينا ، وعند البونان جميعاً ، كانت تهيمن عليه مدرستان معروفتان ، هما الأكاديمية والليكيوم ، وهاتان المدرستان هيئتا للشباب الطامحين نمطاً جديداً للبحث والتمحيص والعرض . وقد تبينت جماعة منهم ، يتقدمهم ديوكليس ، الحاجة إلى تنظيم نظريات الطب تنظيا جديداً ، يتمشى والأساليب الأكاديمية ، وبسطها بسطاً جديداً بلغة فصحى سليمة (١١٧) . والدنيا لم تخل من أطباء أحبوا العلم ، أو كانوا هم أنفسهم من أهل العلم، أو تاقوا إلى أن يكونوا من زمرة العلماء واستعملوا أرقى اللهجات المعروفة ؛ من هؤلاء ديوكليس الذي أجاد ذلك حتى خلق مذهباً جديداً سمى الدوجماتيكي ، وسمى أهل أثينا ديوكليس أبقراط الثاني .

ومماكان له دلالته أنه كان أول طبيب كتب بلهجة أتيكا، بدل اللهجة الآيونية ، وهذا التغيير في اللغة ربما كان أحسن رمز للثورة العقلية التي حدثت بإشرافه . وقبل ذلك كانت لغة أبقراط هي لغة الطب بلا مدافع ولا منازع ، فحلت محلها اللغة التي ثبت أركانها أفلاطون وأرسطو ، فكان هذا التطور بدء عصر جديد في التفكير الطبي . وديوكليس أول من يرجع إلى مجموع مؤلفات أبقراط ، وهذا يدل على أن أبقراط كان بالنسبة له لايزال المرشد الأكبر . فهو لم ير من الضروري أن يعترض على أبقراط ، ولكنه آمن – وكان على حق بأن المعلومات الطبية يجب أن توضح على أحسن ما يمكن من ترتيب منطق ، وبأرشق أسلوب لغوى . وكان أيضاً على علم بنظريات مدرسة صقلية في الفسيولوجيا وبأرشق أسلوب لغوى . وكان أيضاً على علم بنظريات مدرسة صقلية في الفسيولوجيا كما بسطها فيلستيون اللوقروي ، فجمع بينها وبين الآراء المأثورة لمدرسة كوس . ولفد مهد للمدرسة الدوجمانية هذه ، ووضع أساسها شيئاً فشيئاً ،

رجال غير ديوكليس ، وإن كان هو الذي عد منشها ، وكان هذا كله نمواً طبيعيًّا لتعاليم أبقراط القديمة . إن تعاليم الرجل النابغة تكون عادة على غير نظام مستقر ، لكنها لن تبقى وتتصل إلا إذا أفرغت فى قوالب مرتبة منظمة . وقد تبين ذلك - عن غير عمد - الآخذون بمذهب أبقراط : تسالوس ابنه ، ويوليبوس ذلك - عن غير عمد - الآخذون بمذهب أبوللونيوس الكوسى ، وديكسيوس الكوسى أيضاً ، وهما تلميذاه اللاصقان . ثم ديوكليس . وقد سموا بعد ذلك logicoi أيضاً ، وهما تلميذاه اللاصقان . ثم ديوكليس . وقد سموا بعد ذلك aldicoi أى المناطقة (ساهم هكذا جالينوس وغيره ) وترجمة الاسم اليونائي بمناطقة ، والاسم المأثور « المذهبيون » ، كلاهما غير دقيق ، فإن كلمة logicoi فى الأصل والاسم المأثور « المذهبيون » ، كلاهما غير دقيق ، واضح أن جالينوس اختارها اليونائي تعنى أشياء كثيرة كعقلي ، وجليل ، ونقاشى . وواضح أن جالينوس اختارها ليميز بها أساليب العرض المنطقية والفلسفية من غيرها من الأساليب . والحلاصة فى أوجز عبارة ، أن هؤلاء الدوجماتيين هم الذين أكسبوا الطب فى عصر أرسطو مسحة التفكير النظرى .

وعلى قدر ما يمكن استنباطه من الشدرات التي بين أيدينا (إذ لم يبق شيء من مؤلفاته الكثيرة كاملا) ، وبقدر ما يؤخذ من كلام شراحه الأقدمين ، لم يكن ديوكليس مجرد كاتب قدير رتب المعلومات الطبية في عصره ترتيباً منطقيبًا بل هو قد أضاف إلى تلك المعلومات ما اهتدى إليه ببحثه هو . فلقد قام بدراسات خاصة بالجنين وأمراض النساء والولادة ، وشرح بعض الحيوانات (شرح رحم البغلة مثلا) ، ووصف المشيمة الجنينية في الحيوانات المجترة ، والأجنة البشرية في أوائلها ، وقرر أن المرأة والرجل سواء في مجيبهما بالبدر الذي منه يخلق الأبناء . وقيل إنه أول من وضع كتباً دراسية في التشريح والنبات الطبي (١١٨).

وخليفة ديوكليس فى زعامة الدوجماتيين پراكساجوراس ، أول من فرق بين الأوردة والشرايين، وقال إن الأولى تحمل الدم، أما الثانية فمملوءة بالهواء (١١٩٠). وقد جرته دراسته لأوعية الدم إلى دراسة النبض ، ومن عجب أن النبض لا ذكر له فى مجموع كتب أبقراط . والمعروفون من تلاميذ پراكساجوراس ، هم تاريخ العلم – ثالث فيلوتيموس الذى أولى التغذية والألعاب الرياضية عناية خاصة، ومنيستيوس الأثيى الذى قام بدراسات فى التشريح (فى أجسام الحيوانات) وحاول تقسيم الأمراض وتصنيفها، ثم هير وفيلوس لامع الذكر. وإذا قبلنا تأريخ يبجر الجديد لديوكليس (ونحن نقبله) فوفاته تكون فى الربع الأول من القرن الثالث. ويكون قد عاش فى العصر الهليمي . أما براكساجوراس ومنيستيوس من أبناء العصر الأثيمي فى أواخره فالأولى عدهما من رجال العصر التالى، وهما معاصران لهير وفيلوس الحلقيدوني (فى النصف الأولى من القرن الثالث قبل الميلاد) ولو أغفلنا ذكرهما فى هذا المجلد لكنا على حق .

إننا لانعلم من آراء الدوجماتيين إلا متفرقات ، ولكن تطورهم من پوليبوس إلى منيستيوس يشعر بأن مذهبهم قوى وصلّح بما كان لهم من الملاحظات الحاصة والتمحيص السليم، ولم يكن هناك غنى عن هذه المدرسة المذهبية في تهيئة فترة الانتقال من طب أبقراط إلى التشريح والفسيولوجيا الحديثين . إن أصحاب هذا المذهب قد أقاموا أحد الجسور التي ربطت بين قوس والإسكندرية .

#### مينون :

فى شىء من التردد نختم هذا الفصل بنبذة موجزة عن رجل يكتنفه الغموض هو مينون . ومن رأى جالينوس أننا إذا أردنا معرفة آراء القدامى من الأطباء وجبأن نقرأ موجز التاريخ المعزو إلى أرسطو ، وإن كان واضعه تلميذه مينون ولذا سمى مينونيا (١٢٠). فإذا صح أن مينون من تلاميذ أرسطو فالكلام فيه يكون هنا بطبيعة الحال . لكن عبارة جالينوس غامضة ، فهى تحتمل أن يكون مينون تلميذاً لأرسطو غير لاصق ، جاء بعده بزمن طويل .

ولموجز مينون هذا قصة غريبة ، ذلك أن المتحف البريطاني حصل في سنة المجرز مينون هذا قصة غريبة ، ذلك أن المتحف عن أهميتها وأعلنها سير المجرديك كينيون (۱۲۲) . وكتبت هذه البردية في بداية العصر المسيحي ، قبيل زمن جالينوس ، في النصف الأول من القرن الثاني ، ونصفها الأول عرض تاريخي

مستمد من عرض مينون، ينتهى بالنصف الثانى من القرن الرابع قبل الميلاد، وهذا يؤيد ما افترض من أن مينون كان قد بلغ مكانته فى تلك المدة أو بعدها بقليل.

وتفكير أحد تلاميذ أرسطو في ضرورة كتاب في تاريخ الطب القديم أمر له مغزاه . والذين اطلعوا في كتابنا هذا على ما كتبناه بإيجاز في تاريخ الطب لا يحدون غرابة في عمل مينون ؛ فني نهاية القرن الرابع لم يقتصر الطب على أن يكون فننا ومهنة عريقة في القدم . بل كان علماً انقضت في تجاربه قرون عدة ، وكان ، أو كاد يكون ، فلسفة . فالطبيب العالم الذي عاش في أثينا في نهاية القرن الرابع كان رجلا ذا ثقافة عظيمة ، وإذا كان قد أوتى نصيباً كافياً من رجاحة العقل لم يفته أن يجهل أشياء كثيرة ، وأنه في حاجة ملحة إلى بحث من رجاحة العقل لم يفته أن يجهل أشياء كثيرة ، وأنه في حاجة ملحة إلى بحث وعيب ولا سيا في التشريح والفسيولوجيا . وقد دلف الطب الهليني إلى نهايته في حو فلسني جليل ، ومعه سجل من الأعمال التي تعد من المفاخر ، بعد أن بلغ أقصى غاية كان يتسنى بلوغها بما أتيح له من وسائل ؛ ولم يكن بد بعد هذا من دراسات جديدة تبني عليها نظريات جديدة ؛ لقد مهد آخر الأطباء الهيلينيين .

#### هوامش الفصل الحادى والعشرين

- (١) نسبة تقدير أرسطو لمحيط الأرض إلى المحيط الصحيح كنسبة ٨: ه . أما من حيث الحجم فأرض أرسطو نحو أربعة أمثال الأرض الحقيقة .
- (٢) سيحون أحد النهرين الشرق منهما اللذين يصبان في بحر أرال ( بحيرة خوارزم ) . والنهر الآخر جيحون . ونميت مدن كثيرة ( تسم على الأقل ) بامم الإسكندرية تكريماً للإسكندر إحداها « الإسكندرية القصوى » القائمة على سيحون ، وهي أقسى ما وصلت إليه حملة الإسكندر في يلاد الصغد .
- (٣) فى كتاب Meteorologica معلومات جغرافية كثيرة فى البابين الأول والشانى ، يظهر أنها مأخوذة من رسالة فى الجغرافيا ، بل ربما كانت مأخوذة من مصور جغرافى ، فالإنسان يستطيع أن يضع هذه المعلومات كلها على مصور جغرافى ، ولكن النتيجة تكون غير مرضية فستكون فى المصور فجوات كثيرة وعلاوة على ذلك سنبق دائماً مثقلين بالشك فى القدر الموجود فى الكتاب من معلومات أرسطور.
  - Meteorology. 362 363 ( ; )
    - Meteorology. 363 ( a )
    - (٦) لمعرفة تاريخ الأقاليم انظر:

Ernst Honigmann Die sieben Klimata (Heidelberg Winter 1639) Asis 14, 270-276,1930

- (٧) اليونان الكبرى اسم أطلق دون تحديد على الحزء الجنوب من إيطاليا ، وقد يشمل صقلية أو لا يشملها والمستعمرات الإغريقية هناك كانت محصورة فى عدد من الملك الشاطئية ، وهو تاريخ وعيب يحزننا أنه يقف عند سنة ٨٤ ق . م .
- ( ٨ ) فوكا يا وهي تقع في أقصى شهال المدن الأيونية على الشاطىء الغربي لآسيا الصغرى بين ليسبوس وبغيوس بزت غيرها من المدن الأيونية بتأسيسها المستعمرتين الغربيتين ماسيليا في الفال وبيناكا في الأندلس ( إلى الشرق من مالفة) ، والمستعمرات التي من هذا القبيل كانت تتحدى الفنيين في القسم الغرب من البحر المتوسط .. وعندما كان أهل فوكايا يستعمرون ماسيليا ( سنة ٢٠٠ ) هزموا أهل قرطاجة في معركة بحرية ( توكيديديس : ١ ١٣) . وظل التنافس في السيطوة على البحر وفي التجارة بين ماسيليا وقرطاجة تنافساً عنيفا .
- ( ٩ ) جلها منقول عن جيمنوس الرودسي ( في النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد) واسترابون ( في النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد) وديودو روس الصقلي ( في النصف الثاني من القرن الأولى قبل الميلاد) و يلني ( في النصف الثاني من القرن الأولى).
- (١٠) لوتصدينا لبيان كيفية تلفيق هذا الملخص من مصادره الكثيرة لطال البيان ، فانظر :
- H.F. Tozer, History of ancient geography (ed. 2., Cambridge: University Press. 1935), PP. 152-146, XX [Isis 26, 537 (1936)]. Gaston E. Broche, Pythéas leMassaliot découvreur de l'extrême occident et du nord de l'Europe (266 pp.; Paris: Société-française d'imprimerie, 1935), with a map of Pytheas' navigation. J. Oliver Thomson. History of Ancient geography (Cambridge: University Press, 1948). Isis 41, 244 (1950).
- (١١) يكاد يكون يقينا أن أكتس هوجبل سانت ميكل في خليج بنزانس في كورنوولو .

- ( ۱۲ ) في سترابون : ۲ ۶ ۱ .
- (١٣) المترجمون يكتبونها التانيس ، وهي في الأصل اليوناني بدون أداة التعريف . على أن سَرَابون يذكرها ، في غير هذا الموضوع بأداة التعريف فيقول (٢ – ١ - ٥) التانيس يجرى من مشرق الشمس صيفا .
- ( ١٤ ) يقول المتأخرون من علماء الجغرافيا إن تول هي أيسلاند، وليس هذا دليلا على أن أول من ذكرتول — وهو بثياس — يقصد هذه الجزيرة دون غيرها .
- ( ۱۰ ) فريد جوف نانسن ( ۱۸۹۱ ۱۸۳۰ ). من كتابه و في ضباب النهال و ( جزوان ) لندن ( ۱۹۱ ) وفيه فصل بين الحماسة عن بشياس كر جزو ۱ ، ص ۴۳ ۷۷ ) ، والفقرة التي اقتبنساها (New York : وأشد منه حماسة فلهجا لمورستفانسن في كتا به وجزيرة جرينلاند و الشد منه حماسة فلهجا لمورستفانسن في كتا به وجزيرة جرينلاند و Doubleday, Doran, 1942), PP 28234, 379 (19432-43).
- ( ١٦ ) واضح أنه ما كان ليجازف فيزج بجيشه فى مجاهل الأرض قبل أن يطلع طلعها ، وإلا تعرض الحيث لأن يبيد في الصحاري أو المستنقعات أو الحبال الوعرة المسالك .
- ( ١٧ ) أريانوس ( فى النصف الأول من القرن الثانى ) من نيكوميديا فى بتنيا ، وشهرته الكبرى أنه منقح كتب الكتوس ( فى النصف الأول من القرن الثانى ) .
- ( ١٨ ) الإسكندر نفسه لم يسر بحراً إلى ما وراء مصب نهر السند ؛ بلي كان سيره بعدذلك براً ، وبني أريان متوليا قيادة الأسطول .
- ( ۱۹ ) أمفيبوليس في مقدونيا . وسميت كذلك لأن نهر ستريمون ( ستروما ) الفاصل بين مقدونيا وتراقيا بجرى حول المدينة و يكاد يحيط بها . وهي قائمة على النهر بالقرب من البحر شرقى كالحيديس .
- ( ٢٠ ) يرى اراتوستينس أن البحار الخارجية كلها متصلة ، وأن البحر الغربي والبحر الأحمر يكونان وحدة واحدة ( سترابون ١ ٣ ١٣ ) .
- ( ٢١ ) ليس لهذه المفاصات الآن الشأن الذي كان لها من قبل ، إذ ينافسها المؤلؤ الذي يكون بالطرق اليابانية ، واللؤلؤ الصناعي , ولمل وجود الزيت في منطقة الحليج الفارسي، وتصنيعها لهما أثر أبلغ في اضمحلال هذه المفاصات . فالثروة في الزيت أكبر من الثروة في أصداف اللؤلؤ – الثروة في . الأرض هناك أعظم من الثروة في البحر .
  - Carolus Müller, Fragmenta historicorum graecorum (Paris, 1848) vol. 2, (۲۲)

    PP. 225-263: Geographi graeci minores (Paris. 1882,)., vol I. PP. 97-110, 238-243

    و كل الشارات باليوانانية ، ومها ترجمة لاتينية وتعليقات
  - (٢٣) كتب أجاثيمر وبس فذلكة جغرافية لا يعرف من تاريخ كتابتها إلا أنها متأخرة عن زمن بطلميوس ( في النصف الأول من القرن الثاني ) .
  - (۲۶) عبارة تيون الأزميرى (في النصف الأول من القرن الثاني) يأخذ مها أن ديكايارخوس رما استعمل ديوبتر (طبعة هيلر ص ١٣٤ ١٢٥). وليس هذا من المستحيلات، فإن أي إنسان له حظ من الذكاء يريد تحديد زوايا السمت ، أوغيرها من الزوايا بدقة، لابد له من اختراع نوع ما من الديوبتر أو التيودوليت ( من غير عنسات بالطبع ). ومن السهل عمل نوع بسيط واستعماله.

- ( ۲۵ ) فلوريون كاجارى : تاريخ تقدير ارتفاع الجبال : ( ايزيس ۱۲ ۴۸۲ ۱۵ . . ( ۱۹۲۹ ) .
- ( ٢٦ ) كأن يكون زمن إقامة أرسطو ثانى مرة في أثينا ، أومدته في الليكيوم ( ٣٣٥ ٣٢٢ ).
- ( ٢٧ ) في الأخطاء الكثيرة الناشئة من الإهمال وسوه الترتيب ترجيح لفكرة « المذكرات » وهي القول بأن كتب الأحياء التي بين أيدينا من تدوين الطلبة ، لا من تدوين الأستاذ نفسه ، ولنا على ذلك تعليقان ١ أن أرسطومع هذا يظل صاحب الآراء التي في الكتب وإن لم يكن محررها ومنقحها ، ٢ لاينيبن عنا أن الكتب القديمة لم يكن مجرى فيها مافي كتبنا من عناء المراجعة وتصحيح التجارب وكل من ألف يعرف الفروق الكثيرة بين مؤلفه عند فراغه من وضعه ونصه الذي يظهر مطبوعاً .
- ( ۲۸ ) جورج سارتون : دارسی ونشورت تومسن ( ۱۸۹۰ ۱۹۹۸ ) أبيزيس ٤١ ، ٣٠ ۲۸ ( ۱۹۶۰ ) و به صورة .
  - ( ٢٩ ) محاضرة هربرت سبنسر ، أكسفورد سنة ١٩١٣ ، وطبعت ثانية في :

Science and the classics (London: Oxford University Press, 1940) (Isis 33, 269-270 (1941-41)

- ( ۳۰ ) بل قامت ثورة على منطق أرسطو بعد أن ظل فى جوهره مقبولا أكثر من ۲۲ قرناً ، وقاد الحارجين عليه الفيلسوف البولندى الفريد هابدانك كورزيبسكى ( ۱۸۷۹ ۱۹۵۰ ) ايزيس مع ، ۱۷۰ ( ۱۹۳۰ ) . ۳۰ ، ۷۱۰ ( ۱۹۳۰ ) .
- ر ۳۱) فی کتاب De Generationne Animalium ( ۲۱ ۲۱ ) یسمی أرسطو کتابه الآخر n أسباب الأجزاء فی الحیوان a ، وهوخیر من الاسم الذی ألفناه
  - ( ٣٢ ) تاريخ الحيوان (٥٠٦ أ ٢٢ ) وأجزاء الحيوان ( ٢٧٦ ب ٢٧ ) .
- (٣٣) De ani (٣٣) ترجمة ج . أ . سمث فى كتاب أكسفورد عن أرسطو . وعلى الباحثين أن يرجعوا إلى الأصل الإغريق ، فلا سبيل إلى ترجمته ترجمة تكفيهم . وهو تموذج جيد من فتر أرسطو تصعبه المبالغة فى اكتنازه .
- ( ٣٤) و بإيجاز أكثر: النفوس ثلاث: ١ غذائية وهي اكمافة الكائنات الحية ، ٢ وحيوانية أو حساسة ، وهي لكل الحيوانات ، ٣ وعاقلة وهي للإنسان وحده. ( فالنفوس كلها مجتمعة للإنسان). ظل هذا التقسيم قائماً على وجه العموم حتى العصر الحديث. وليلاحظ أن النفس عند أوسطو لا تختلف عن العقل. فالروح والنفس والعقل عنده شيء واحد.
- ( ٣٥ ) قارن هذا بما جاء في سفر التكوين ( ٢ : ٧ ) ، ه وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ، ونفخ في أنفسه نسمة حياة ، فصار آدم نفسا حية » .
- ( ٣٦ ) هذه الملاحظات على الغائية الداخلية والغائية الخارجية هي لفرانس هيو آدم مارشال ، في مقدمته لكتاب أجزاء الحيوان ، طبعة لوب سنة ١٩٣٧ .
  - (٣٧) أجزاء الحيوان : ٦٩١ ب ١ .
- Hans Driesch (1867-1941), The history and theory of vitalism (347 pp.; (YA)

  London 1914) Isis 3, 439-440 (1920-21); Mind and body (London, 1927).

- ( ٣٩) تاريخ الحيوانات ، ٨٨٥ ب ٠٠ ، منقولة عن ترجمة دارسي و . تومسون الواردة في كتاب أكسفورد عن أرسطو . وقد اقتبست أكثر مما يكفيني في هذا المقام حتى امتدت العبارة إلى ٨٩٥ ٩ لأن في العبارة كلها بياناً لغزارة تفكير أرسطو .
- ( ٤٠) هارى بيل تورى وفرانسيس فيلن فى بحثهما الذى موضوعه ﴿ أَكَانَ أَرْسَطُو يَقُولُ بِالتَّطُورِ ﴾ (1937 ) 18-1 . Quart. Rev. Biol. 12, 1-18 وهما بعد نظرهما فى كل ما يرجع إليه فى هذا الموضوع لم يستطيعا الإجابة بنم أو لا .
  - ( ٤١ ) لمعرفة تفصيلات الوثائق العربية والفارسية والتركية في هذا الموضوع يرجع إلى «المقدمة » مجلد ٣ ، صفحات ٢١١ – ٢١٣ وص ١١٧٠ .
    - ( ٢٢ ) كما وردتا في مقاله عن علم الأحياء عند اليونان المنشور في :

Studies in the History & Method of Science (Oxford, 1921) vol. 2, pp. 1-101; see pp. 16, 21.

De generatione animalium 783 B, 9, quoted from the Loeb translation by ( (7) A.L. peck (1943).

( ؛ ؛ ) مثلا الكون الشتوى . وإقرأ عنه :

M.A. Herzog, Aristoteles Anschauugen uber die Lehre von Winterschalf (Festschtrift fur Zschokke, No. 41, 28 PP., Basel, 1920) (Isis 4, 1921-22). Francis G. Benedicand Rober C. Lee, Hibernation and marmot physiology (250 PP., 2 pls., 11 figs.; Washington: Carnegie Institution, 1938) (Isis 30, 398 (.1939). For the latest views see Charles. P. Lyman and Paul O. Chatfield, "Hibernation, "Scientific American (December 1950)

هذا وإن كيفية الكون من الناحية العلمية قد ازدادت وضوحاً ، أما الكمون من حيث كمه فعا يزال سراً مغلقا . .

Sir Charles Sherrington, Man on His Nature (Cambridge: University Press, ( to )
1940), P. 238 (Isis 33, 544-545 (1941-42); 34, 48 (1942-43).

ويقول سير تشارلس : كيف تأتى أن أرسطووهوأبوعلم النفس فاته أن العقل مقره المخ ؟

( ٤٦) يرد كثيراً في مؤلفات أرسطو ذكر أبقراط الحيوسي عالم الرياضيات ، ولا يرد ذكر أبقراط الطبيب إلا مرة واحدة لاقيمة لها ( السياسة ١٣٢٦ أ – ١٥) . وقلة اكتراث أرسطو للطب لاغرابة فيها. ، بل هي أمر عادي ، فالمقل الرياضي والمقل الطبي مختلفان جداً إن لم يكونا نقيضين، وربما بعد أحدهما عن الآخر بعد السهاء عن الأرض .

- Historia animalium 620 B, 18-29 ( { Y )
- ( ۱۸ ) Historia Animalium, 568 A ( ۱۸ ) و Historia Animalium, 568 A ( ۱۸ ) و Historia Animalium, 568 A ( ۱۸ ) سنجر فى مؤلفه : تاريخ الكائنات الحية ( نيويورك ، هار برسنة ۱۹۳۱ ) ص ۱۸ . ثم قارن هذه الملاحنات بملاحظات من قبيلها الشاعر هنرى دافيد تورو فى سنة ۱۸۵۸ ، ظهرت فى يومياته ( ۱۹۰۳ ) مجلد ۱۰ ص ۱۸۲ = ۱۸۶ ، تبعد مشاهدات تورو كشاهدات أرسطومنذ ۲۲ قرنا وقد قام بها دون الاستمانة بثيء من قبيل المعدات الحديثة .
  - Historia animalium, 535 B-13 ( 19)

( . 0 ) لمعرفة البحوث الحديدة في الأعضاء الصوتية في الأسماك أقرأ لباشفرد دين ، يوجين ويليس جدجر كتامها :

Bibliography of Fishes, (New York, 1293), vol 3 p. 594 (Isis 6, 456-459(1924)

وقد اكتشف أثناء الحرب العالمية الثانية في خلال تشغيل أجهزة الصوت تحت سطح الماء أن كثيراً من أنواع الأمراك تحدث أصواتا . انظر مثلا كتاب دونالدب . لوف ، دون أ . بر ودفوت :

"Underwater noise due to marine life," J. Acoustical Soc. Am. 18, 446-449(1946)

- Historia Animalium, 497A, 32
- Historia Animalium 510A, 30
- (٣٥ ) .Generatio animalkio animalium, 746A,14. ولاننسين أنقلة الورق وغلاءه منعا معاصري أرسطو من أن، يسرفوا في استعماله إسرافنافيه، ومن ثم كان اتجاههم إلى تحاشى الرسوم والأشكال لاإلى الإكتار منها ، فحتى إذا كانت الرسوم معدة في المحطوط الأصل ، كان من الصعب ، بل من المضى نقلها بدقة ، فمن الحائز جداً أن بهملها الناسخون ولم يصل إلينا شيء من رسوم أرسطو . أما الاصطلاحات الفنية التي وضعها أرسطو لرسومه فهي schemata ، و diagraphe ، و paradeigamata
- (٤٥) جورج هنري لويس ( ١٨١٧ ١٨٧٨) في كتابه المسمى : أرسطو : صفحة من تاريخ العلم، وبها تحليل كتابات أرسطو في العلوم (١١٤ صفحة، لندن ١٨٦٤) . وشهرة لوَيسَ الْكَبْرِيُ صَدْ النَّاسِأَنَهُۥ الزَّوجِ»المخلص لحورج إليوت من سنة ١٨٥٤ إلى وفاته فيسنة ١٨٧٨ وكتاب « جورج هنرى لويس »تأليف ر.أ. أوكندن ، إيزيس ٣٢ : ٧٠ – ٨٨ ( ١٩٤٧-٤٩)
  - ( ٥٥ ) أرسطو: تأليف لويس ، ص ٥٣٥ .
- (Cambridge University Press, 1934) pp. تاريخ علم الأجنة لحوزيف ندهام (حتم) أوجنة المجام (S6-37 : (Isis 27, 98-102 (1937)

وتجد طائفة أخرى من الآراء في علم الأجنة عند أرسطوني مقدمة أ. ل بك لكتاب :

Generation of animals (Loeb Classical Library, 1943)

وَأُعِيدُ طَبِعُ هَذَهُ الآراءُ فِي لِيزِيسَ ٣٥ ، ١٨١ ( ١٩٤٤ )

- ( ٥٧ ) جزء من هذا أولى به أن يدخل في عادات التناسل ، لافي علم الأجنة ، ولكن لاضير ، فإنما قصاراي أن أبين عبقرية أرسطومن حيث هوعالم طبيعي .
- ( ۸ ) Historia animalium : ترجمة دارسي و . تومسن في كتاب أكسفورد عن أرسطو .
  - ( ٩٥ ) تىجد تفصيلات وصوراً نى كتاب دارسى توسسون وسنجر ، وفى كتاب ولهلم هابرلنج :

Der glatte Hai des Aristoteles. Briefe Johannes Müller über seine Wiederauffindung an Wilhelm Karl Hartwig Peters 1839 - 40." Arch. Geschichte Math. Wiss. 10"

166 - 184 (1927).

- Historia animalium, 541 B, 1; Generatio animalium, 720B, 25.
- ( ٦١ ) وفزيد على ذلك وإن كان ما فزيده سيئة لأرسطو أنه ساعد على ذيوع خرافة عن نوتيلس الورق إذ يقول فيه : يطفوفوق الماء ثم يسبح ، يطفوومحارته مقلوبة لكي يطفو بسهولة ،

- ويعوم وهى فارغة . فإذا بلغ سطح الماء يغير وضع المحارة . وفيها بين لواسه نسيج يشبه المادة التي بين أصابع الطيور المكففة الأقدام . وهذه المادة في الطيور غليظة ، أما في نوتيلس فهى رقيقة كنسيج العنكبوت . وعند الهمب النسيم ، يتخذ من هذا النسيج شراعاً ، ويرخى بعض لواسه على جانبيه فتكون بمثابة مجاديف ، وإذا خاف شيئاً ملأ محارته ماء وغطس ( تاريخ الحيوان ٢٢٢ب – ٥-١٥) هذه الحرافة اللطيفة عن نوتيلس واتخاذه من غشائه شراعا ومن أذرعه مجاديف ذاعت عند المتأخرين كتابة وتصويراً ( عند بيلون مثلا سنة ١٥٥١) .

( ٦٢ ) تجد تفصيلات وصوراً ومراجع في كتاب الأحياء عند الإغريق تأليف سينجر : Studies, . vol. 2, PP. 36 - 49 .

- Historia animalium, 567B, 22. ( 77)
- Generatio animalium, 755A, 33 (%)
  - Historia animalium, 571A, 3 (%)

- ( ۲۷ ) انظر جدجر : هامش ۲۲ .
- ( ٦٨ ) كما ساها سترابون ( في النصف الثاني قبل الميلاد) . انظر أوزريس ٢ : ٤١١ . ( ١٩٣٦ ) .
  - Historia animalium, 596B, 20 (14)

( ٧٠) نشرت ترجمة أوجل أول مرة سنة ١٨٨٢ . وتوجد صفحة في كتاب أكسفورد عن أرسطو : مجلد ه (سنة ١٩١١). ولا غنى عن الرجوع إلى الطبعة الأصلية لما حوت من تعليقات وافة في الأحياء .

( ۷۱ ) فرنسیس دارون : سیرة تشارلس دارون و رسائله ( طبعة ۲ ، لندن سنة ۱۸۸۷ ) مجله ۳ ص ۲۰۱ .

( ١٩٢٧) انظر ص ٢١٧ ج ٢ ، وأحسن بحشق الموضوع هو كتاب الأعشاب تأليف أ .د يلات ( باريس المجمع الملكى البلجيكى ١٩٣٦) ( إيزيس ٢٠ : ٣١٥ ( ١٩٣٧) . طبعة ٢ ( ١٩٣٨) ( إيزيس ١٩٣٠) ( إيزيس ١٩٣٥) . والعقائد الحرافية في الأعشاب عند اليونان خللت قائمة في عهد الرومان . وتوجد أمثلة لها في المؤلفات اللاتينية واليونانية ، توجد مثلا في كتاب و أبولوجيا » تأليف أبوليس ( في النصف الثاني من القرن الثاني) ، وتوجد في تلك القصيدة الملفقة من شعر فرجيل وهي مأساة و المديا عمالي عمالي وتوجد أيضاً في رسالة جوزيف ه . مونى واسمها ؛ و مأساة الميديا لحيتا نصها وترجمهما نظما مع خلاصة في السحر القديم عند الرومان » ( ٩٦ صفحة ، برمنجهام سنة ١٩١٩) . والحرافات بالضرورة أكثر من العلم استقراراً على حال واحدة ، لأنها تأبي الإصلاح والتقدم .

- ( ۷۳ ) وقی شمر هومیر وس زهاء ۹۳ .
- ( ٧٤ ) أجنس أربر : الفلسفة الطبيعية في صورة النبات ( الصفحات الأولى ، كمبردج : مطبعة الحامعة سنة ١٩٥٠ ) ( إيزيس ٤١ : ٣٢٢ – ٣٢٣ ( ١٩٥٠ ) .
  - ( و٧ ) الصفحات ١٥١٨ ٨٢٩ ب .
- ( ٧٦) الأصل الللاتيني نقحه ونشره ماير ( ليبزج ١٨٤٦ ) وكثير من عباراته عليها المسحة العربية . ولعل النسخة العربية يمثر عليها يوماً ما ، فإن وجدت فلا شك ، في أن نشرها يساعد على توضيح بعض النقاط الغامضة .
- ( ۷۷ ) شرغ فردریك فیمر فی جمیع الشذرات الباقیة من مؤلفات أرسطو فی النبات ، لکنه لم یتمه . و لم أطلع علی ماطبع منها فی برسلوستهٔ ۱۸۳۸ بعنوان Phytologiae Aristotolicae fragmenta
- ( ٧٨ ) ذكرنا محتويات كتاب De plantis نقلا عن كتاب أكسفورد عن أرسطو بقصد مقارنتها بكتب النبات لليوفراستوس وسيأتي الكلام فيها .
- ( ٧٩ ) ترباندروس من أهل النصف الأول من القرن السابع ، وبلغ كل من أريون والكايوس
   مكانته في سنة ٦٢٥ وسنة ٦١٣ على الولاء ، أما سابفوفقد ولدت حوالى سنة ٦١٢ .
- ( ٨٠) روينا من قبل قصة تردد أرسطوبين ثيوبومهوس الرودسى وثيوفرا ستوس ، وكيف آثر آخر الأمر خمر لسبوس على خمر رودس . وفي رواية آخرى أن الاسم الأصلى لتلميذ أرسطو كان ترتاموس ، فغيره أرسطووسماه ثيوفرا ستوس أى قدسى الكلام . ولكن امرأة فقيرة تبيع الأعشاب في سوق أثينا تبينت فوراً من لهجة قدسى الكلام هذا أنه ريني .
- ( ٨١ ) ثم تنقطع إقامة ثيوفرا ستوس فى أثينا إلا زمناً يسيراً عندما ننى عقب أمر أصدره ديمتر يوس بوليموركيتس ملك مقدونيا ضد مدارس الفلسفة .
- ( ۸۲ ) منهم مينندروس الشاعر ( ۳۶۲ ۲۹۱ ) زعيم الكوميديا الحديثة . وكان مينندروس تلميذاً وصديقاً لكل من ثيوفرا ستوس وأبيقور .
- (۱۹۴) سير جون هل والجمعية الملكية لا كلارك إمرى : إيزيس ٣٤ ١٦ ١٦ ١٩٤٢) ، وفهاتيا ، وفهاتيا ) . وجون هل ( ١٧١٦ ؟ <math>- 000 كان رجلا غريب الأطوار كان سيدلانيا ، وفهاتيا وكان يدعى الطب . ولقب نفسه بلقب  $_8$  سير  $_8$  لأنه منح النشان السويدى  $_8$  فاسا  $_8$  .  $_8$  ماموس التراجم القومية : مجلد  $_8$  من  $_8$  من  $_8$  من  $_8$  .
- ( ٨٤ ) ثيوفراستوس : مكتبة لويب الكلاسيكية. وقد استعمل ثيوفرا ستوس كلمة دسدايمونيا أى الحوف من الآلهة ، وللكلمة معى طيب هوالتقوى ومعى سيىء هوالتطير والوسوسة .
- ( ٨٥ ) الأخلاق عند ثيوفراستوس والأخلاق في هذا المصر ( باريس ١٦٨٨ ) تأليف جان ولابرويير ( باريس ١٦٤٥ – ١٦٩٦ ) .
- . 45. ترجمة ، مع تصرف ، الشذرة ٩٦ من طبعة فردريك فيمر ، صفحة . 45. . وثيرفرا ستوس يقول n السامع n لا القارى. لأن الناس في زمنه كانوا يستمعون القراءة أكثر مما يقرأون .
- ( ٨٧ ) أقول أحسبه لأن المسألة ليست وإضحة لى الوضوح الكافى ، فقد عالج ثيوفراستوس فى رسالته De sensibus آراء الكمايون ، وأناكساجوراس ، وديموكريتوس، وديوجنيس الأبولوني . ولكنه لم يهين رأيه هو بيانا خلوا من الغموض .

- ( ٨٨ ) شذرات نشرها هرمان ويلز في كتابه Doxographo Graeci (برلين سنة ١٩٧٩)، ورسالة المواس التي نشرها باليونانية والإنجليزية ج . م . ستراتون ( سنة ١٩١٧) هي أكبر هذه الشذرات. وهي تصور إنصاف ثيوفرا ستوس في آرائه تصويراً لا يعلى من قدره من حيث هو مؤرخ التفكير . فهذا الإنصاف بل خير من ذلك أن نقول هذه القدرة على الحكم على آراء الناس ، مع الإحاطة بها كاملة وبيان سلمها بما ورامعا من بيئهم الاجماعية شيء لم يكد يكون له وجود قبل الأعصر الحديثة ، ولم يحذق من العلماء إلا نفر قليل .
- Celeberrimus autem omnium, verus reiherbariae parens Theophrastus ( A 4 ) fuit Eresius. K. P. J. Sprengel (1766-1833), Historia nei herbariae (Amsterdam, 1807) vol. I. p. 66
- ( ٩٠) في طبعة فيمر اليونائية اللاتينية ( باريس ١٨٦٦) ١٥٥ صفحة مقابل ١٦٣. والكتاب الأول موجود يسهل الحصول عليه ،مكتبة لويبالكلاسيكية ترجمة سير آرثر هورث في مجلدين. وفي طبعة فيمروطبعة هورت فهارس بأسماء النباتات ، وفهرس فيمر يحوى النباتات في الكتابين.
- ( ٩١ ) لا يكاد يكون ضروريا أن ننبه إلى أن القرل بالتوالد الذات ظل مقبولا ( في الصور الدنيا من الأحياء ) حتى زمن باستور—سنة ١٨٦١ – أي إلى ماقبل أقل من قرن .
- ( ۹۲ ) نباتات تبدأ بورقة بذرية واحدة أو باثنتين . وتمييز ثيوفراستوس بين هاتين الطائفتين منوه به في كتاب سنجر « قصة الأشياء الحية » ، ص ٥٠ . وثيوفراستوس يستعمل الكلمة التي معناها فلقة في كتابه تاريخ النباتات ( ٩ ١٣ ٢ ) ولكن بمعنى مواص Suckers .
  - ( ۹۳ ) تاريخ النباتات : ۹ : ۸ .
  - (٩٤) تاريخ النباتات : ٢ : ٣ .
  - ( ه ۹ ) تاریخ النباتات : ۱ : ۷ ، ۳ و ۶ : ۲ ، ۱۳ و ۹ : ۱۸ ، ۹ ،
- ( ٩٦) كل خاتمة هذا الفصل ( ٩ -- ١٨ ) حذفها هورت من طبعة لويب ، ومثل هذا التصرف . • في كتاب علمي مزعج حقاً .
  - ( ٩٧ ) علل النباتات : ٢ ١٧ .
  - ( ٩٨ ) تاريخ النباتات : آخر ٢ .
- ( ٩٩) إذا سلمنا بأن حديقة الليكيوم أول حديقة نباتية فقد انتظرنا ٤٠٠ سنة قبل أن نوى الثانية ، وهي الحديقة التي من الثانية ، وهي الحديقة التي أنشأها أنطونيوس كاستور في روبا . وقه زار پلني ( في النصف الثاني من القرن الأول) هذه الحديقة الثانية ، ورأى فيها كميات كبيرة من النباتات غرسها أنطونيوس كاستور بأعظم عناية ، وإن كان عمره إذ ذلك قد أربى على المائة . ( عن كتاب بلني في التاريخ الطبيعي : ٢ ١٠٠٠ و ٢ ٥٠٠ و ٢ ٥٠ ) .
  - ( ١٠٠ ) مثلا تاريخ النباتات : ٧ : ٥ و ٨ : ١٠ ثم علل النباتات : ٤ .
    - (١٠١) تاريخ الحيوانات : ٧ ٥ .
  - (١٠٢) تاريخ النباتات : ٨ : ١٠ و ٨ : ١١ و \$ : ١٤ و ٥ : ٤ إلخ .
- ن مقال ملفیل ه. هاتش عن ثیوفرا ستوس من مقال ملفیل ه. هاتش عن ثیوفرا ستوس من حیث هو حشری اقتصادی ظهر نی مجلة جمعیة الحشرات فی نیویورك : ۲۲ : ۲۲۳ ۲۲۷ –

- ( ۱۹۳۸ ) . وتوجه بیانات غیر هذه فی کتاب ف . س . بود میسر :
- Materialien zur Geschichte der Entomologie (Berlin, 1928), Vol. I, PP. 70-76 Isis 3, 388-392 (1920-21)
- ( ۱۰۶ ) ادوارد لی جرین ( ۱۸۶۳ ۱۹۱۵ ) : معالم تاریخ النبات قبر ل سنة ۱۵۹۲ (واشنطن سنة ۱۰۹۳) ص ۱۶۰ ۱۶۲ . وأحدث البحوث فی ثیوفر استوس لعالم النباتات السویسری جستاف سن برنولی ( ۱۸۷۵ ۱۹۴۵ ) :
- Die Pflanzensysstematik bei Theophrast (Bern, 19922) (Isis 6, 139 (1923-24)

  Die Entwicklung der biologischen Forschungsmethode in der Antike und ihre
  grundsatzliche Forderung durch Theophrast (262 PP.; Aarau : Sauerlander, 1933)

  (Isis 27, 68-69 (1937).
- ( ١٠٥ ) جهنم عند دانتي مثلا . انظر المقدمة ، مجلد ٣ ص ٤٨٧ ، شكل ٨ . وينبغي ألا يخلط بين الآراء والآراء الحديثة في تركيب جوف الأرض أو في مراكز الزلازل ، فالآراء العلمية الحديثة مستقلة تمام الاستقلال عن أوهام القدماء وأوهام القرون الوسطى .
- ا إكسانتوس الليدى بن كالدوليس بلغ مكانته أثناء حكم ارتخشترا الأول (حكمه من سنة ٢٤٤) إكسانتوس الليدى بالبحث في النبات والجيولوجيا .
  - ( ١٠٧ ) انظرشلا في سفر الحروج ( ٢٨ ) صفة الجواهر التي تدخل في صبع صدرة هارون .
    - (۱۰۸) ليزيس ٦ : ١٩٧٨ (١٩٢٤) .
  - ( ١٠٩ ) فكرة الرياح المحتسبة في كهوف في جوف الأرض لم تهمل بالكلية حتى اليوم ، وهي الاتزال من الأوهام الباقية في إيران . انظر النادرة التي رواها أ. ج براون في كتابه ٥ سنة بين أهل إيران » ( طبعة كبردج : الطبعة الثانية سنة ١٩٢٦ ، ص ٢٥٧ ) .
  - ( ١١٠ ) تفسيرات أرسطو الجيولوجية أشير إليها فيها سبق ، ولكن عمله الأكبر فى العلم الطبيعى هو عمله فى الحيوان
  - De piscibus in sicco degentibus بمنوان بمنوان ( ۱۷۱ ) في شذرة طويلة ( الشائرة ۱۷۱ ) بمنوان ( ۱۱۱ ) في شدرة طويلة ( الشائرة ۱۷۱ ) وموضوعها الاسماك التي تبتى في حالة يبوسة وحقيقتها الأسماك المتحجرة . وهذه الشدرة طويلة يصح أن تعد رسالة في المتحجرات لقد كان ثيوفراستوس السابق الأول في كثير من الميادين .

  - (۱۱۳) الفقرة ٥٦ ، والترجمة كما وردت في كتاب م . ر . كوهن و ١ . ١ . درايكن « المنبع في علم الإغريق »(١٠٠ صفحة ، نيويورك : ماكر وهل ، ١٩٤٨ ، ص ٥٩٣). ويقول درايكن في علم الإغريق »(١٩٤٨ نير من هذا التفاعل ليس كربونات الرصاص (الرصاص الأبيض) بل خلات الرصاص . وتحول الحلات إلى كربونات يحتاج فيه إلى كثير من حامض الكربونيك .
  - ( ۱۱۶ ) ظهرت قريباً ترجمة لهذا الكتاب إنجليزية قام بها سدنى ه. بول ، بعنوان « كتاب رومانى فى الأحجار الكريمة » ( لوس انجيليس ،معهد الجواهر ،سنة ١٩٥٠ ( إيزيس ٢٢ ، ٢٥) ( ١٩٥١ ) . وهذه الترجمة كبيرة القيمة لأن المترجم ذو خبرة عملية فى الجواهر .

- (١١٥) ليزيس ١١ ، ١٥٥ (١٩٢٨).
- Werner Jaeger, Diokles von Karystos. Die griechishe Medizin und die (117)
  Schule des Aristoteles (244 pp., Belin: Walter de Gruyter, 1938) (Isis 33, 86 (1941-42); "Vergessene Fragmente des Peripatetikers Diokles, nebst zwei Anhangen zur Chronologie der dogmatischen Arztescule," Abhandl. Preuss. Akad., Phil. hist. kl., No. 3

  (46 pp.; 1938).
- (١١٧) حصل مثل ذلك في أواخر القرن الثالث عشر وفي القرن الرابع عشر إذ فتن الأطباء الطليان بأساليب. المناطقة والفقهاء في بسط مسائلهم ، فدونوا كتبهم في الطب بأساليب كأساليبهم-المقدمة : مجلد ٢ ص ٧٠ ومجلد ٣ ص ٢٦٤ وصفحة ١٢٢٢ .
- ( ۱۱۱۸) كتابه فى أصحاب الجذور يصح أن يمد بسالة فى النبات . وربما كان وضعه قبل وضع كتاب ثيوفراستوس . وكان هو وثيوفراستوس متقار بين جداً فى السن ، ومن الجائز أن يكون ديوكليس أصغر قليلا . وهذا لا يمنح من أن يكون ثيوافرستوس انتفع بما كتبه زميله الأصغر فى النبات . ولقد ورد ذكر ديوكليس مرة واحدة فقط فى كتب ثيوفراستوس ، لا فى كتبه فى النبات بل فى كتابه عن الأحجار ( ٢٨ ) ، عند كلامه عن اللينجوريون ( الكرمان أو التورمان لا ندرى ) فهل ديوكليس الذى ذكره ثيوفراستوس هدا ؟
- ( ١١٩ ) هذا الحطأ بما يلتمس له العذرفيه ، فالشرايين لمرونتها تفرغمن الدمعندماتقف ضربات القلب . وهذا الحطأ ظل قائماً مقبولا عدة قرون ، وكان من أسباب التأخر زمناً طويلا في كشف الدورة كلها ( هارفي ١٦٢٨) .
- K.G. Kuhn, Galeni opera omnia (Leipzig, 1821-1833), vol. 15, p. 2 5, ( ) 7 · )
  "Galemni in Hippocrotem de natura homiuis Commentarius."
- ( ۱۲۱ ) البردية -- ويسمونها : Anonymus Londiensis طولها ۱۲ قدماً ،وبها ۳۹ عموداً أو أجزاء من أعمدة ، عرض كل منها نحو ٣ بوصات ، ومجموع سطورها ١٩٠٠ سطر، وهي غير معنونة ، والاعتبارات الحطية تتفق وتاريخنا من قبيل النصف الأول من القرن الثاني .
- ۱ کینیون : بردیة طبیة فی المتحف البریطانی : المحلة الکلاسیکیة : ۱ (۱۲۲) ف . ج کینیون : بردیة طبیة فی المتحف البریطانی : المحل ، روندرة أول مرة هرمان دیلز (۱۸۹۲ ) ، وقد نسخ ثینیون المان کاملا ، ونشرة أول مرة هرمان دیلز (Supplementum Aristotelicum (Berlin, 1899) part 1;
- وطبعه طبعة جديدة و. ه . س جوزز بعنوان : الكتا بات العلبية في : Anonymus Londiensis ( الكتا بات العلبية في : 176 pp.; Cambridge : University Press, 1974) ( Isis 39, 73 (1948).

# الفصرالثان والعشون

الدراسات الإنسانية الأرسطية وفن التأريخ في النصف الثاني من القرن الرابع قبل الميلاد

# الأيكولوجيا ECOLOGY أو علم أثر البيئة:

كان أرسطو عالماً أولا ، ينظر إلى كل شيء من جانبه المعقول ؛ ولكنه كان أيضاً فيلسوفاً ، بل فيلسوفاً ميتافيزيقياً ، وكان له شغف عظيم بالدراسات الإنسانية كلها . ولذا يجدر بنا – تمشياً مع روح تفكيره – أن نعرض نظرياته السياسية والاجتماعية ، مراعين في ذلك اعتبارات البيئة (الأيكولوجية ).

ولكن ما علم أثرالبيئة Ecology ؟ إن لفظة وأيكولوجيا » يونانية بالطبع ، ولكنها ليست من الألفاظ اليونانية القديمة . وقد ظهرت في اللغة الإنجليزية أول ما ظهرت بالصورة الآتية oecology (وهذا أضبط). وأول ما وردت الكلمة على هذه الصورة في معجم أكسفورد للغة الإنجليزية ، ويرجع تاريخ استعمالها إلى سنة ١٨٧٣ (هيكل Hacckel). أما الصورة الثانية — وهي استعمالها إلى سنة ١٨٩٠ (هيكل ملحق المعجم المذكور ، ويرجع استعماله إلى سنة ١٨٩١ (١٠). وقد عرفت و الأيكولوجيا » في معجم أكسفورد بأنها و علم الاقتصاد الحيواني والنباتي : أو بأنها فرع من فروع علم الحياة يبحث في العلاقات بين الكائنات الحية والبيئة التي تعيش فيها ، كما يبحث في عادات هذه الكائنات وأساليب حيانها وما أشبه ذلك » . وكلمة أيكولوجيا حديثة جدًا ، ولكن و علم الأيكولوجيا » قديم ، بل هو قديم قدم أرسطو . وكل عالم طبيعي على حظ من الذكاء قد بحث وقتاً ما بعض المسائل الأيكولوجية من غير أن يكون له علم الذكاء قد بحث وقتاً ما بعض المسائل الأيكولوجية من غير أن يكون له علم الذكاء قد بحث وقتاً ما بعض المسائل الأيكولوجية من غير أن يكون له علم الذكاء قد بحث وقتاً ما بعض المسائل الأيكولوجية من غير أن يكون له علم الذكاء قد بحث وقتاً ما بعض المسائل الأيكولوجية من غير أن يكون له علم الذكاء قد بحث وقتاً ما بعض المسائل الأيكولوجية من غير أن يكون له علم

يبحث المؤلف كلمة أيكولوجيا في اللغتين اليونانية والإنجليزية ، ويشرح الفرق بين
 هجاء الكلمة في كل مهما . ولاقيمة لمثل هذا البحث لقارئ اللغة العربية – ( المترجم ) –

بذلك، كالسيد البرجوازى فى رواية «موليير» الذى كان يستعمل « النثر » من غير أن يدرى أنه يفعل ذلك. بل مما لاشك فيه أن الأذكياء من الزراع والقناصين وصيادى الأسهاك قد لاحظوا ، قبل أرسطو ، بعض الظواهر المتصلة بالبيئة ؟ ولكن أرسطو كان أول من كتب عن هذه الظواهر ، وبذلك أدخل البحوث البيئية فى الدراسات العلمية .

ولأذكر الآن مثالين : الأول مثال الينا P'ana (٢)

والپنا<sup>(۳)</sup> نوع من الحيوان الرخو ذى الممدفتين يوفر له أسباب الحياة سرطان صغير يعيش معه فى فتحة محارته ويعينه على تحصيل غذائه ؛ ويسمى هذا السرطان الصغير pinophylax أو pinophylax ومعناه و الوصى على الپنا » . يقول أرسطو و إن الپنا إذا حرمت الوصى عليها سارع إليها الفناء ».

ومن المحتمل جداً أن الصيادين لاحظوا هذه الظاهرة الغريبة من ظواهر المضايقة أو الشركة في المعيشة ، قبل أن يلاحظها أرسطو بزمن طويل ، وأن كلمة و پنوتيريس » أو « پنوفيلاكس» كلمة عادية أكثر منها اصطلاحاً علمياً . بل إن مما يدل على أن هذه المسألة كانت معروفه عند جمهور الناس أنهم أطلقوا كلمة « پينوتيريس » على الرجل الطفيلي . والأرجح أن أول من أطلق هذه التسمية العجيبة على الرجل المداهن لم يجدها في كتاب أرسطو عن الحيوان ، وإنما وجدها في اللغة الحية التي يستعملها الناس .

والمثال الثانى أعجب من هذا ؛ وقد ورد عنه نص سأقتبسه برمته وإن كان الجزء الأخير منه لا يمت بصلة إلى موضوعنا . وهو مثال طيب يوضح طريقة أرسطو فى وصف الحيوان . أما البحث الذى يعقب النص فمقصور على مشكلة السكان التي كان أرسطو أول من أثارها.. يقول أرسطو :

« إن ظواهر التولد عند الفيران فى غاية العجب ، من حيث عدد الصغار المولودة وسرعة تكرار الولادة . فقد حدث ذات مرة أن فأرة حبلى حبست مصادفة فى جرة مملوءة حباً ، ولما رفع عن الجرة غطاؤها بعد فترة قصيرة من الزمن ، وجد ما يربو على مائة وعشرين فأرة .

وسرعة توالد الجرذان في البلاد الريفية وما تحدثه من تلف من الأمور التي تجاوز الوصف ؛ فإنها قد تكون في بعض القرى من الكثرة بحيث تأتى على كل المحصولات ولا تدع منها للفلاح إلا قليلا . وهي من السرعة في تصرفها بحيث إن الفلاح الصغير قد يعقد العزم على حصاد محصوله الذي آذنبالحصاد، فإذا ذهب من غده إلى حقله ومعه آلات الحصاد وجد محصوله قد اللهم الهاما. بل إن اختفاءها ( بعد ظهورها ) أمر لا يستطاع تفسيره أيضاً ؛ فإنها في أيام قلائل تختني فلا ترى منها فأرآ واحداً ، وكانت قبل ذلك من الكثرة بحيث أعجزت حيل من يحاربونها بأن يطلقوا عليها الدخان أو يقلبوا عليها الأرض أو يصطادوها حيثًما وجدت ، أو يطلقوا عليها الخنازير ، فإن الحنازير تهدم مسارب الفيران بأن تنبشها بأنوفها . والثعالب أيضاً تصطادها ، وبنات عرس بوجه خاص تبيدها . ولكن هذه كلها لاتؤثر في مقاومة خصائص الإنتاج في هذا الحيوان ، أو في سرعة تولده . ولا ينجح في خفض عددها عندما تكثر كثرة فاحشة سوى المطر ، فإنها تختفي سريعاً عقب المطر الغزير . وفي بعض نواحي بلاد فارس دل تشريح الفأرة الأنثى أن أجنتها الإناث حبلي . وقد ادعى بعض الناس ــ وأصروا على دعواهم ــ أن إناث الفئران تحبل إذا لعقت الملح و بدون أن يباشرها ذكر !

والفتران في مصر مغطاة بالهلب كالقنافذ . ومن الفتران أيضاً صنف مختلف يمشى على رجليه الخلفيتين الطويلتين ورجلاه الأماميتان قصير تان (1). وهذا الصنف كثير الانتشار جداً . وللفتران أصناف أخرى غير التي ذكرناها هنا » (٥).

هكذا لاحط أرسطو، فى دقة،التزايد السريع المفاجئ فى عدد أفراد نوع . من أنواع الحيوان ، ذلك التزايد الذى يعقبه نقص ظاهر أو اختفاء تام . ويعلق كاتب حديث بحث هذا الموضوع بقوله :

الوصف الدقيق المتزن الذي وصف به أرسطو تزايد عدد الفتران ونقصانه يمكن أن نتخذه مادة أساسية في كتابنا هذا ، فإنه يحتوى معظم

العناصر التي تتألف منها مشكلة الذبذبة الطبيعية للسكان (٢٦).

ولاغرابة فى أن أرسطو لم يصل إلى أعماق هذه المشكلة لأنها بعيدة الغور حقاً ، ولم يكشف عن الجانب الجوهرى فيها إلا فى عصرنا ( ١٩٣٥—١٩٣٥ ) يقول إلتون :

و إن الفكرة العامة ، وهي أن الجماعات الحيوانية لها بفضل تكوينها وتنظيمها القدرة على إحداث التذبذب العددى ، لم يبحثها أى باحث (عدا سبنسر) بحثاً صريحاً حتى سنة ١٩٢٥ : فإن لوتكا Lotka ، قد الرياضي الأمريكي المتخصص في و ديناميكية والسكان ، قد نشر في هذه السنة تحليله الرائع للعالم بوصفة نظاماً أيكولوجيا ecosystem وحوالي هذا التاريخ وصل فولترا Volterra الرياضي الذي يقوم بأبحاثه في إيطاليا إلى نتائج قريبة الشبه ( من تلك التي وصل اليها لوتكا ) في موضوع ذبذبة السكان .

والفرق الكبير بين نظريتيهما ونظريات الأيكولوجيين (علماء البيئة) أمثالى يتلخص فى أننى كنت أعتقد أن المؤثرات الخارجية، كالمناخ، هى القوى الأولى التى يحدث عنها تذبذب السكان، وأن العوامل الأخرى كالأوبئة والتقلبات السكانية السابقة لأوانها، ليست سوى نتاثيج ثانوية. أما لوتكا وفولترا فيعتقدان أن في إمكانهما أن يثبتا بأدلة رياضية قاطعة أن جماعات الحيوان التي تنتمى إلى أنواع متصلة أيكولوجياً، لابد أن تتذبذب تذبذب تدبذباً عددياً بحيث يصبح المناخ والمؤثرات الخارجية الأخرى عوامل لاتفعل أكثر من أن تعوق التذبذب الطبيعي، وبذلك تفضى إلى نتائج معقدة غاية التعقيد. وليس من شك فى أن النتائج التي وصل إليها هذان الباحثان صادقة فى جملها، ولكن العجيب هو أن تتوارد الخواطر فى مثل هذه النظرية الهامة بين باحثين رياضيين من الأميال، أحدهما يقوم بمهمة رسمية فى الإحصاءات الحيوية السكان من الأميال، أحدهما يقوم بمهمة رسمية فى الإحصاءات الحيوية السكان

والآخر رياضي بحت لا تتصل بحوثه بعلم الحياة (البيولوجيا) اتصالا مباشراً على الإطلاق ، (٢).

لقد أبعدتنا هذه الفقرة كثيراً عن أرسطو ، ولكنها وضحت التجاوب العجيب بين الأفكار فى حل المسائل العلمية الخالصة ، أما التفسيرات الخرافية فتدور فى حلقة مفرغة ولاتفضى فى النهاية إلى شى . ولذلك كانت الأسئلة العلمية التى أثارها رجال من أمثال أرسطو وثيوفراستوس منذ أكثر من ثلاثة وعشرين قرناً من المسائل التى لا تزال تشغل عقول العلماء وتمدها بالحصب الفكرى حتى اليوم .

#### الاخلاق:

كان أرسطو الواضع الأول لعلم الأخلاق ، كما كان الواضع الأول المنطق ولكثير من فروع العلوم الطبيعية . وتعتبر كتب الأخلاق المنسوبة إليه أقدم مؤلفات نظرية من نوعها (١٠) وتحوى مؤلفات أرسطو أربعة كتب فى الأخلاق (١٠) أولها وأكبرها الأخلاف النيقوماخية وهذا نكاد نوقن بصحة نسبته إلى أرسطو أما الثلاثة الأخرى وهى : الأخلاق الأوديمية ، وهى صورة مختصرة لمسائل الكتاب الأول ، ويغلب على الظن أنها لمؤلف آخر (١٠)؛ والأخلاق الكبرى الكتاب الأول ، ويغلب على الظن أنها لمؤلف آخر (١٠)؛ والأخلاق الكبرى ثم رسالة قصيرة فى الفضائل والرذائل ، فإنها أكثر تأخراً فى الزمن من كل ما تقده . والكتاب الأول يزيد فى حجمه عن الكتب الأخرى مجتمعة (١١).

وفي و الأخلاق النيقوماخية ، الكفاية لكل من يريد أن يدرس علم الأخلاق عند أرسطو ، لاسيا إذا كان غرضه معرفة الأجزاء التي ابتكرها أرسطو في هذا العلم. أما إذا أراد أن يتعمق في دراسة الأخلاق عند المشائين ، فإنه من الضروري أن ينظر كذلك في و الأخلاق الأوديمية » و « الأخلاق الكبرى » ويبحث ما هنالك من صلات بين هذه الكتب الثلاثة ، على نحو ما يوجد من الصلات بين ثلاثة الأناجيل المتشابهة .

وقد سميت « الأخلاق النيقرماخية » بهذا الاسم لأن أرسطو أهداها إلى نيقوماخوسالذي يحتمل أنه كان ابنه من زوجته الثانية إبلليس من ستاجيرا . على أنه قيل أيضاً إن أرسطو لم يكتب الكتاب لابنه وإنما كتبه لأبيه .وهناك نظرية ثالثة تقول إن الكتاب يحمل اسم نيقوماخوس الابن — لا من جهة أن الابن كان ناشراً له . والفرض الأول أرجح الفروض وأكثرها قبولا في نظر الباحثين اليوم .

وغرض أرسطو من الكتاب هو الكشف عن النوع الأكمل والأفضل من اتواع السلوك الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان في حياته ، أو بعبارة أخرى هو تحديد الحير الإنساني الأعلى الذي يلزم الإنسان نفسه بالسعى إلى تحقيقه بمجرد أن يحدده . أما الحير الأعلى فهو أن يحقق الإنسان في نفسه معنى الإنسانية ، أو أن يحصل الفضائل التي في وسع النفس الإنسانية أن تحصلها ، أو يصل بذلك إلى السعادة الحقة ، لا السعادة كما يفهمها عامة الناس .

وتعين الحيرات الحارجية على تحقيق السعادة ، ولكنها ليست منها في الصميم ؛ والفضيلة شيء محمود، أما السعادة فشيء يجاوز هذا الوصف . وتنقسم الفضائل إلى قسمين كبيرين ، الفضائل الأخلاقية (كالشجاعة والعفة والكرم والعدالة) . والفضائل العقلية (الحكمة والتأمل في الحقيقة) . وأعلى أنواع الحير على الإطلاق نجده في حياة التأمل .

وتنقسم «الأخلاق النيقوماخية »إلى عشر مقالات : المقالة الأولى فى الحير الإنسانى ؛ والمقالات ٢ ــ ٥ فى الفضائل الأخلاقية ؛ والمقالة السادسة فى الفضيلة العقلية ؛ والسابعة فى العفة والشهوة واللذة . والمقالتان الثامنة والتاسعة فى الصداقة ؛ والمقالة العاشرة فى اللذة والسعادة .

ويبين أسطوأن الفضيلة ليست أمراً فطرياً موروثاً ، ولاهى وليدة المعرفة (كما كان يزعم أفلاطون) وإنما هى عادة ( أو ملكة) من عادات النفس يمكن اكتسابها والوصول بها إلى درجة الكمال . وأكمل العادات على الإطلاق فعل النفس الناطقة التي هى الجانب الإلهى من نفوسنا ؛ ونمو الجانب الإلهى فينا

يقربنا من الله . والأخلاق النيقوماخية ليست أقدم مؤلف في الأخلاق فحسب ، بل هي أقدم مؤلف في الفلسفة الحلقية على الإطلاق ، ولم يظهر بعدهاما يفضلها في كثير من المسائل التي عالجتها . ونحن لا تملك إلا أن نغبط تلاميذ أرسطو ومن استمعوا له في الليكيوم على أن أتيحت لهم فرصة الاستماع إلى هذه البحوث الرفيعة ، وهي بحوث تمتاز باتزانها واعتدالها، ولا يظهر فيها الانفعال الوجداني إلا قليلا .

أما « الأخلاق الأوديمية » فقد فسرت تسميها بالطريقة التي فسرت بها الأخلاق النيقوماخية ، وأحاط بها الغموض عينه الذي أحاط بأختها : فقد أطلق عليها اسم « الأخلاق الأوديمية » إما لأن أرسطو أهداها إلى أو ديموس، أو لأن أوديموس هذا كتبها بالفعل، أو لأنه نشرها . وفي كلتا الحالتين يظل المصدر واحداً ، وهو أرسطو ، وليس من شك في هذا لكثرة ما نراه من وجوه الشبه بين « الأخلاق الأوديمية » و «الأخلاق النيقوماخية » .

أما عن هوية أوديموس فلا نملك إلا أن نقول إنه أوديموس الرياضي الرودسي أحد تلاميد أرسطو المقربين ، وكان محتملا أن يخلفه في رياسة الليكيوم . نعم إن ثيوفراستوس اختير آخر الأمر لرياسة الليكيوم ، لا لأنه كان أكثر من أوديموس إخلاصاً لأرسطو بل لأنه كان أرق منه خلقاً . وأرسطو ، بعيد النظر في شي الأمور . كان يدرك أنه يجب أن تتوافر في رئيس الليكيوم صفات كثيرة ربما لا تكون الصفات العقلية الممتازة وحدها أهمها . ولكن إلى أي حد قدر أرسطو الصفات الوجدانية في مقابل العقلية ، والقلب في مقابل المخ (١٢٠) هذا سؤال تستحيل الإجابة عنه ، كما تستحيل الإجابة عما إذا كان مهندس البارثينون ربحلا طيب القلب أو رحما وكريماً !

أما كتاب «الأخلاق الكبرى » فلم تثبت نسبته إلى أرسطو ثبوتاً قاطعاً ، ولو ثبتت لاسترحنا وهو قريب فى حجمه من الأخلاق الأوديمية ( ٦٦ – ٧٧ عموداً ) وهو تلخيص للكتابين الآخرين « الأخلاق النيقوماخية » و «الأخلاق الأوديمية »مع إضافة جديدة غريبة : أعنى قوله :

وعلى الجملة فليس الأمر كما يظنه سائر الناس من أن العقل هو مبدأ الفضيلة والهادى إليها، وإنما ذلك هو الوجدان؛ فإن من الضرورى أن نشعر أولا (كما هو الواقع) بدافع لاعقلى يدفعنا إلى الصواب، ثم نضع الأمر بعد ذلك أمام العقل ليقضى فيه ويقره (١٣).

وهناك فقرة أخرى من الأخلاق الكبرى الها دلالها وأهيها أيضاً، وهي : من الواجب أن نتحدث عن النفس التي تقوم بها الفضيلة ، لاعن ماهية النفس موضوع آخر) . لاعن ماهية النفس موضوع آخر) . ويجب أن نقسمها تقسيا إجمالياً . إنها تنقسم إلى قسمين : عاقلة وغير عاقلة ، فالنفس العاقلة هي موطن الحكمة والذكاء والتفلسف والقدرة على التعلم والتذكر وما إلى ذلك ؛ والنفس غير العاقلة هي موطن الصفات التي نطلق عليها اسم الفضائل كالاعتدال والشجاعة وأمثال ذلك من الأحوال الحلقية التي توصف بأنها محمودة ؛ وبفضلها نوصف نحن بالسيرة الحميدة ، ولا نوصف بهذا الوصف من أجل فضائل النفس العاقلة . فلا يمتدح أحدنا لأنه فيلسوف أو حكيم أو أي فضائل النفس العاقلة . فلا يمتدح أحدنا لأنه فيلسوف أو حكيم أو أي بأنه محمود إلا من حيث صلاحيته للخضوع للجزء الناطق فيها ، أو من بأنه محمود إلا من حيث صلاحيته للخضوع للجزء الناطق فيها ، أو من حيث خضوعه بالفعل له (١٤) .

وقد جمع مؤلف والأخلاق الكبرى ، (سواء أكان أرسطو أمشخصا آخر لم يزد على أن ردد أقوال أرسطو! )بين التعقل والوجدان ، ولم يفقد بذلك التوازن العقلى فى كتابه . والوجدان لا ينفصل عن العقل أبداً فى الطبيعة الإنسانية ، ولذا كان من صميم الحكمة ألا يفصل الإنسان بينهما فى فلسفته .

### السياسة:

الانتقال من علم الأخلاق إلى علم السياسة أمر طبيعى ، لأنهما يبحثان في ميدان واحد، وإن كانت عناية الأخلاق بدراسة الفرد أكثر . ويبحث علم السياسة في خير الجماعة برمتها ، في حين يبحث علم الأجلاق في خير الفرد . ولكن خير الجماعة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بخير الأفراد الذين تتألف منهم الجماعة ، بحيث يستحيل فصل أحد الخيرين عن الآخر . بل إنه يستحيل وضع حد فاصل بين الاثنين في كثير من الأحيان ، إذ هما وجهان لشي واحد : إذا فظرنا إليه من جانب كانت نظرتنا أخلاقية ، وإذا نظرنا إليه من الخانب الآخر كانت سياسية .

«والاقتصاد» على بعض الاعتبارات، مرحلة انتقال بين «الأخلاق» و «السياسة»، ولكن الكتاب الذي يحمل هذا الاسم ( الاقتصاد) في مجموعة مؤلفات أرسطو (١٥) كتاب منحول ما في ذلك شك، وفيه بابان أو ثلاثة : الأول مأخوذ من أرسطو وكسينوفون، وريما كان من نتاج أواخر القرن الذي عاشا فيه. أما الباب الثانى فالأرجح أن مؤلفه يونانى من رجال العصر الهلينى عاش في مصر أو في آسيا ؛ وفيه ينقسم الاقتصاد إلى أربعة أنواع ( الاقتصاد الحاص بالملك والاقتصاد الخاص بالولاة، والاقتصاد السياسي، والاقتصاد الفردى). وتعالج مسائل هذا الميدان الغريب بطريقة مهوشة تعتمد على القصص. وأما الباب الثالث وهو لم يصل إلينا إلا في ترجمة لاتينية - فيكاد ينحصر موضوعه في الزوجة ومركزها و واجباتها، وهو أبعد ما يكون عن المصادر الأرسطية (١٦٠). وقد يكون من المبالغة أن نقول إن الأساس الذي استند إليه أرسطو في علم السياسة أساس بيولوجي بحت وإن كانت بعض الاعتبارات البيولوجية قد وجهت تفكيره السياسي من غير شك : فإنه عندما بحث الأنواع المتعددة للحكومات قازبها السياسي من غير شك : فإنه عندما بحث الأنواع المتعددة للحكومات قازبها بالأنواع المختلفة للحيوان ، إذ كل حيوان يتألف من أعضاء ، ومن الأعضاء بالأنواع المختلفة الحيوان ، إذ كل حيوان يتألف من أعضاء ، ومن الأعضاء بالأنواع المختلفة الحيوان ، إذ كل حيوان يتألف من أعضاء ، ومن الأعضاء بالأنواع المختلفة الحيوان ، إذ كل حيوان يتألف من أعضاء ، ومن الأعضاء

المختلفة ، أو من مجموعات الأعضاء المختلفة ، تتكون أنواع الحيران المختلفة . وبالطريقة عينها تتألف أية جماعة من أنواع مختلفة من الناس ، يسخر بعضهم بعضاً ، بأن يؤدى كل منهم عمله ويقوم بوظيفته فى المجتمع ؛ كأن يكون زارعاً أو صانعاً أو تاجراً أو جندياً أو قاضياً أو مستشاراً فى الرأى ؛ هذا فضلا عن المختلفهم فى الغنى والفقر ؛ فإن بعضهم غنى وأكثرهم فقراء . أما النتيجةالنهائية لمثل هذه الظروف فلا يمكن تحديدها (١٧).

ومن الواضح أننا لا نستطيع أن نفصل أرسطو السياسي عن أرسطو الفسيولوجي أو البيولوجي، وينطبق هذا الكلام نفسه على أرسطو الفيلسوف ؛ يدلنا على ذلك أنه يبدأ كتابه في ما بعد الطبيعة (الميتافيزيقا) بمقارنات من علم الحيوان.

ولم يكن أرسطو أول من قارن الدولة بالكائن الحى ، والجماعة السياسية المنهج عينه الذى اتبعه فى دراسة التاريخ الطبيعى . فكما قارن الأنواع المختلفة للأسهاك لكى يصل إلى دراسة التاريخ الطبيعى . فكما قارن الأنواع المختلفة للأسهاك لكى يصل إلى الملدن اليونانية دراسة مقارنة . وبما يؤسف له أنه لم يصل إلينا إلا واحد من هذه التواريخ الدستورية ، وإن شاءت الظروف أن يكون أهمها (١٨١) . على أن أرسطو لم يقنع بوصف دستور أثينا على ما كان عليه فى زمنه ، بل وضع إلى جانب هذا الوصف دراسة عن تطور الحكم فى أثينا من أول أمرها إلى عهده ؛ لأنه مرأى أننا ، لكى نقف على علم دقيق بحاضركائن من الكائنات ، يجب أن نعلم شيئاً عن تطوره فى ماضيه . وهكذا فعل أرسطو فى النصف الثانى من القرن الرابع قبل الميلاد ما فعله هربرت سبنسر فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر؛ بل إن كتاب علم الاجماع الوصنى والوصنى Descriptive Sociology لحربرت سبنسر — على الرغم مما فيه من تحليل مستفيض منظم — ليس فى جملته بأفضل من كتاب دستور أثينا .

وقد أدرك أرسطو إدراكاً تاماً ما للتاريخ السياسي من قيمة في دراسة النظم

الإجتماعية الفردية ، ولذا كتب المقالة الثانية من كتاب ( السياسة ) برمتها في وصف الجماعات السياسية القائمة بالفعل ، إلى جانب وصفه للمدن الفاضلة كما تصورها كل من أفلاطون وفالياس من أهل خلقدونيا (١٩٠)، وهيوداموس من أهل خلقدونيا (١٩٠)، وهيوداموس من أهل ميليتوس .

ولكنه قبل عرضه يشرح المبادئ الأساسية التى تقوم عليها الحكومة أيا كانت ، وهذا أمر يمكن الوصول إليه من غير رجوع إلى الماضى ؛ ولذا وضع المقالة الأولى من كتاب السياسة فى تعريف الدولة وتكوينها ، وقال : « إن الدولة غلوق طبيعى ، والإنسان بطبعه كائن اجتماعى »(٢٠). وللتركيب الاجتماعى درجات مختلفة : الأسرة والقرية ثم المدينة (أى المدينة اليونانية hé polis ، وهى إلى حد ما مكن مقارنتها بالدولة فى العرف الحديث ). أما الروابط الأساسية التى بفضلها يرتبط أفراد المدينة فهى الروابط التى تربط المولى بالعبد والزوج بالزوجة والأب بأبنائه (٢١). وينبغى أن تنظر فى هذه الروابط وما يترتب عليها قبل أن نظر فى هذه الروابط وما يترتب عليها قبل أن

وكما أننا لخصنا ما فى المقالتين الأوليين من كتاب السياسة ، سنحاول الآن أن نتم هذا التلخيص بتحليل سريع لما فى المقالات الأخرى .

في المقالة الثالثة الموضوعات الآتية : المواطن ، الفضيلة المدنية ، الجماعة المدنية ، تصنيف النظم السياسية : الديمقراطية والأوليجركية والملكية ، أنواع الحكومة الملكية . وفي المقالة الرابعة (٢٢) التنوع في النظم الدستورية الرئيسية ، المدينة الفاضلة ( المثلي ) بوجه عام وفي ظروف خاصة ، كيفية الشروع في وضع نظام سياسي ( الوظائف الآتية : أعمال الدولة أو الشوري ، الأعمال التنفيذية ، الأعمال القضائية ) . المقالة الخامسة : وتبحث في الثورات وأسبابها العامة ، الثورات في دول خاصة وكيف يمكن تلافيها . المقالة السادسة : وتبحث في تأليف الحكومات الديمقراطية والأوليجركية المقالة السابعة : وتبحث في الخير الأعلى للفرد والدولة ، صورة من صور المدينة المثالية ، وتبحث في المدينة المثالية ، الغام التربية في المربية في المربية في المربية وأدوارها الأولى .

المقالة الثامنة : وهي تتمة البحث في النظام المثالى للتربية، مع ذكر شيء عن الموسيقي والألعاب الرياضية .

وقد عرض أرسطو في هذه المقالات لكثير من المسائل يضيق المقام عن ذكرها جميعاً . ولعل أفضل مثال لتفكير أرسطو السياسي هو ما ورد في المقالة الحامسة مما يصح أن نسميه بالتاريخ الطبيعي للثورات . سأل أرسطو نفسه عن أسباب الثورات ، ومشخصاتها ، وطرق علاجها ، بالمنهج الذي يتبعه الطبيب في تشخيص مرض من الأمراض ثم علاجه . تساءل أرسطو لماذا تحدث الثورات ؟ فكان الجواب أن السبب هو انعدام المساواة الاجماعية ، والتضارب بين وجهات النظر السياسية والعواطف الجامحة . ولكن ينبغي أن يميز الإنسان بين الأسباب التي قد تكون مزمنة متغلغلة في تاريخ الأمة ، وبين الأحداث العارضة المثيرة التي تحدث الثورة كما يحدث قدح الزند النار . ثم يتساءل أرسطو : كيف يمكن الحيلولة دون وقوع هذه الكوارث ؛ ويجيب بأننا يجب أن نتحاشي الظلم والحيانة في معاملة الشعب ، ونعمل على إيجاد التعاطف بين الحكام والمحكومين ، ونراقب العوامل الهدامة في كيان المجتمع بعين ساهرة ، ونعدل بين وقت وآخر شروط الملكية ، ولا نسمح لفرد من الأفراد أو طبقة من الطبقات بطغيان النفوذ ، وأن نقاوم فساد الحكام ونصطنع الاعتدال في كل شيُّ . وإن من يقرأ المقالة برمها (٢٣) ليعجب من استقصاء تفكير أرسطو وشموله كما يعجب بمسايرته للتفكير الحديث ؛ بل إن كتاب السياسة ليصلح اليوم أن يكون مرجعاً لكل من يدرس نظم الحكم والإدارة .

والمقالتان الأخيرتان غير كاملتين ؛ ويشرح فيهما أرسطو الجمهورية المثالية ويصفها ؛ وهما يذكراننا بأفلاطون الذي يكثر أرسطو من الإشارة إليه وينقده . ولكن شتان بين النغمة التحكمية عند أفلاطون ، والمنهج العقلي الهادئ عند أرسطو ! وليس معنى هذا أن أرسطو لم يكن في وقت من الأوقات متعصباً لرأيه ، أو أن تفكيره خلا من الحرافات ، فقد كانت له عيوب ككل عظيم

من عظماء المفكرين ، ولكن الذى يجب أن نلاحظه هو أن عيوب أرسطو ، كعيوب غيره من الناس دائماً ، ترجع إلى ظروفه الاجتماعية إلى حد كبير ؛ فإن الإنسان مهما بلغ من العظمة والقدرة على الابتكار لا يستطيع التغلب على القيود التي يفرضها عليه الزمان والمكان اللذان يعيش فيهما .

فن القيود التى حدت من نظر أرسطو ما برجع إلى صغر الدولة فى النظام اليونانى ؛ فإن الدولة بلغت من الصغر أنها انحصرت فى المدينة وضواحيها ولذلك كان الحكم الديموقراطى الذى أمكنه أن يفكر فيه – فى أفضل أحواله سشبيها بالاجتماعات التى تعقدها مدينة من مدن نيوانجلند أو المقاطعات cantons السويسرية ؛ فلم يكن أرسطو بحاجة إلى التفكير فى السلطة النيابية ، ولا إلى مناقشة المشاكل الشائكة المتصلة بنظام الحكم النيابي .

وأسوأ ما يؤخذ على أرسطو ما يتصل بنظام الرق ، وقد اعتبره أمراً طبيعياً . استمع إليه حيث يقول :

وقد وضح إذن أن بعض الناس أحرار بطبيعتهم وأن بعضهم أرقاء بطبيعتهم وأن الرق حق على هوألاء وهم أهل له (٢٤).

بل يجب التسليم بأن بعض الناس أرقاء أينا حلوا ، وأن بعضهم أحرار فى كل مكان ، ومثل هذا يقال فى شرف المحتد : فالحلايتيون يعتبرون أنهم أنفسهم أشرافاً لا فى موطهم وحسب، بل فى كل مكان، فى حين أنهم يعتبرون البرابرة شرفاء فى مواطنهم فقط ، وبذلك يفرقون بين نوعين من الشرف والحرية : أحدهما مطلق والآخر نسى (٢٥).

وقد كان أرسطو مؤمناً كل الإيمان بهذه الأفكار بدليل أنه أجاز إعلان نوع من الحرب يصح أن يطلق عليها أسلافنا اسم « حرب المستعمرات » . يقول:

و إذا لم يكن في الطبيعة عمل ناقص أو عبث ، فمن الضروري أن نستنتج أن الحيوان خلق من أجل الإنسان . ولذا كانت الحرب بمعنى من معانيها فنا من الفنون الطبيعية غايته التملك ، لأن من أساليب التملك الصيد والقنص ، وهو فن يجب أن نمارسه ضد الحيوانات

الوحشية وضد الناس الذين قضت الطبيعة بأن يخضعوا لغيرهم ولكنهم لم يخضعوا . ذلك لأن حرباً من هذا القبيل لاشك حرب عادلة (٢٦).

نعم : هذه هى الشناعة بعينها! ولكن هل خلا تفكيرنا اليوم فى الحرب والسلم عن كل عيب حتى نحل لأنفسنا أن ننكر على غيرنا تفكيرهم؟

ليس من الضرورى بعد هذا أن نناقش رأى أرسطو فى السلم والحرب بأكثر مما فعلنا ، فإن تشبيهه الحرب بالصيد والقنص قذ أفسد عليه التفكير منذ البداية ، ولأول مرة أضله التفكير البيولوجي ضلالا بعيداً . ولكن يجب أن نتذكر كم من القرون مضت ، وكم من أهوال وجرائم للحرب ارتكبت ، قبل أن يفكر الناس فى مقاومة الحرب وما فيها من ظلم ووحشية ، ثم قبل أن ينادوا بالقضاء عليها . بل يجب أن نتذكر أيضاً أن فيلسوفاً ممتازاً كالفيلسوف ديكارت ، الذي عاش بعد أرسطو بنحو عشرين قرناً ، قد رأى أن الواجب يقتضيه أن يتطوع في الجيش الهولندي ويقوم بنصيبه في حرب لاناقة له فيها ولا جمل ، ولكنه نظر إلى الحرب نظرته إلى نوع من أنواع الرياضة أو الصيد ، فظن أن من الحير أن عارسه ، ولا شيء أكثر من هذا .

ولكن لايزال يساورنا شي من القلق له ما يبرره ، وذلك عندما نسائل أنفسنا : كيف يتكلم فيلسوف كبير وحكيم عظيم كأرسطو عن طبقة من البشر يسميهم الأرقاء بمثل ما تكلم به ؟ لقد وجد الرق في العالم منذ القدم ، ووجد في أثينا على نحو حسبه الأثينيون جزءاً من نظام الطبيعة . ولهذا السبب يمكننا أن نقول إن أثينا لم تكن في وقت من الأوقات ديمقراطية شعبية ، بل كانت أوليجاركية تتحكم في طائفة ضخمة من العبيد الصامتين وتبتزهم .فلنذكر كذلك الفيلسوف الكاثوليكي العظيم توماس الأكويني ، الذي عاش بعد أرسطو بما يربو على ستة عشر قرناً ، إذ كان يرى أن الرق نظام معقول! نه قد يبادر غير الكاثوليك بقولم : وماذا عسى أن ينتظر من القديس توماس بعوا

من رجال العصور الوسطى المظلمة ؟ حسنا . فلندع الآن القديس توماس والقرون الوسطى . لقد أتى بعد القرون الوسطى عصر النهضة ، وعصر الإصلاح والتنوير ، والثورتان الأمريكية والفرنسية ، ثم أتى بعد هذه كلها — ومنذ أقل من قرن مضى — بعض رجال المسيحية الذين اعتقدوا أن استرقاق العبيد السود أمر تقضى به الطبيعة والعقل . أقول إن هذا حدث منذ أقل من قرن! فهل نلوم أرسطو لأنه لم يقدر وحشية أفعال لا يزال إثمها يحز في ضهائرنا .؟

وليست آراء أرسطو في التجارة بأقل سذاجة من آرائه في الرق ، ولكن لسنا بحاجة إلى أن نذهب إلى الماضي البعيد لنرى أن بعض المثقفين من الناس كانوا يعتبرون ممارسة التجارة أمراً شائناً ضاراً بالسمعة ، وكانوا يزدرون التجار ويضعونهم في منزلة غير منزلهم . يقول أرسطو :

أما وقد ذكرنا ما فيه الكفاية عن نظرية جمع الثروة فلنبحث الآن في ناحيتها العملية . والنظر في مثل هذه المسائل خليق بالفيلسوف . أما ممارستها بالفعل ففيها شيءً من الضيق والمشقة (٢٧).

لقد أشرنا من قبل إلى قصة لتاليس عن المضاربة المالية ، ( ص ٣٦٥ ـــ الله عنه الله الله عنه و ٣٦٠ ــ ٣٦٦ من النوع نفسه يرويها في الموضوع ذاته حيث يقول :

أودع مال عند رجل من صقلية فاشترى به جميع الحديد الذى أنتجته المناجم؛ فلما أقبل التجار من أسواقهم المختلفة ليشروا حديداً كان الصقلى وحده هو البائع له فربح فى ذلك ٢٠٠ /على الرغم من أنه لم يزد من ثمن الحديد . فلما سمع ديونيسيوس (٢٨٠) سمح للصقلى أنه لم يزد من ثمن الحديد . فلما سمع ديونيسيوس (٢٨٠) سمح للصقلى أن يحتفظ بالمال على شريطة ألا يبقى بسيراكوز ، لأنه رأى أن الرجل قد كشف عن طريقة بلمع المال ضارة بمصلحته الذاتية. وبذا يكون قد اهتدى إلى ما اهتدى إليه تاليس، لأن كلا مهما اتجه نحو احتكار الشيء لنقسه . وينبغى أن يعرف رجال الدولة مثل هذه الأمور ، لأن الدولة كثيراً ما تحتاج إلى المال وإلى معرفة الوسائل الى

يحصل بها المال كما يحتاج إليه أهل البيت بل أكثر . ولهذا يشغل بعض رجال الدولة جميع أوقاتهم في النظر في شئون المال خاصة (٢٩) .

ومن الغريب أن أرسطو لا يكاد يشير إلى مسألة « قرض المال » على الرغم من كثرة مقرضى المال والصيارفة والممولين فى زمنه . وهو يذكر « الريا » من حيث هو وسيلة للحصول على المال ، ولكنه لا يعلق عليه بشي (٣٠٠). وقد شددت الديانات اليهودية والمسيحية فى معارضة قرض المال بربح على المقرض ، وكان نتيجة ذلك أن حرمه القديس توماس . ولكن مضت قرون طويلة قبل أن يوضع حد فاصل بين الربح المعتدل والربح الباهظ على المال المقترض أو بين التجارة المشروعة والربا بالمعنى الصحيح (٢١٠). فمن الواضح أن أرسطو لم يكن عالما اقتصادياً ولم يكن من طبيعته فهم المسائل الاقتصادية كما كان من طبيعته إدراك المشاكل الاجتماعية والسياسية . ولكن هذا يثير مشكلة غريبة ، إذ الحقائق الاقتصادية قدم الحياة الاجتماعية ذاتها ، فلماذا اقتضى إدماجهما معاً في العلم والفلسفة وقتاً طويلا ؟

ومن البين أيضاً أن نظريات أرسطو في السياسة لم تكن صحيحة ، ولكنها لم تكن خاطئة في جوهرها كنظريات أفلاطون . ومن فضائل أرسطو ميله إلى التوفيق بين المتعارضات ، وهذا مما شفع له في قصور نظرياته ، فإنها بعيدة عن الكمال ، ولكنها قابلة لأن يوصل بها إلى الكمال . لقد نظر في جميع أنواع الحكومات التي جربت في عصره وقبل عصره ، واستنتج أن الديمقراطية نظام مملوء بالمخاطرات ، فكان الحل الذي ارتضاه نظاماً يوفق فيه بين الأرستقراطية الأفلاطونية والنظام الإقطاعي المعتدل وبعض النظريات الديموقراطية ؛ وفي هذا النظام ضمن لكل مواطن فرصة المشاركة في الحكم . وهو يرى أن طبقة العمال (الذين هم العبيد) يجب ألا يتولوا مناصب الحكم ، كما أن طبقة الحكام يجب ألا يزاولوا أعمال الحرف أو يكسبوا شيئاً من المال ؛ ويجب أن يتعهد الحكام بالتربية بالمعني الصحيح الكامل ليصبحوا سادة الشعب ؛ ويجب ألا يكون الفلاسفة حكاماً يل تقصر الكامل ليصبحوا سادة الشعب ؛ ويجب ألا يكون الفلاسفة حكاماً يل تقصر مهمتهم على التعليم والإرشاد ، لأن الفلسفة أساس لا غني عنه في تكوين الرجل

الفاضل ، فالمدينة الأرسطية إذن ليست شيئاً أشبه « بالدير الحربي » كمدينة أفلاطون ، بل جمهورية معتدلة تستمد فضائلها من فضائل الأسرات . وقد أدرك أرسطو أنه لا وجود لحكومة كاملة كمالا مطلقاً، وأن كمال الحكومات كمال اعتبارى بالنسبة لأنواع الأمم وظروفها الخاصة .

وتظهر دقة الفهم عند أرسطو فى مناقشته للاشتراكية (٣٢). والاشتراكية فى نظره لاتفرض فرضاً على الأمة ، ولكن الأمة تقبل عليها إقبالا طبيعياً عندما تتحول ميول الناس إلى تحقيق الحير العام ( الإحسان ). وما وصل إليه أرسطو من نتائج فى هذا الموضوع لايزال صادقاً حتى اليوم . فالمشاركة فى الحيرات المادية مبدأ جليل، ولكنا لسنا أهلا للأخذ به ، وإنما يجب ألا نأخذ به إلا بطريق التدريج و بمقدار ما نتهيأ له ونستحقه .

هذا وقد كان ظهور كتاب السياسة لأرسطو قبل نهاية القرن الرابع (قبل الميلاد ) حدثاً لايقل في روعته عن ظهور ما أنتجه رجال ذلك العصر الذهبي من فنانين ورياضيين وعلماء . ولاأدل على عظم قيمته من أنه لم يؤلف كتاب يقاربه أو يقارنه حتى العصر الحديث ، ولم يكن في مؤلفات العصرين القديم والحديث ما يدانيه . بل إن الكتاب بعد أن ترجمه الدومينكي الفلمنكي ويلم الموربكي Willem of Moerbeke من اليونانية إلى اللاتينية نزولا على رغبة القديس توماس سنة ١٢٦٠ لم يحدث الأثر الذي كان متوقعاً أن يحدثه في ذلك العصر ، ولم يغير شيئاً من الجو السياسي الذي كان سائداً إذ ذاك . نعم إن القديس توماس قد استغله في تكوين بعض أفكاره ، وبينها احتفظ ببعض آراء أرسطو ، أصلح من غير شك تعاليمه في الناحية الديمقراطية (٣٣).

وبعد ، فلا تزال السياسة النظرية التي صاغتها عبقرية أرسطو في القرن الرابع قبل الميلاد في أول دور من أدوار نشأتها حتى اليوم، ولانزال نواجه المشاكل التي واجهها كل من أرسطو والقديس توماس، مع أن قليلا جداً من الناس من أدرك ضرورة الرجوع إليهما أو دفعه إلى ذلك رغبته الصادقة في معرفة الحق والعدل.

# : Historiography

يقول ديودورس الصقلي في مطلع كتابه « المكتبة التاريخيق ، الذي انتهى من تأليفه بمدينة روما سنة ٣٠ ق . م . ما يأتي :

من واجب الناس جميعاً أن يدينوا بالشكر العظيم لأولئك المؤرخين الذين وضعوا للبشر تاريخاً عاماً (٢٠) ، لأنهم بمجهوداتهم الفردية قدموا خدمة كبرى للجنس البشرى برمته ، وكما أن العناية الإلهية ربطت بين الحركات المنتظمة للأفلاك وبين طبائع الناس برباط واحد عام ووجهت الكل منذ الأزل إلى الطريق الذي يسير فيه ، ومنحت الكل ما قدر له أن يكون ، كذلك المؤرخون : فإنهم بتسجيلهم الشئون العامة لسكان هذا العالم ، كما لو كانوا أهل مدينة واحدة ، قد جعلوا من كتاباتهم سجلا واحداً لأحداث الماضي ، ومرجعاً نهائياً تصني فيه معرفتنا بهذه الأحداث . ولذا حق لنا القول بأن لمعرفتنا بالتاريخ أعظم نفع في كل شأن من شئون الحياة ، لأنها تزود الشبان بحكمة ألمشيوخ ، وتمد الشيوخ بتجارب يضيفونها إلى تجاربهم ، وتهيئ المواطنين لمهام القيادة والزعامة ، وتلهم الزعماء القيام بأنبل الأعمال لما يخلعه التاريخ عليهم من صفات المجد الحالد .

من يا ترى أولئك الذين كان يفكر فيهم ديودورس؟ لقد كان على علم بما كتب هكاتايوس ، وهيرودوت وثوكيديديس وكسينوفون وغيرهم ، ولكن إشارته إلى التواريخ العامة » توحى بأنه كان يفكر أولا فى الجهود التاريخية العظيمة التى بدأت عصر أرسطو ، وبلغت ذروتها على يدى پوليبيوس ( فى النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد ) . نعمقد نعد هيرودوت مع سداجته ورقة أسلوبه من مؤلى التواريخ العامة » ، ولكن أحداثاً كثيرة حدثت منذ عهده ، وانهى من بعده عصر السداجة فى كتاب التاريخ ، وأصبح مستحيلا على كتاب التاريخ أن يكتبوه على النسق الذى كتبه ، وظهرت البحوث التاريخية ذات

الموضوعات الحاصة ، كتلك التي كتبها ثوكيديديس ؛ ولكن العلم اليوناني الذي عرفه هذان الرجلان العظمان كان قد انهي إلى غير رجعة . ولما اتحدت بلاد اليونان تمكنت من أن تقهر الدولة الفارسية ، ولكنها لما أنهكت الأحقاد القتالة قوتها ، أصبحت تحت رحمة جارتها الشهالية فانهزمت اليونان ــ أو بالأحرى ــ أثينا – وخلفتها مقدونية . أما من الناحية الروحية فقد دارت الحرب بين إيز وكراتيس وديموستنيس ، وانتصر ايزوكراتيس في نهاية الشوط ، لأن فيليب انتصر ، ولم يكن انتصاره انتصاراً سياسياً وحسب، بلكان فوزاً سياسيا وأدبياً . وفي الحق كان في قالب الكمال ، كما كان سياسياً وخبيراً بالقانون وخطيباً ، بل أحد الخطباء العشرة في أثينا؛ ولم تعوزه العاطفة الوطنية وإن كان على رأس الجماعة التي تقول بسياسة التعاون ( مِع مقدونية ) . وقد رأى ضرورة استتباب الأمن الداخلي لضهان سلامة اليونان، ولكنه اعتقد أن الأمن الداخلي مستحيل بدونشيء من التدخل الأجنبي من جانب مقدونية ، ولم يدرك أن هذا التدخل سيقضى على استقلال اليونان وحريبها . وانتهى به الأمر إلى الانتحار ، بعد موقعة كارونيا سنة ٣٣٨ ، عبْدُما أيقن أن أحلامه قد تبددت . وقد كان تأثيره ، في الأدب اللاتبي عن طريق شيشرون، عظما ؛ وكان هذا التأثير في الناحية الأدبية لا الفلسفية ، ولذا كان أقل في مستواه من تأثير أرسطو . نعم لم يبق نفوذه إلا قليلا ، ولكنه في ذلك الأمد القصير ، هيمن على الدراسات الإنسانية القديمة كلها . أما تعليمأرسطو فكان مقصورا على طلاب الفلسفة والعلوم الناضجين ، بينما ظهر تأثير ايزوكراتيس فى جميع الشبان الذين أحبوا لغتهم ورغبوا فى البراعة فيها بقدر ما يستطيعون . وإذا فقدت أمة حريتها تحول نظام التربية فيها نحو الخطابة ، ولذا كان ايزوكراتيس أخطب أهل زمانه .

كانت خطب ايزوكراتيس فى أغلب الأحيان تاريخية ، لأنه كان من الطبيعى أن يتغنى بعظمة اليونان ، وبعظمة أثينا خاصة؛ وكان مدحه لأثينا منصباً على ماضيها لاعلى حاضرها . وكان له تلميذان مؤرخان أيضاً ، هما إفوروس

وثيو بمبوس ، بل كان أبرز المؤرخين في عصرهما وقد اتفقا في صفات كئيرة ، واختلفا في مزاجيهما اختلافاً كبيراً . يحكى لنا سويداس أن ايزوكراتيس كان يقول إن ثيو بمبوس كان يحتاج إلى من يكبح من جماحه ، في حين أن ايزوكراتيس كان يحتاج إلى من ينخسه . وقد قسا الزمان على هذين الرجلين فضاعت مؤلفاتهما ، غير أنه يبدو مما بقي منها أنهما كانا أقل مرتبة من عظماء القرن السابق عليهما — هير ودوت وثوكيديديس — ومع ذلك يجب أن نحاول أن نعرف بعض الشئ عنهما ، فإنهما في الوقت الذي ظهر فيه الوعي القوى في وطنهما ، أبرزا في صورة جديدة قيمة التاريخ العام الحارج عن حدود الوطن ، كما أوضحا أهمية العوامل الجغرافية في الأحداث التاريخية .

## إفوروس الكيمي Ephoros of Cyme (مه).

كانت «كيمى» ، التى ولد بها إفوروس حوالى سنة ٤٠٥ ق . م . أكبر المدن الأيولية بآسيا الصغرى، وكانت ذات شهرة هللينية قديمة (٣٦١) وغادرها إفوروس إلى أثينا لأن التعليم بها كان أفضل ، ولكى يتتلمذ لايز وكراتيس ويلقى الحظوة المديه . ولانعرف تاريخ وفاته باللدقة ، ولكن الأرجح أنه مات في حياة الإسكندر حوالى ٣٣٠ق . م . وقد كتب تاريخاً عاماً ابتداء من عودة هرقليداى والمستعمرات الدورية في البيلوپونيز في نهاية القرن الحادى عشر ( وقد اعتبر ذلك أول حادث تاريخي هام ) حتى ٣٤١ ق. م . ؛ وكتب ذلك التاريخ في ثلاثين مجلداً ، أكمل ابنه ديموفيلوس الجزء الأخير منها . أما غرضه من وضع الكتاب فيكشف عنه عنوانه وهو maxcon praxcon الانسان » . وهو ما نسميه في العصر الكتاب فيكشف عنه عنوانه وهو العامة للإنسان » . وهو ما نسميه في العصر الحديث « التاريخ المقارن » ؛ أي إن غايته كانت البحث في شئون الإنسان وأحواله في الأحوال الجغرافية والسياسية المختلفة . وقد وصلتنا شذرات من هذا الكتاب يبلغ عددها ستاً وثمانين ، كما وردت إشارات إليه في مؤلفات المؤرخين تاريخ العلم — ثالن

الذين أتوا من بعده ، مثل پولبيوس وديودورس ، وسترابون ، وپلوتارك . قال عنه پوليبوس : « إنه كان أول من كتب تاريخاً عاماً ، وإنه انفرد بذلك دون غيره (٣٨)» . ولكن هذا قول يجب ألا يؤخذ على ظاهره ، فإن ما كتبه إفرروس عن التاريخ العام كان محوره اليونان ، ولم يكن فى إمكانه غير هذا . بل إن مؤلنى التاريخ العام فى عصرنا هذا ، ممن تتوافر لديهم المصادر العديدة المتنوعة ، لايستطيعونأن يتحرروا تمام التحرر من القيودالتى تفرضها عليهم آراؤهم الوطنية .

وقد حاول إفوروس أن يتجنب الأساطير فى تاريخه ، وأن يعلل الحوادث تعليلا علمياً ، كأن يرجع الأعمال التى قامت بها الشعوب إلى ضرورة البيئة الجغرافية .

## ثيو يمپوس اليوسي Theopompos of Chios

أما « ثيو يمپوس » فهو من المنطقة اليونانية التي منها إفوروس، لأن من اليسير عبور البحر منجزيرة خيوس إلى خليج كيمى . ولد سنة ٣٨٠ق.م. و بعد سنوات قلائل نفى أبوه داماسيستراتوس من الجزيرة لأسباب سياسية ، وهي فى الأرجح تشيعه لأهل «لاكونيا» .

تلتى ثيو بمپوس وهو طفل تعليمه فى أثينا ، وكان أحد تلامذة ايز وكراتيس وبعد حين أصبح خطيباً ممتازاً كأستاذه . وكان أول نجاح صادفه حصوله على جائزة الملكة أرتميسيا Artemisia على المرثية التى كتبها فى زوجها وأخيها موسولوس جائزة الملكة أرتميسيا Mausolos . والمعروف أن موسولوس مات سنة ٣٥٣ ق. م . فلابد أن يكون ذلك قد حدث عقب موته مباشرة (٣٩٠). رحل ثيو بمپوس كثيراً فى بلاد اليونان يحاضر الناس و يعلمهم ، ولتى الحظوة عند بعض الحكام مثل ملوك مقدونية . وقد رده الإسكندر الأكبر إلى خيوس ، ولكن بعد موت الإسكندر ننى ثيو بمپوس مرة أخرى من جزيرته ، فلجأ إلى إفيسوس ثم إلى مصر حيث استقبله بطلميوس مرة أخرى من جزيرته ، فلجأ إلى إفيسوس ثم إلى مصر حيث استقبله بطلميوس الأول (كان ملكاً من سنة ٣٩٣ — ٢٨٥ ) ، والأرجح أنه مات بها .

ومن بين مؤلفاته الضخمة ما كتبه تتمة لتاريخ ثوكيديديس، منسنة ١٠٠٠ - ١ والمجموعة الفيليبية the Philippica في ثمانية وخمسين مجلداً، وتاريخ اليونان من موقعة مانتنايا في سنة ٣٦٨ (حيث انتهى كسينوفون في كتابه عن اليونان اليونان من موقعة مانتنايا في سنة ٣٣٨ق. م. وقد ضاعت مؤلفات ثيو مميوس ولكن بقي منها شذرات تبلغ ٣٨٨ قطعة ، معظمها مأخوذ من المجموعة الفيليبية ، كما نسب إليه نص طويل في نحو ثلاثين صفحة، عثر عليه في بردية أو كسير ينخوس كما نسب إليه نص طويل في نحو ثلاثين صفحة، عثر عليه في بردية أو كسير ينخوس ولا عجب فقد كانا زميلين في مدرسة ايز وكراتيس ، كما كانا ثمرة لجيل واحد ، وهو جيل تحررت فيه العقول من الأوهام . وقد أدرك كلاهما قيمة العوامل وجهة إنسانية . وبعد انتصارات فيليب ، وانتصارات الإسكندر بوجه خاص ، المختوفية إنسانية . وبعد انتصارات فيليب ، وانتصارات الإسكندر بوجه خاص ، أصبح من المستحيل بقاء الحكومات المحلية اليونانية ، كما أصبح من المستحيل على قادة اليونان العقليين أن يقودوها دون أن يتطلعوا إلى ما وراء حدود بلادهم على قادة اليونان العقليين أن يقودوها دون أن يتطلعوا إلى ما وراء حدود بلادهم المحتضرة .

وأهم ما تمتاز به كتابات ثيو بمپوس من صفات تحليلاته السيكولوجية ، فهو يرى أن الحوادث التاريخية يمكن تفسيرها بالعوامل الجغرافية والسياسية، ولكن العوامل الرئيسة فيها هي أفكار العظماء من الرجال .

كان ثيو بميوس عالماً واسع الثقافة ، كما كان ناقداً بصيراً ، أو سياسياً قديراً ، وعالماً نفسياً ممتازاً ، ولكنه كان مغروراً إلى أقصى حدود الغرور . وقد سبق ( في ميدان التاريخ السيكولوجي ) ساللوستيوس ( في النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد ) ، بل تاكيتوس ( في النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد ) ؛ ولم يستثن في نقده الملك الذي كان عظيم الإعجاب به ، إذ وصف سلوك الملك فيليب أشنع وصف . ولكننا لاندرى أكان الباعث على وضف الضغينة والحقد أم توخى الحق ، ولاندرى أكان السبب هو الجنوح للشر في التفكير ، أم نفاذ البصيرة ؟ ولكن لاجدال في أنه كان رجلا مغروراً شديد

النهكم. وقد الهم بموالاته لحكومة إسبرطة كما الهم أبوه من قبل ، وهذا ليس ببعيد ، لأنه وجد مجال النقد في أثينا أوسع منه في إسبرطة وإن كانت إسبرطة لم تنج من لسانه. كان ساخراً متأهباً دائماً للتشهير بالشر أينا وجده ، ولا نعتقد أن ذلك كان لجرأة فيه ، بقدر ما كان طبعاً ملازماً له ؛ وأغلب الظن أن قدرته على الحطابة ومواهبه الأدبية الأخرى كانت مما ضاعف من حقده وضغينته فكثيراً ما يتفوه أمثاله من الناس بالأقوال المقذعة ، لأن العبارات الحلابة والأخيلة القوية العنيفة تستهويهم . وقد كشف جلبرت مرى عن كثير من أخلاق ثيو عهوس وأشار إلى غروره بالعبارة اللبقة الآتية :

لقد اشتدت حملة النقاد على سقطاته وأخطائه في هذه الناحية (ناحية غروره بنفسه). غير أنه يجبألا يغيب عنا أن الكاتب الحديث اليوم في غيى عن أن يمتدح نفسه ، وما عليه إلاأن يتفق مع ناشر كتابه على أن ينفق مبلغ كذا من المال في الدعاية له؛ فإذا ضمن لنفسه أن ذلك البوق العظيم الغالى المن سوف يتحدث بلسانه ، كتب مقدمة كتابه ، وأعلن فيها عن تواضعه ما شاء أن يعلن .أماثيو يمپوس فلم تتوافر لديه هذه المزايا (١١).

وقد ذكرنا أن إفوروس حاول أن يتحاشى الأساطير ( فى تاريخه ). أما ثيو بمپوس فكان على العكس يحبها ، وهو لم ينظر إليها نظرة مفكر عادى ، بل نظرة فيلسوف ، كما فعل أفلاطون . لقد كادت الفضيلة تختفى ، وجانب الناس الحق ، فلعل الإنسان يجدهما فى الأساطير ، والأساطير هى الأمور التى لاتحدث أبداً ولكنها موجودة دائماً (٤٢).

كان ثيو بمپوس ساخراً كما قلنا ، ولكنه لم يكن ساخراً بالمعنى الذى يفهم غادة من هذه الكلمة فحسب ، بل كان ساخراً فنياً ، ( وإلافكل مفكر يسخر من عالمه المنحرف ومن أمته المهارة ) . ولم يمتدحمن الفلاسفة أحداً سوى أنتستنيس مؤسس المدرسة الكلبية Cynic School وكانت السخرية طبعاً فيه ، وإلى حد ما موجهة نحو الحير ، كانت إعلاناً عن ثورة نفس حرة تغالب ظروفاً قاسية ؛

لتمد أشرف العالم على الدمار ، وأصبح كل شي فيه زائفاً سوى النفس الإنسانية . وربما لم يبلغ ثيو بمپوس مبلغ انتستنيس أو ديوجنيس الكلبي فى السخرية والفظاظة ولكنه وقف على دقائق تعاليم الكلبيين وأعجب بها .

ولما خضع اليونان لحكم مقدونية في الأيام المظلمة التي قضوها تحت نبرها ، انقسم الناس في شعورهم إزاء هذا الحكم إلى طائفتين متطرفتين : طائفة الساخرين الشاكين وهؤلاء يمثلهم ثيو يمپوس ، وطائفة أصحاب الحرافات ، ومعظم هؤلاء للاكلهم سمن الجهلة غير المتعلمين وليس من شك في أن السحرة والعرافين والمشعوذين والكهنة الذين أسند إليهم أمر المعابد والمغارات وعيون الماء المقدسة ، والكلمات المتلقاة من الآلهة ، كل أولئك درت عليهم أعمالم ووظائفهم المال الوفير . وللناس في الصبر على الشقاء حد ، فإذا بلغ صبرهم أقصاه لجأوا إما إلى السخرية والتهكم وغير ذلك من ضروب الثورة النفسيد، أو أذعنوا للقدر المحتوم ، فأذلوا عقولم وما فيهم من فطنة وانتهكوا حرمة العقل

# مؤرخو العلم

النوعان السابقان من الشعور إزاء الحوادث هما النوة ن المتقابلان ، ولكن يجب أن نفترض أن العقلاء من الناس لم يفقدوا صوابه. لها فقده غيرهم ، بل مضوا في أعمالهم في هدوء ، بقدر ما سمحت به ظرميهم . نعم لقد قاسوا كها قاسي غيرهم ، بل ربماكان ما قاسوه أشد وأعظم، ولكنهم حاولوا أن يخفوا ذلك ونجحوا في محاولهم . ولم يفعل ذلك عظماء الرجال من أمثاله أرسطو وحدهم ، بل فعله من كانوا دوبهم موهبة وقدرة على الابتكار والإبداع ، ولكن كانت لهم قدرة على الاحتمال و بعد النظر .

ومن بين هؤلاء الرجال الهادئين أود أن أضع فى المقدمة مؤرخى العلوم الأوائل الذين يعدون بحق أسلافنا الروحانيين . وقد سبق أن ذكرنا ثلاثة منهم عاشوا جنيعاً فى زمن أرسطو : هم أوديموس من رودس ، وثيوفراستوس من إريسوس ( المؤلف فى تاريخ الحساب والهندسة والفلك)، ومينون ( الذى كتب فى

تقلب الطب) وإن كان هذا دون الآخرين منزلة . كان مجهود هؤلاء العلماء فاتحة عهد جديد لسببين: الأول أنه دل على أن العلم بلغ من السعة والتعقيد مبلغاً جعل من الضرورى أن يكتب فى تاريخه ، ويتأمل فيه تأملا فلسفيا ، وذلك أن العلماء والأطباء فى نهاية القرن الرابع قبل الميلاد كانوا قد تجاوزوا مرحلة الملاحظة العلمية الأولية ، والتفسيرات العلمية الساذجة ، وأخذوا يتساءلون من أين أتينا ؟ أين كنا؟ كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه ؟ بل تساءلوا إلى أين المصير ؟

هذه أمور قد نفهمها الآن أكثر مما كانت تفهم في عصر هادئ مثل منتصف العصر الفكتوري مثلا ، أما مسائل السياسة والاقتصاد ، فلا نزال نشعو فيها بخيبة الأمل التي شعر بها الأثينيون منذ ثلاثة وعشرين قرناً ، ولكنا في الوقت نفسه أكثر منهم حيرة وانزعاجاً من أجل ما وصلنا إليه من تقدم عجيب في ميادين العلم والصناعة .

أما السبب الثانى فهو أن مؤرخى العلوم هؤلاء كانوا مثلنا، يدافعون عن المعقول ضد غير المعقول ، وعن حرية الفكر ضد الخرافات والاستبعاد الروحى .

#### الخطابة :

لم يكن أرسطو أستاذاً في العلوم والفلسفة وحدهما ، بل كان أيضاً أستاذاً في الدراسات الإنسانية، فقد ألف كتاباً أو كتابين في الخطابة ، وكتاباً في الشعر. ولكن من ذا الذي يريد اليوم أن يدرس الخطابة ، سوى بسطاء العقول ؟ بل لعل القارئ يسألنا: ماهي الخطابة ؟ لم يكن الناس بحاجة إلى أن يسألوا مثل هذا السؤال منذ خمسين سنة ، أما اليوم فقد كادت دراسة الخطابة تهمل إهمالا تاماً في كلياتنا الجامعية (عدا كليات اللاهوت) ؛ وهي إذا درست ، فإنما تدرس بطريقة عرضية . وتعرف الخطابة بأنها « فن الكلام المؤثر المطابق لمقتضى الحال».

وينقسم كتاب أرسطو فى الحطابة إلى ثلاثة أقسام لانرى ضرورة لتحليلها هنا ، لأن الموضوع – من حيث هو جزء من الدراسات الإنسانية – معقد غاية التعقيد ولكنا نورد الملاحظات القليلة الآتية :

يبحث الجزء الأكبر من المقالة الأولى في تعريف الحطابة إجمالا . كما يبحث في أنواعها ؛ فالرجل البليغ – أو الحطيب – يجب أن يحاول إيضاح فكرته ، ويحمل السامعين على الاعتقاد بصدق ما يقوله ، وبأنه خليق بأن يستمعوا إليه . والخطابة أنواع هي : الحطابة السياسية ، والحطابة القضائية forensic والخطابة التعليمية (الأكاديمية) . أما الحطباء السياسيون فيجب أن يتعلموا كيف يناظر ون خصومهم في المسائل السياسية في المجتمعات العامة ؛ والحطباء القضائيون – كرجال القانون – يترافعون أمام المحاكم ؛ وأما الحطباء الآكاديميون فكالأساتذة ، يناقشون في شئون الحياة والأدب والفلسفه والفن ، مع طائفة من الزملاء أو التلامذة . وهكذا يتضح أن الأنواع الثلاثة للخطابة عناد أرسطو .

ولم تكن الحاجة (فى زمن أرسطو) ماسة إلى الإفاضة فى شرح الحطابة ومصطلحاتها ، فإن كل طالب فى « الليكيوم » بل كل أثينى مثقف ، كان ملماً بهذه المسائل من الناحية العملية ، ولم يحتج إلى أكثر من أن توضح له النقط الأمهات الرئيسة . والحقيقة أن الأثينيين كانوا يعلمون منذ حداثة سنهم كل صورة من صور الحطابة تقريباً ؛ ولذا كان إدخال أرسطو فن الحطابة فى نظام تعليمه أمراً غريباً ، ولكن لعله فعل ذلك لأن الحطابة كانت فناً خطيراً ، مهما كان علم الأثينيين بها . وبعض الأشياء قد يبلغ علمنا به مبلغاً كبيراً ، ولكنا نعيد النظر فيه فى ضوء جديد ومن وجهة نظر جديدة .

وتقتضى الحطابة وجودانفعالات وجدانية خاصة عندالحطيب وعمند من يستمعون اليه ؛ فالحطابة صراع بينهذه الانفعالات، ومهمة الحطيب أن يحاول أن يشكل بفنه عواطف الحمهور ويوجهها الوجهة التي يرى أنها أوفق وأصلح

ولذا يحلل أرسطو في المقالة الثانية من كتابه كثيراً من العواطف كالرزانة والغضب والمحبة والعداوة والحوف والثقة والاستحياء والوقاحة والشفقة والقسوة والرحمة والغيظ والحسد والتنافس، ويشرح العواطف التي يمتاز بها كل دور من أدوار الحياة ، وتلك التي تظهر مصاحبة لاستغلال المال والنفوذ ، والتي تظهر نتيجة للحرمان منهما . ولذا يصح أن توصف هذه المقالة بأنها رسالة صغيرة في علم النفس العملي . وينخي أن يكون الحطيب عالماً بأسرار النفس ، ولا يكني أن يكون على علم بنفوس الناس وصفاتهم يكون على علم بنفسه ، بل ينبغي أن يكون على علم بنفوس الناس وصفاتهم ومواطن الضعف فيهم ، لأن من وظيفته إقناعهم وكسبهم إلى جانبه .

وقد كان لهذا الجزء من كتاب الحطابة لأرسطو أثر بالغ فى تفكير رجال القرون الوسطى ، تشهد بذلك وفرة المؤلفات التي شرحوا فيها الانفعالات والعواطف الإنسانية من حيث صلتها بالخطابة أو صلتها بالأخلاق والوعظ الديني .

ومن بين الاستطرادات الكثيرة التي تجدها في المقالة الثانية من هذا الكتاب موضع يخصصه أرسطو لكيفية استعمال الأقوال المأثورة (أو الأمثال). وهو يرى أن الأقوال المأثورة خلاصة لتجارب الأمم وحكمة السلف ، ولذا ينبغي أن يعرف الخطيب كيف يستخدم هذه الأقوال وسيلة لدعم حجته ، وإذا كان للسامعين علم سابق بها يسروا له أمر تفهيمهم ما يريد الإدلاء به إليهم .

أما المقالة الثالثة فلعل أرسطو كتبها مستقلة عن المقالتين الأخريين ، ولكن نسبها إليه صحيحة كنسبهما . وهي تبحث بوجه خاص موضوع الأسلوب واللغة ، ولكن كثيراً ثما ورد فيها لا يعني القارئ الحديث إلا إذا أراد التعمق في فهم اللغة اليونانية : كأن يعلم مثلا أن الحطباء الأقدمين . من اليونان كانوا أم من الرومان ، اهتموا اهتماماً كبيراً بالحصائص الموسيقية للغة الحطابة كالنثر التوقيعي وأسلوب المثانى وما إلى ذلك .

والبحث في اللغة الجيدة الموفية بغرضها من التعبير عن مقتضى الحال ، يتطلب النظر في مسائل ندخلها عادة في علمي النحو والصرف، ولكن الأجرومية النظرية (على نحو ما توجد في الكتب المدرسية اليوم )لم يكن لها وجود في عصر أرسطو، وهو العصر الذي كتب فيه معظم روائع الأدب اليوناني ، وهذه ظاهرة ليس من السهل تعليلها . نعم عرفت في ذلك العصر بعض قواعد الأجرومية الي نتعلمها اليوم على مضض في مدارسنا، ولكن أول كتاب وضع في الأجرومية اليونانية كتب في عصر متأخر ، كتبه كراتيس من أهل مالوس في النصف الأول من القرن الثاني وهو مفقود. أما أقدم كتاب وصل إلينا عن الأجرومية اليونانية فهو كتاب ديونيسيوس تراكس ( في النصف الثاني من القرن الثاني) ويعتبر الواضع الحقيقي لعلم الأجرومية وعلم النحو خاصة أبوللونيوس ديسكولوس ( في النصف الثاني مكانة في الإسكندرية بعد المواضع الثول من القرن الثاني ) وكانت له مكانة في الإسكندرية بعد ذلك بوقت طويل. ومن الصعب تحديد زمن أبوللونيوس ، ولكن إذا افترضنا أنه كان حياً في منتصف حكم هادريان (حوالي ١٢٧ بعد الميلاد ) كان ذلك بعد وفاة أرسطو بأر بعة قرون ونصف (٢٥).

ويشير أرسطو فى كتاب الحطابة إلى المؤلفين الآتية أساؤهم مرتبين تنازلياً حسب عدد إشاراته إليهم وهم: هوميروس ، ويوريبيديس . وسوفوكليس، وأيزوكراتيس ، وأفلاطون، وجورجياس، وسقراط وثيودكتيس (٤٤). وهو لايذكر ديموستنيس إلا قليلا ، ولا يذكر ثيوكيديديس إطلاقا .

وليست مقالات كتاب الحطابة الثلاث منفصلة متميزة كما قد يفهم من العرض الموجز الذى قدمته ، بل هى مرتبة حيثًا اتفق . وبعض المسائل فيها تثار وتبحث غير مرة. فموضوع « الأقوال المأثورة » مثلا يثار فى المقالة الثالثة ( بعد أن أثاره فى المقالة الثانية ) . وفى الإمكان أن نورد ملاحظات عدة على فقرات كثيرة من الكتاب ، ولكنا سنقصر ملاحظاتنا على واحدة مها هى :

إن أسلوب الحطابة التى تلقى على الجماهير يشبه على الحقيقية رسم منظر من المناظر . فإذا كثر عدد الجمهور بعد مرى النظر . وأصبحت العناية بصقل التفصيلات فى كلتا الحالتين غير مطلوبة ، بل أصبح من الأفضل تركها . أما أسلوب الحطابة

القضائية فينبغى أن يكون متقناً معقولا ، لاسيا إذا كان المتكلم يخاطب قاضياً واحداً ، حيث لا يتسع المجال للتزويق البلاغى ، لأن المقاضى أقدر على فهم القضية المعروضة برمها وعلى تقدير ما هو متصل بها وما هو خارج عها ، وبذلك تقل حدة النزاع ( بينه و بين المتكلم ) ويصدر حكمه دون أن يقف في سبيله عائق . هذا هو السر في أن الحطيب لايتفق له أن يبرز جميع أنواع الحطابة . وأقل ماتكون الحاحة إلى الصقل الكثير في الموقف الذي فيه تكون الحاجة إلى الإلقاء التمثيلي جد ماسة ، وهنا ينبغي أن يكون صوت الحطيب جيداً قوياً . التمثيلي جد ماسة ، وهنا ينبغي أن يكون صوت الحطيب جيداً قوياً . وخطب المناسبات Ceremonial أدخل الحطب في باب الأدب ، لأن المفروض أن يقرأها الناس . ويلها في ذلك الحطب القضائية (مع) .

لاحظ المقالة الأولى التي يقارن فيها أرسطو أسلوب الحطابة الملقاة على حمهور كبير برسم صورة من الصور! لقد كتب أرسطو هذا الكلام سنة ٣٢٢ ق. م. ، ومع ذلك لم يدرك مغزاه كثير من خطباء الجماهير في سنة ١٩٥٢ ، أي بعد أرسطو باتنين وعشرين قرناً، فإن المتحذلقين من الحطباء لايزالون يفضلون رسم الصورة الصغيرة حيث يجب أن يرسموا الصورة الكبيرة البارزة على الحوائط ، وبهذا يملون سامعيهم أشد الإملال ولكن إملالم السامعين قد لايكون بالأمر الحطير إذا قيس بإخفاقهم في تأدية المهمة التي يريدون أن يؤدوها . ليتهم لايتكلمون القد كان أرسطو خبيراً بما يقول إ

 بمقدمات الكتب التي كتبها مؤلفو عصر النهضة ولم يخجلوا من أن يخاطبوا بها أولياءهم ، على ما فيها من معانى الذلة والحضوع والمداهنة . لقد طبعت هذه المقدمات بالفعل وكانت عاراً على المؤلفين ومن أهدوها إليهم على السواء .

على أن القول بالتزوير ليس مقصوراً على المقدمة وحدها ، فقد ذهب بعض الكتاب إلى أن الكتاب كله منحول . ويميل بعض الباحثين إلى نسبته إلى أنا كسيمينيس اللامبساكي (حوالي ٣٨٠ – ٣٣٠ ق . م . ) . وكان معاصراً لأرسطو ، وكان مثله معلماً للإسكندر ؛ ولكن آخرين يجعلون تأليف الكتاب في عصر متأخر نسبياً ، وقد أثبت البحث وجود أجزاء منه في ورقة البردي التي عثر عليها جرنفل وهنت (٢٠) في هيبه Hibeh ونشراها سنة ١٩٠٦ . أما أن أرسطو هو الذي كتبه ، وأنه كتبه للاسكندر ففرض مقبول نظري ، ولكن لا سبيل إلى إثباته . وإذا لم يكن أرسطو مؤلفه فالأرجح أنه كتب عقب وفاته بوقت قصير — أي قبل نهاية القرن (الرابع ).وليس في هذا الكتاب كثير وفاته بوقت قصير — أي قبل نهاية القرن (الرابع ).وليس في هذا الكتاب كثير

## صناعة الشعر Poetics

كتاب الشعر الذى وصل إلينا كتاب صغير يقع فى أقل من ثلاثين عموداً ( فى طبعة بكر ) ، وهو غير تام لم يصل إلينا منه سوى مقالة واحدة من مقالتين أو أكثر ، ولاندرى أأرسطو لم يتمه أم أن الزمان قد أطاح بأجزائه الباقية ؟ والأرجح أن الاحمال الأول هو الصحيح ، لأن شدة العناية بالمحافظة على مخطوطات مثل هذا الكتاب كانت وحدها كفيلة بأن تحفظه ، ولأن أرسطو كتبه — كما كتب الحطابة — فى أخريات حياته . وآخر كتب المؤلف عادة أكثر من غيرها تعرضاً لأن تبقى ناقصة .

والشعر فى نظر أرسطو شى أهم بكثير مما نفهمه من هذه الكلمة فى ا اصطلاحنا الحديث ؛ هو أدب الحيال إذا قوبل بالأدب العلمي ( أو الموضوعي ) يبدأ أرسطو الكتاب بالفقرة الآتية :

لما كان موضوع بحثنا هو الشعر فسأشرع في الكلام ، لا عن الفن إجمالا فحسب ، بل عن أنواعه وعن الوظائف المختلفة لهذه الأنواع وعن بناء الحبكة المطلوبة لقصيدة جيدة، وعن عددالأجزاء التي تتألف منها القصيدة ونوع هذه الأجزاء ، وعن كل المسائل التي لها صلة بهذا الموضوع . ولنسلك الآن المنهج الطبيعي فنبدأ بالحقائق الأولية .

إن شعر الملحمة والمأساة والملهاة وشعر الدثرامب Dithyramb ومعظم الزمر بالمزمار والضرب على القيثارة ، كل أولئك في جملته أساليب للمحاكاة . ولكن هذه الأساليب يختلف بعضها عن بعض من جهات ثلاث ؛ إما باختلاف نوع وسائلها أو باختلاف موضوعاتها أو كيفية المحاكاة فيها (٤٧).

( ويبحث النص الذي بين أيدينا في المأساة «التراجيديا»وحدها . أما القسم الذي يبحث في الملهاة « الكوميديا» والموسيقي فقد ضاع أو لم يكتب أصلا ) .

ويعرف أرسطو الشعر تعريفاً وإفياً فى الفصل التاسع حيث يقول: يتضح مما ذكرنا أن وظيفة الشاعر هى أن يصف شيئاً يمكن أن يحدث، لا شيئاً حدث بالفعل؛ أى أنه يصف الشي المحتمل حدوثه من حيث هو ضرورى. والفرق بين المؤرخ والشاع ليس فى أن الأول يكتب نثراً والآخر يكتب نظماً ، فإنك تستطيع أن تنظم تاريخ هير ودوت ، ويظل نظمك مع ذلك نوعاً من التاريخ ؛ أما الفرق الحقيقي فهو أن التاريخ يصف الأمور التي حدثت ، والشعر يصف ما يحتمل حدوثه . ومن ثم كان الشعر أدنى إلى الفلسفة ، وأعظم خطراً من التاريخ ، لأن قضاياه الشعر أدنى إلى الفلسفة ، وأعظم خطراً من التاريخ ، لأن قضاياه ذات طابع كلى ، فى حين أن قضايا التاريخ جزئية » (١٤٠).

ومقارنة أرسطو الشِعر بالتاريخ لها دلالتها ، ولكن الغريب في الأمر أنه

يكثر من الإشارة إلى هيرودوت ، ولا يذكر ثوكيديديس أبداً ، مع أنه يتحدث في كتاب السياسة عن الحرب البيلوبونيزية . فكيف يمكن أن يجهل الأثينيون ثوكيديديس بل كيف يمكن ألا يعرفه أرسطو ؟ وإذا كان قد قرأ كتابه في التاريخ ، فلماذا أغفل الإشارة إليه إغفالا تاماً ؟ هذا أمر عجيب افإن أرسطو – وكان أقدر الناس على تقدير واقعية ثوكيديديس – قد أهمله هذا الإهمال الذي يشبه أن يكون عمداً . إن هذه الأمور محزنة حقاً ، ولكنها ليست غير عادية ، وتاريخ العلوم حافل بأمثالها . وقد يحدث أن رجال العلم الذين يظهر أن بعضهم إلى بعض أقرب لايتلاقون ، بل قد تتقارب طرقهم إلى الخيم الخد الذي يؤذن بالتلاقى ، ثم لايتحقق تلاق . والجزء المعروف عند أكثر الناس من كتاب الشعر هو الجزء الذي يشبه فيه أرسطو المأساة «التراجيديا » بالتطهير من كتاب الشعر هو الجزء الذي يشبه فيه أرسطو المأساة «التراجيديا » بالتطهير (catharsis) وهذا وارد في تعريفه المأساة حيث يقول :

المأساة إذن هي محاكاة عمل جدى ؛ ومن حيث إن لها حجما فهي شيء تام في ذاته . وهي تصاغ في لغة مصحوبة بتوابع تبعث السرور ، يستعمل كل نوع منها في خلال المأساة منفرداً وتوضع (المأساة) في صورة درامية لا قصصية ، وفيها أحداث تثير الإشفاق والحوف ، وعن طريقهما تحدث المأساة تأثيرها الحاص الذي هو تطهير النفس من مثل هذين الوجدانين . وأعنى بقولى لا لغة مصحوبة بتوابع تبعث السرور ، لغة مضافاً إليها الإيقاع والتوافق أو الغناء . وأعنى بقولى لا يستعمل كل نوع منها منفرداً ، أن بعضها يؤدى شعراً مجرداً وبعضها الآخر يؤدى غناء (١٤٩).

ويشير التعريف أيضاً إلى ما يصح أن نسميه « وحدة الفعل » ، لأنه ينص على أن المأساة يجب أن تكون تامة فى ذاتها . ثم يذكر أرسطو هذا المعنى بعد قليل فى عبارة أكثر تحديداً حيث يتحدث عن « وحدة القصة » (٥٠) وهو يشير إلى « وحدة الزمن » إشارة عابرة (٥١) ، أما « وحدة المكان » . فلا يذكرها إطلاقا .

ويلاحظ أن « نظرية الوحدات الثلاث » التي أخذ بها كتاب العصر الكلاسيكي في فرنسا (كورنيي وراسين وبوايو) واعتبروها أصلا من أصول الأدب ، ليست نظرية قديمة بل محدثة لأنها لم تظهر في صورة واضحة حتى سنة ١٦٣٦ (Le Cid) (٥٢).

ومن السهل أن يعترض معترض بأن كتاب الشعر لأرسطو لا يعالج الشعر من حيث هو فن ملهم ، وأنه لا شاعر يرغب فى قراءته ، بل لو قرأه لما وجد فيه شيئاً من الإلهام ، ونحن نجيب بأن كتاب الشعر لم يكتب للشعراء ، إنما كتب للنقاد والفلاسفة ، ولم يكتب للعرافين والمتنبئين ، وإنما كتب للعساء . ولنا أن ننقده على أساس باطل .

#### خاعة:

قد يرى بعض القراء أنه كان الأولى بنا ألا نتحدث عن كتابى الشعر والحطابة إلا فى أضيق الحدود ، لأنهما لايدخلان فى ميدان بحثنا الذى هو تاريخ العلم ، ولكن الذى حملنا على الكلام عنهما – بل اضطرنا إلى ذلك هو مؤبتنا فى أن نوضح النظرة الشاملة فى التفكير الأرسطى . فنحن إنما نتحدث فى كتابنا هذا عن العلم القديم لا الحديث ، فيجب أن ندرس العلم الأرسطى فى ضوء تصوره هو لا تصورنا . وقد كانت غايته تحايل المعرفة الإنسانية برمنها وضعها فى صيغ علمية ، والحطابة والشعر فى نظره أقرب شى إلى العلوم، وإن لم يعدهما من أصناف العلوم . لهذا كان لزاماً على رجل العلم أن يلم بهما ، وإذا كان كذلك ، فالواجب أن يكون تحصيله لهما تحصيلا علمياً .

ويجدر برجل العلم أن يكون ملماً بالدراسات الإنسانية . وقد فعل أرسطو نقيض ما فعله أفلاطون؛ فإن أفلاطون حول العلم والفلسفة والاجتماع إلى تصورات ميتافيزيقية خيالية، وأخرج الشعراء والفنانين من مدينته (الفاضلة)؛ أما أرسطو فقد حاول أن يدخل فى فلسفته المعرفة الإنسانية كلها ، بل الحياة برمها واعترف بوجود الفن ، ولكنه حاول أن يفسره ويمزج العلم به ، فكان بهذا سابقاً على مؤرخى الفن ومؤرخى الشعر فى عصرنا الحاضر . وكثيراً ما يعارض رجال الفن والشعر فى تحليل إنتاجهم تحليلا علمياً، ولكنهم مخطئون ما دام هذا التحليل لا يحمل ادعاء ، ولا يتعرض لتنظيم الإنتاج الفنى ، بل يسلم بهذا الإنتاج تسليماً كما نسلم بوجود المخلوقات الطبيعية .

من هنا نذرك لماذا يمكن أن يصبح أربطو – وقد أصبح بالفعل – عدواً الدوداً لأولئك الذين يكرهون العلم ولايثقون به ، وعدواً اللناشئين من الشعراء والفنانين . ولماذا أصبح من ناحية أخرى معبود رجال العلم وكل محب للحقيقة الواقعية .

## هوامش الفصل الثانى والعشرون

- (۱) يلاحظ أن الممنين الأصليين لكلمتى Ecology (علم أثرالبيئة) وEconomy (علم الاقتصاد) مترادفان تقريباً ، فمن العبث أن تتشبث برسم الأولى occology ولانرسم الثانية occonomy. ونحن نستعمل الكلمتين "nomoa" (الكلمة والعلم ) غالباً على سبيل الترادف في اصطلاحاتنا، فنسمى علم طبقات الأرض gcology وعلم الغلك astorology بيها نستعمل كلمة astorology (علم أحكام النجوم) الدلالة على مجموعة من الخرافات ( متصلة بحركات الأفلاك) . وهكذا نجد في كل لغة من الغات ماهو معقول وما هو غير معقول .
  - (۲) كتاب تاريخ الحيوان Historia animalium لأرسطو٧٤٥ ب ٨٤٥ ا .
- Pinna المحتب الكلمة في اللغة اليونانية القديمة Pina أو Pine بحرف واحد ولكنا نكتبها Pinna بحريا على استعمالها في اللغة الإنجليزية . أما كلمتا Pinophylax Pinoteres فاتبعنا في المعنى المتصل بالبنا مجلة إيزيس : ٣٣ و ٢٩٥ ( سنة الطرق في الملغة اليونانية . راجع عن الأدب الشعبي المتصل بالبنا مجلة إيزيس : ٣٣ و ٢٩٥ ( سنة الكرا ٢٠٤) .
  - Dipus aegyptiacus أو jerboa يشير إلى الير بوع
    - ( ٥ ) كتاب تاريخ الحيوان لأرسطو ٥٨٠ ب ١٠ .
- Charles Elton, Voles, mice and lemmings. problems in population dynamics (%)
  (Oxford: Clarendon Press, 1942) P.3 (Isis 35, 82(1944).
  - (٧) المرجع السابق ص ١٥٨ .
  - ( ٨ ) أما محاورات أفلاطون فنوع آخر من أنواع الكتب .
    - (٩) ١٠٩٤ ا ١٢٥١ ب من مؤلفات أرسطو.
- (١٠) هناك وجوه شبه كثيرة بين الأخلاق النيقوماخية » و « الأخلاق الأوديمية » ؛ فالفصول الرابع والحامس والسادس من الثانية تشبه الفصول الحامس والسادس والسابع من الأولى . وقد قيل إن هذه الفصول الثلاثة كانت في أول الأمر أجزاء من « الأخلاق الأوديمية » ثم أدخلت ضمن الأخلاق النيقوماخية . نعم من المحتمل أن يكون مؤلف الكتابين شخصاً وإحداً ، ولكن إذا فرضنا أن هذا الشخص هو أوسطو ، ألا يحق لنا أن نتسامل لماذا أعاد كتابة كتابسبق أن ألفه ، وقد كان على الشخص هو أوسطو ، ألا يحق لنا أن نتسامل لماذا أعاد كتابة كتابسبق أن ألفه ، وقد كان على ما كان عليه من كثرة المهام؟ أمارة الأخلاق الكبرى «فهى من غير شك لمؤلف آخر كما يدل على ذلك اختلافها في الأسلوب والمصللحات ، فإن فيها ما لا يقل عن أربعين كلمة غير واردة في الكتابين الآخرين .
- (١١) تقع الأخلاق النيقوماخية في ١٧٦ عمودا في طبعة بكر بينها تقع الثلاثة الكتب الأخرى في ١٤٤ عموداً . (٢٢ ، ٢٢ ، ٦) .
- (١٢) الحق أن من الحطأ إطلاق هذا التعبير على أرسطو الذى وضع مركز التفكير فى القلب لا فى المخ . ولكنى استعملت هذا الاصطلاح لمجرد الإيضاح .

- (۱۳) ص ۱۲۰۱ ب ۱۹ .
  - (١٤) ص ١١٨٥ ب.
- (١٥) ص ١٣٤٣ ١٣٥٣ .
- (١٦) يلاحظ أن نشرة بكر وترجمة أكسفورد لاتحويان إلا البابين الأولين ( ١٣٤٣ ١٣٥٥) انظرالمقالة الثالثة في :
  - Franz Susemihl, Aristotelis quae feruntur Oeconomica (Leipzig, 1877).
    - (۱۷) كتاب السياسة ، ۱۲۹ ب -- ۱۲۹۱ ب ۱۳ .
- ( ۱۸ ) عَبْر على النص اليونانى لنظام الأثينيين سنة ۱۸۹۱ كما أشرنا إلى ذلك من قبل عثر عليه فردر يك كينونFrederic G. Kenyon وترجعة إلى اللغة الإنجليزية في المحلدالماشر من مجموعة مؤلفات أرسطوالمطبوعة في أكسفورد ( ۱۹۲۰). انظر كذلك نشرة سيرجون إدرينسانديز Sandys الطبعة الأولى في لندن سنة ۱۸۹۳ والثانية سنة ۱۹۱۲. وكل انشرات والترجمات لهذا النص تنقسم إلى فصول من ١ ١٩٦ كما هو الحال في ترجمة كنيون ، وهي لارتبر إلى الصفحات على نحوما يفعل بكر لأن هذا الكتاب لم يدخل في نشرة بكر لأرسطو.
- (١٩)كان أول من نادى بالمساواة فى الملكية بين أفراد المدينة الواحدة . انظر كتاب السياسة ١٢٦٦ ا ٥٠ ١٢٧٤ ب ٩ .
  - ( ۲۰ ) المرجع السابق ۱۲۵۳ ا ۲ .
- (٢١) من الطريف أن نقارن بين مايقوله أرسطر عن هذه الروابط الأبهاسية ، بل مايقوله بوجه عام في نظرياته السياسيةوالاجهاعية ، فالأفكار الصينية على نحر ماقر رها كونفوشيوس (القرن الماسدس قبل الميلاد) ومنسيوس Mercius (القرن الحامس قبل الميلاد) ومنسيوس ما بين سنتي ٣٧٢ و ٢٨٩ و ٢٨٩ و ٢٨٩ و ٢٨٩ و ٢٨٩ و ٢٨٩
- ( ۲۲ ) رقمت المقالات ترقيماً مختلفاً في المخطوطات والنشرات المخلتفة. فالمقالات ٤ ٨ رقمت أيضاً بالأرقام الآتية ٢ و ٨ و ٢ و ٤ و ٥ .
  - . 1417 14.1 (44)
  - ( ٢٤ ) السياسة ٥٥ ٦١ أ : ١ .
- ( ٢٥ ) نفس المرجع ١٦٥ ا ٢١ . لا يستطيع الإنسان أن يزعم أن الأرقاء يختلفون اختلافاً جوهريا عن غيرهم من الناس بدليل أن كثيراً من الأرقاء قد برهنوا في حياتهم على امتيازهم في أخلاقهم و كرم نفوسهم وهذه ثنرة ، ( في تفكير أرسطو) كنيرها من الثفرات . وللإنسان أن يقول إن هؤلاء المستازين من الأرقاء ليسوا أرقاء على الحقيقة أو بطبيعتهم وإنما هم أحرار صاروا أرقاء بطريقة عرضية . وقد سلم أرسطوبأن الرقيق الذي له نفسية الحريجب أن يطلق سراحه .
  - ( ۲۶ ) المرجع بعينه ۱۲۵۹ ب ۲۰ انظر كذلك ۱۲۵۵ ب ۳۹ و ۱۳۳۳ ب ۳۸ .
    - (۲۷) المرجع ذاته ۱۲۵۸ ب ۸ .
- (۲۸) كان ديونيسيوس هذا طاغية سيراكوز وهو إما ديونيسيوس الأكبر الأب (٣٠٠ ٣١٧) ، أو الأصغر الابن الذي خلف والده سنة ٣٦٧ ومات سنة ٣٤٣ في ظروف غامضة .
   وقد قرب كل مهما أفلاطون إليه .

- ( ۲۹ ) كتاب السياسة ١٢٥٩ ا ٢٣ .
  - ( ٣٠ ) المرجع ذاته ١٢٥٨ ب ٢٥.
- Encyclopaedia of Religion and Ethics راجع عن تاريخ الربا (٣١)
- المجلد ۱۲ ( سنة ۱۹۲۲) ص ۱۵۸ ۵۵۸ و كذلك كتاب نلسون في معنى الربا إلخ : N. Nelson, The idea of usury. From tribal to universal brotherhood,
  - مطبعة جامعة برنستون سنة ١٩٤٩ [ إيزيس ٤١ و ٢٠١ ( ١٩٥٠ ) ] .
    - ( ٣٢) السياسة ١٢٦٣ .
- ( ٣٣ ) فقد قال إن الدولة وجدت لصالح الفرد ، لا الفرد لصالح الدولة . وكان هذا أحد المبادىء الأولى لحقوق الإنسان . انظر المقدمة ج ٢ ص ٩١٥ .
  - Tois tas coinas historias pragmateusa menois ( \( \forall \) \( \)
  - انظر ترجمة أولدفاذر Oldfather في مجموعة مكتبة لويب الكلاسيكية سنة ١٩٣٣ .
- ( ۳۵ ) انظر کتاب « إفوروس المؤرخ » تألیف جودفریلویس باربر . کمبردج سنة ۱۹۳۵ [ ایزیس ۲۲ ، ۱۹۷۷ ۱۹۳۸ ]].
- ( ٣٦ ) هاجر والد هيز يود من كيمي إلى بيوتيا Boeotia . وتواجه كيمي البحر مابين ليسهوس وخيوس واسمها التركي الحديث سندا كلي .
  - ( ٣٧ ) قارن ذلك بفاتحة كتاب ديودو رس التي اقتبسناها ، في الهامش ٣٤ .
    - ( ٣٨ ) التواريخ لپولېيوس ه : ٣٣ .
- ( ٣٩ ) سبق ذكر موسواوس . وكان ملكاً على كاريا من سنة ٣٧٧ ٣٥٣ ق . م. وهى السنة التى مات فيها،وكاد يحصل على الاستقلال التام عن الحكم الفارسي . وكان قصره وقبره المعروف بالموسوليوم في هاليكارناسوس .
- ( ٠٠ ) يذكرنا سالوستيوس بثوكيديدس . ولكنا نغمط ثوكيديدس حقه إذا اعتبرنا ثيو پمبوس وأضع علم التاريخ السيكولوجي كما ذكرنا من قبل ( انظر المقدمة : ١٤٧١) لأن توكيديدس أحق بهذا الوصف .
  - ( ۱ ؛ ) ثلاث محاضرات ألقيت في كمبر دج سنة ١٩٢٨ في :

Paracharaxis or the restamping of covnentional coins

وقد أعيد طبعها في كتابه Greek Studies في أكسفورد سنة ١٩٤٦ ص ١٤٩ - ١٠٠[إيزيس٣٨ وقد أعيد طبعها في كتاب ١٤٠].

( ٤٢ ) هكذا يعبر سالوستيوس في كتابه عن الآلمة والعالم حيث يقول :

Tauta de egeneto men udepote esti de aei.

وقد كان سالوستيوس هذا على علم بمذهب الأفلاطونية الحديثة في الصورة التي وضعها يمبليخوس ، ولعله كان صديقاً لجوليان المرتد ، بل لعله كتب كتابه بعد وفاة جوليان بوقت قريب (وقدتوفي جوليان سنة ٣٦٣) ونشره نشرة خاصة . انظر ترجمته ونشرته الحديثة لآرثر داربي نوك Nock : كبر دج سنة ١٩٢٦ ص ٨ .

(٣؛) قد يعترض بأن بعض قواعد الأجرومية قد عرف قبل أرسطو، وأن بروتاجوراس(القرن

الحامس قبل الميلاد) قد وصف بأنه أول عالم نحوى . ولكن كانت الفترة طويلة جداً بين الوقت الذي نيه بدأ الشموريتجه نحو الأجرومية ، والوقت الذي صيغت فيه أول صياغة علمية بسيطة ،فإن المدة بين بروتاجوراس وكراتيس زهاء قونين ونصف قرن .

- ( ٤٤ ) كل هذه الأسماء معروفة عند القارئ عدا هذا الأخير . وأصل ثيودكتيس(ح ٣٧٥– ٣٣٤ ) من فاسيليس ( لكيا ) ، عاش فى أثينا وتتلمذ لأفلاطون وإيزو كراتيس وأرسطو ، واشتهر بالخطابة والكتابة . وكان له نصب تذكارى فىفاسيليسزاره الإسكندر الأكبر تعظيماً لصاحبه .
  - ( ه ٤ ) كتاب الخطابة ١٤١٤ ا ترجمة رص Ross المطبوعة بأكسفورد .
- ( ۱۹۲۱ ۱۸۹۹ ) B. Pyne Grenfell ( ۱۹۲۹ ۱۸۹۹ ) و کلاهما من علماء والثانی آرثر سردج هنت A. Surridge Hunt ) و کلاهما من علماء البردی المعروفين .
- Ingram مده الفقرة وغيرها من فقرات كتاب الشعر مأخوذة من كتاب انجرام بايووتر Bywater, Aristotle on the art of poetry, Greek and Engilsh Oxford, 1909
  - ( ٤٨ ) الشعر لأرسطو ١٥٥١ آخر ا .
    - ( ٤٩ ) الشعر ١٤٤٩ ب .
    - (١٥) الشعر ١١٤٥١ ١٦.
- ( ١ ه ) تحاول المأساة بقدر المستطاع أن تكون فى دائرة شمسية واحدة أوفى شىء قريب من هذا . الشمر ١٤٤٩ ب ١٣
- ( ٢ ه ) ظلت قاعدة الوحدات الثلاث معتبرة المثل الأعلى فى الدراما فى فرنسا إلى أن تحداها في كتورهوجر تحديا عنيفا فى مقدمة كتابه عن كرمويل ( باريس . ديسمبر ١٨٢٧ ) وكان ذلك إيذاناً بظهور المدرسة الرومانتيكية .

# الفصال الشف العشران نظريات أخرى في الحياة والمعرفة الحديقة والرواق

بيما كان العالم القديم ، ومعه الثقافة اليونانية القديمة ، يقتر بان من النهاية كان هناك مفكرون كثيرون لم يقنعوا بما أسفر عنه الفكر من ثمرات أصبحت مقبولة في الأكاديمية أو في الليكيوم . وقد ظل العقل اليوناني يؤكد أصالته واستقلاله مع ما صار يغشي حياة الإغريق من صنوف الاضطراب والقلق السياسي والاقتصادي . وربماكان مما يعزى اليونان ، وهم يعانون آلامهم الروحية الأخيرة . أن يؤمنوا بأن أهم شيء في الحياة ليس هو أن يملكوا ناصية القوة ، بل أن يعرفوا الحقيقة ويعملوا بمبادئ الفضيلة ؛ والحالك كانوا مهيئين لأن يجهروا بأن على الإنسان أن يجعل الشأن الأعلى للمسائل الأساسية ، فتساءلوا : وما أصل على الإنسان أن يجعل الشأن الأعلى للمسائل الأساسية ، فتساءلوا : وما أصل العالم ، وما حقيقته ، وما غايته ، وبخاصة نحن بيي الإنسان ؟ ومي كانت بداية العالم ، إن كانت له بداية ؟ وهل العالم مادي أو روحاني ؟ وما نحن بي الإنسان ؟ من أين جئنا ، وإلى أين نحن صائرون ؟ ثم ما الحقيقة ؟ بين الإنسان ؟ من أين جئنا ، وإلى أين نحن صائرون ؟ ثم ما الحقيقة ؟ أمن المكن أن تعرف ؟ وإذا كان يمكن أن تعرف ، فكيف نعرف أننا نعرف؟ اليها . . . ؟

فيما تقدم من هذا الكتاب نظرنا في الإجابات التي أجاب بها بعض الفلاسفة ، وبخاصة أرسطو وأفلاطون ، عن هذه الأسئلة الحائرة ، ولكن غيرهما من الفلاسفة اقترحوا إجابات أخرى ، ننظر فيها الآن . وأهم ما ينبغى ألا يغرب عن البال أن هذه الأسئلة ليست مجرد أسئلة تبحث في مجالس العلم ، ولا هي أسئلة فارغة لا يظفر الإنسان من ورائها بطائل . على أننا ربما اعتبرناها كذلك ، ولكن هذا

إنما يجىء من أننا سقد فقدناكل إحساس بقيم الأشياء ، فأصبحنا كملاحين ضاعت منهم « البوصلة » أو انكسرت ، أو تبينوا أن سفينتهم صارت لاتستجيب للدفة .

إن هذه الأسئلة لم تكن عند اليونان مجرد أسئلة من شأنها أن تبحث في مجالس العلم بل كانت أسئلة حيوية وأشد إلحاحاً من نوع آخر من الأسئلة مثل من هو الملك أو المدير ؟ كيف ندفع الإيجار في الشهر القادم ؟ هل نستحق نحن أنفسنا أن نكون سعداء أولا نستحق ؟ ؟ فلنسائل إذن هؤلاء الرجال الجادين! وهم ينتمون إلى المدارس أو الفرق الآتية :

الكلبيون ، المتشككون ، اليوهيرميون ، الأبيقوريون ، الرواقيون .

### The Cynics الكلبيون

كانت مدرسة الكلبيين أقدم من عصر أرسطو بكثير ، ويمكن تتبع أصلها حتى تنهى إلى سقراط ( ولا شك أنه كان فى نظرة سقراط للأشياء وفى طريقته فى الحياة شىء من نزعات الكلبيين ) . والذى يعتبر فى العادة مؤسس هذه الفرقة هو انتستنيس ، وكان من تلامذة سقراط الذين أخذوا عنه مباشرة . أبوه أثبنى ، أما أمه فكانت من تراقيا ، ولذلك تعلم فى مدرسة كينوسارجيس وكانت خارج أثينا موقوفة على هركليس ، مخصصة لمن ليسوا من أصل أثينى خالص . وقد علم هو أيضاً فى تلك المدرسة . وقيل إن اسم مذهبه مشتق من اسم كينوسارجيس ، وهذا جائز ، غير أن الأرجح هو أن تكون كلمة « كلبى » مشتقة من أحد الأصول التى اشتى منها اسم مدرسة كينوسارجيس (كلب = مستقة من أحد الأصول التى اشتى منها معنى الكلمة ، فى الأصل هو : « ما يشبه الكلب » ، وذلك لأن انتستنيس غلا فيا كان يميل إليه سقراط من العيش على أبسط صورة ، ومن اطراح كثير من الاعتبارات الاجتهاعية وأساليب الرفاهية التى تواضع عليها الناس . لايعرف تاريخ مولد انتستنيس ولا تاريخ وفاته . على أنه لماكان تلميذاً

بلورجياس ولسقراط فلابدأنه كان ما يزال في في نهاية القرن الخامس قبل الميلاد. وأشهر تلاميذه هو ديوجنيس السينوبي (١) Diogenes of Sinope الذي صار غلوه في الزهد مضرب المثل . وكان والد ديوجنيس يتولى دار سك النقود في سينوب ، ثم وقع في متاعب ، لأنه انهم بتزييف العملة . وسواء أكانت جريمته شخصية أم سياسية فإنه اضطر إلى الحروج من سينوب (٢) ، وعاش هو وابنه ديوجنيس في فقر شديد ، فكان من شأن الفلسفة التي يعلمها انتستنيس أن تلتي أحسن القبول ، خصوصا عند الابن ، لأنه تبين له فيها أن الفقر لايصح أن يعتبر عقوبة . بل شيئا يتكمل به الإنسان لقاء فضيلة له منقطعة النظير . وقد نادى ديوجنيس بوجوب استغناء الإنسان بنفسه ، وبالزهد والتحرر من الحياء ، كما أظهر من جانبه احتقارا للعرف الاجتماعي إلى حد الهجم عليه . وهو لم يزد جديداً في الفلسفة التي كان يعلمها انتستنيس ، ولكنه جهل بها حتى جعلها شيئا يشبه التمثيل المسرحي . وقد حكينا من قبل تلك الحكاية جعلها شيئا يشبه التمثيل المسرحي . وقد حكينا من قبل تلك الحكاية وبيان فضل سيد الدنيا .

أما أكبر تلاميذه فهو كراتيس وكان ابنا لأسكونداس الطيبي الما أكبر تلاميذه فهو كراتيس وكان ابنا لأسكونداس الطيبي من أجل الفلسفة ، وقصر حاجاته على قدر أدنى ، وألزم نفسه ألا يتجاوزه أبدا . وقد أدخل في مذهبه ابنين لأسرة من أشراف تراقيا ، وهما هيبارخيا Hipparchia وأخوها متر وكليس من أهل مارونيا Metrocles of Maroneia . وقد تزوج الفتاة ، فعاشا معا كما يعيش أفقر الدعاة إلى الأديان ، أو كما يعيش شحاذان. وكان لكراتيس شي من الموهبة الشعرية ، ويظهر أن الزوجين كانا شخصين تميل إلى محبهما القلوب ميلا كثيرا .

ولنذكر تلميذا آخر من تلامذة ديوجنيس ، هو أونيسيكريتوس Onesicritos من أهل أستيبالايا (إحدى جزر بحر إيجة) . وكان ملاحا صحب الإسكندر إلى آسيا ، فكان القائد الأكبر للأسطول الذي بني على نهر الهيداسبيس

Hydaspcs ، وظل قائدا طول الرحلة إلى أدنى نهر السند ثم إلى داخل الخليج الفارسي ، وكان أحد مؤرخي الإسكندر ، لكن صدقه فى تاريخه موضع شك . ولما كان كلبيا فقد أسبغ على الإسكندر صورة بطل كلبي ، وقد يكون مصيباً فى ذلك ، فأغلب الظن أن الإسكندر اكتسب بعض نزعات الكلبيين ، فالدكتائور الناجح لامندوحة له عن أن يصير كلبيا .

ومن بين هؤلاء الرجال الأربعة — انتستنيس ، وديوجنيس ، وكراتيس وأونيسيكريتوس — لم يكن هناك فيلسوف بالمعى الفنى الكلمة إلا أولهم . فأما ديوجنيس وكراتيس ، وزوجته هيبارخيا ، فكانوا يشبهون كثيرين غيرهم من القديسين والزهاد الذين ظهروا في كل البلاد تقريبا ، وخصوصا في الشرق . وكان كراتيس خاصة أشبه بالفقير الهندى ، وبالدرويش المسلم ، وبالكثيرين من أهل الصوامع من النصارى ، وهناك سمة أو أكثر من سهات المدهب الكلبي في كل قديس ومن الممكن أن نسأل: هل تأثر ديوجنيس ، أو كراتيس في كل قديس ومن الممكن أن نسأل: هل تأثر ديوجنيس ، أو كراتيس عا شاهداه من عماذج الزهد الهندى ؟ إن هذا ممكن ، لكنه ليس ضروريا كنفسير طريقهما في الحياة . أما أونيسيكريتوس فلابد أن يكون قد رأى الفقراء في الهند ، لكنه هو أيضاً لم يكن محتاجا ، ولاكان الإسكندر محتاجا ، إلى مشاهدة هؤلاء الناس لكى يظهر احتقارهما لزخارف الحياة ومظاهرها الجوفاء .

ولم يكن الكلبيون، بأى وجه من الوجوه، يؤلفون مدرسة فلسفية بالمعنى الحقيقى، نعم، كان انتستنيس يشرح ما يمكن أن يسمى مذهبا كلبيا. وهو أن السعادة تقوم على أساس من الفضيلة، وأن الفضيلة تقوم على المعرفة، وأن المعرفة يمكن أن تعلم؛ وعلى هذا يمكن تحصيل الفضيلة والسعادة، ولا يمكن أن يفقد الإنسان سعادة يحصل عليها من هذا الطريق. وقد قبل أتباع انتستنيس هذه الآراء، ولكن نزعتهم الكلبية كانت أشبه بطريقة في الحياة منها بمذهب نظرى؛ كانوا أشبه بالمبشرين والدعاة إلى الحلاص من آفات الدنيا منهم بعلماء اللاهوت. والنزعة الكلبية حال نفسية تتصل بالمزاج، ولا شأن لها بمذهب نظرى؛ وكل فلسفة أو ديانة يمكن أن تخرج لنفسها (من بين معتنقيها) كلبيين وقديسين.

### The Skeptics المتشككون

بينا كان أونيسيكر يتوس يحاول تفسير الحياة على حسب مبادئ الكلبيين، كان هناك مفكر آخر من الطراز اليوناني ــ الهندى ، وهو بيرون ، ينشي ً مذهبا جديداً هداماً أيضاً ، أو كان من شأنه أن يصير كذلك . وبيرون ( ۳۲۰ ــ ۲۷۰ ق . م . على وجه التقريب) هو ابن بلايستارخوس Pleistarchos من مدينة إيليس Elis ( الواقعة إلى الشهال الغربى من البيلوبونيز ) . ولما كان رأبواه فقيرين ، فإنه اضطر إلى أن يتعلم حرفة ، فصار رساما ؛ ولكنه كان شديد الشغف بالفلسفة ، فتتلمذ على بريسون بن ستيلبون (٤) في أول ، الأمر ، ثم تتلمذ فيما بعد لأنكسارخوس الأبديري Anaxarchos of Abdera وكان أحد أصحاب ديموكريتوس . ويقال إن كلا من أنكسارخوس وبيرون صحباالإسكندر إلى آسيا (ومن الطريف أن نجد كثيراً من الفلاسفة ورجال العلم في صحبة هذا الفاتح) ، وكذلك اختار بونابرت كثيرا من رجال العلم في حملته على مصر (٥٠). و بعد أن عاد بير ون من آسيا استقر في مدينة إيليس ، مسقط رأسه ، وفيها قضي حياته في عزلة وتقلل شديد من الدنيا . وهو لم يكتب شيئاً ، سوى قصيدة وجهها إلى الإسكندر ، ولكن تلميذا وفيا له ، وهو تيمون ، من أهل فليوس ، ( ۳۲۰ – ۳۳۰ ق . م . على وجه التقريب )<sup>(۱)</sup> خلد ذكر أستاذه وأشاد عكمته وفضائله .

ولا يمكن أن يقال فى بيرون ما قيل فى معظم الأنبياء من أنهم لم يكن لهم منزلة فى قومهم ، بل نحن نجد ، على العكس من ذلك ، أن مواطنيه جعلوه كاهمهم الأكبر ، وأقاموا نصبا لتخليد ذكراه بعد أن مات بقليل . وعلى حين كان غيره من الفلاسفة يشكون فى حقيقة المادة ( أو فى حقيقة اللامادة )، كان بيرون أكثر جرأة لأنه شك فى إمكان المعرفة، فهو يقول : كيف نستطيع أن نقطع بشىء أيا كان ؟ و بصفة خاصة كيف نستطيع معرفة حقيقية الأشياء ؟ ألسنا لا نزال نلاحظ ضروب التناقض فى إدراكاتنا الحسية وفى آرائنا وعاداتنا ؟

إن ضروب التناقض هذه تثبت لنا استحالة المعرفة ، ولذلك فإننا إذا كنا صادقين محلصين ، لا نقول : « إن هذا مجوز أن يكون كذا » ، ولا نقول : « إن هذا يجوز أن يكون كذا » ، ولا نقول : « إن هذا يجوز أن يكون حقا» (٧). وهذا التوقف عن الحكم (acatalepsia, epoche) كان من شأنه أن يورث حالا من عدم القابلية للتأثر ataraxia ، أعنى سكينة كاملة في النفس وتحرراً من العاطفة apatheia وضربا من عدم المبالاة adiaphoria بالأشياء الحارجية وعدم الاكتراث للذة والألم . والحق أن مذهب بيرون كان ضربا من الطمأنينة النفسية .

لم ينشئ پيرون مدرسة نظامية ، بل كان له من يعجب به ، أمثال تيمون ، كما أنه أثر في أشخاص آخرين غير كثيرين ، مثل أركيسيلاوس (٨) كاذه أثر في أشخاص آخرين غير كثيرين ، مثل أركيسيلاوس (٩٥ كارنياديس ( ٢١٣ - ١٢٩ ق . م . ) (٩) ، مؤسس الأكاديمية الوسطى ، ومثل الحديدة ، وأينيسيديموس (١٠٠ وكان في أيام شيشرون ( النصف الأولى من القرن الأولى قبل الميلاد ) أو بعد ذلك ، ومثل سكستوس ( في النصف الثاني من القرن الثاني للميلاد ) أو بعد ذلك ، ومثل سكستوس ( في النصف الثاني من القرن الثاني للميلاد ) . ومذهب پيرون ، شأنه شأن المذهب الكلبي ، أشبه من القرن الثاني للميلاد ) . ومذهب يرون ، شأنه شأن المذهب الكلبي ، أشبه الشك ، غير أن مذهب الشك ، بالمعني البيروني أو بغيره ، إنما يكون دائما عدوداً ونسبيناً ، فليس من أحد يشك في كل شي أو يؤمن بكل شي . وهذه النزعة البيرونية قد أبان عها مونتاني بعبارته التي كانت شعارا له ، وهي قوله : النزعة البيرونية قد أبان عها مونتاني بعبارته التي كانت شعارا له ، وهي قوله : ها لأحرن ؟ وعبر عنها لاجرانج ، إذ كان يجيب بعبارة أثيرة عنده ، وهي قوله : « لاأدرى » . ومن يشتغل بالعلم لايستطيع أن ينتج عملا طيبا إن لم يكبح خياله على الدوام بلجام من مذهب الشك أو مذهب اللاأدرية .

#### اليوهيميرية Euhemerism

حوالى هذا الوقت تبلورت مجموعة أخرى من الآراء عند يوهيمير وس الصقلى المسينى الذى نبغ فى بلاط كساندروس Cassandros . ويقال إنه ركب

البحر متجها صوب الجنوب في البحر الأحمر حتى خرج إلى البحر العربي ، ثم اجتازه إلى أن وصل إلى جزيرة من جزر الهند تسمى بانخايا Panchaia وفيها وجد نقوشا مقدسة . وسواء أكانت أسفاره ومكتشفاته حقيقية أم خيالية فإنه كتب وصفا لها عنوانه : Hiera anagraphe أو التاريخ المقدس ، وفيه أكد الأصل التاريخي للأساطير ، وكان ذلك محاولة لصبغ الأساطير ، أعنى ديانة اليونان ، بصبغة عقلية .

ولایکاد هذا یکون شیئاً جدیداً ، وإن جاز أن یکون کتاب یوهیمیروس ( ولم تبق منه إلا شذرات ) أول ما نشر من هذه الآراء ، أو أول ما نشر وراج عند الجماهير . ويجوز أن يكون قد وقع فى نفس يوهيميروس أثر للعادة المصرية التي أخذ بها اليونان ، وهي عادة تأليه الآدميين ؛ فالطبيب المصرى أمحوتب كان يعتبر بطلا ، ثم صار إلها ، وهذا ما وقع للطبيب اليونانى أسكليبيوس . وهكذا كانت هناك كائنات في مكانة وسطى بين الناس والآلحة ، وهم الأبطال ، والحدود الفاصلة بين عامة الناس والأبطال من جهة وبين الأبطال والآلهة من جهة أخرى لم تكن دقيقة ، بل كان الانتقال من طائفة إلى الأخرى ممكنا . وإذا كان الأمر كذلك أفلا يكون طبيعيًّا إلى حد ما أن يفترض أن لكل الآلهة أصولا إنسانية أو أنسابا إنسانية ؟ ألم تكن الأساطير اليونانية مشربة إلى حد الإسراف بنزعة التشبيه بالإنسان ؟ وكيف يستطيع الإنسان أن يتصور أن يكون الآلمة مخالفين لبني الإنسان في الجوهر إذا كانت كل حكاية تحكى عن هؤلاء الآلهة تدل على أن لهم حسنات الآدميين ونواحي نقصهم ؟ إننا نستطيع أن نفترض مطمئنين أنه قبل يوهيميروس بزمان طويل اعتاد كل مشتغل بالعلم أن يعتبر الأساطير المتعلقة بالآلحة ضربا من الشعر يكنى أن يكون محبوبا ، ولم يكن أحد من العلماء ينتظر من الناس أن يؤمنوا بهذه الأساطير . وإذن فلم يكن هناك بد من التماس حقيقة الدين ، لا في الأساطير ، بل في الشعائر والأعياد التي كان اليونان باحتفالهم. بها يرضون حاجتهم من محبة الجمال والسمو ، ويعبرون عن شعورهم بالأسرار

الإلهية ، ويعربون عن أخوبهم الروحية . ولكن الاحتفال بهذه الأعياد كان السوء الحظ مشجعاً على الحداع والغش من جانب رجال الدين، وكان لابد أن يثير هذا الحداع من النقد الكثير مما إثارته الأساطير نفسها .

وكان رجال المدرسة البرقاوية التي أسسها اريستبوس البرقاوى ، أحد تلامذة سقراط ، يدعون إلى هذا النقد الموجه لرجال الدين (١٢) ؛ وكانت فلسفة أريستبوس تنزع نزعة عقلية . أما تعليم هذه الفلسفة فقد واصلته أريتي Arete ابنة أريستبوس ، كما واصله ابها أريستبوس الأصغر ( وهو الملقب : بالذي علمته أمه ) وأفراد آخرون قليلون، مثل انتيباتر البرقاوي وتيودو روس الملحد وهيجسياس وانيكيريس الأصغر . ويجوز أن يكون يوهيميروس قد تأثر بالمدرسة البرقاوية ، ولكن لاسبيل إلى إقامة الدليل على ذلك ، كما لاحاجة إلى افتراضه ، إذ كان المذهب العقلي ملائما لبعض اليونانيين ، كما كان التعلق بالحرافات طبيعيًّا عند كثيرين غيرهم .

وقد أعيد بيان مذهب يوهيميروس في اللاتينية على يد إينوس (النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد ) ، وفي اليونانية على يد ديو دوروس الصقلي (في النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد )، كما انتفع به النصاري الأوائل في محاربتهم للوثنية . وهذه ناحية من نواح كثيرة الحرب الحالدة بين العقل والإيمان بالحرافات .

حديقة أبيقورس Epicuros (١٣) أبيقورس الساموسي:

حاولنا أن نقدم لقرائنا فكرة ما عن عظمة ديموكريتوس الأبديرى (ص ١٠٤٠-١٠٦ج ٢)، وهو من أنقى وأمجد الشخصيات التى يفخر بها النصف الثانى من القرن الحامس قبل الميلاد. وكانت بلاد اليونان فى ذلك الزمان طافحة بضروب العبقرية، إلى حد أن بعضها ضاع أو محموه النسيان. وقد أغفل ذكر ديموكريتوس أثناء الشطر الأكبر من القرن الرابع، فلم يذكره أفلاطون قط، وأشار إليه أرسطو مرات كثيرة، ولكن لينقده فحسب. غير أنه لحسن الحظ بعثت فلسفته، وإن لم تبعث شخصيته، في الربع الأخير من ذلك القرن على يد نبي جديد، هو أبيقورس.

كان أبيقورس (٣٤١ - ٢٧٠ ق . م .) سليل أسرة من أشراف أثينا، ولكن أباه نيوكليس كان قد هاجر إلى جزيرة ساموس ؛ والراجح أن أبيقورس ولد في هذه الجزيرة ، أما الذي لاشك فيه فهو أنه قد تعلم ، فيها؛ ونضج عقله مبكرا ، فأولع بدراسة الفلسفة وهو فى الرابعة عشرة . ولما ذهب إلى أثينا بعد أربع سنوات كآن قد حصّل قسطا طيبا من العلم ؛ ولاشك أن ذهابه إليها كان بقصد اجتياز امتحان الدراسات الوطنية الذى يخوله أن يقيد ضمن فتيان أرض آبائه. وأثناء زيارته لأثينا (٣٢٣ ق. م.) أمر پرديكاس Perdiccas الوصى على أبناء الإسكندر ، والقائد المستبد في المدينة – بإكراه المستعمرين الأثينيين المقيمين في جزيرة ساموس على مغادرة هذه الجزيرة ، وعلى هذا لم يعد أبيقورس إلى جزيرة ساموس ، بل تنقل بأسرته في الساحل الآسيوي ، وأقام فترات قصيرة في أماكن شيى ، وخصوصا في المدينتين الأيونيتين كولوفون Colophon وتيوس Teos ( وليجهد القارئ في أن يتصور طائفة من الأثينيين الذين نبت يهم الأرض، فأصبحوا لاجئين لا وطن "D.P.'s" لهم ، ينتقلون من مكان إلى، مكان).وفي مدينة تيوس تلتي أبيقو رس شيئامن العلم عن نوسيفانيسNausiphanes (١٤٠) وكان يشرح فلسفة ديموكريتوس وفي سن الثلاثين ( سنة ٣١١ ق م. )استقرفي مدينة ميتيليني Mitylene ، وبدأ حياته الحاصة فيلسوفا مستقلاً . ولابد أن تأثيره ، حتى فى ذلك الوقت ، كان كبيرا ، ذلك أن إخوته الثلاثة (١٥٠ كانوا من بين تلاميذه ؛ وهذا الأمر النادر يشهد بطيب جوهره لا بمقدرته على التأثير والإقناع فحسب . وبعد حين انتقلت المدرسة الجديد إلى مدينة الاميساكوس على الشاطئ الآسيوي لمضيق الدردنيل ، وهناك اجتذب أبيقورس تلاميذ

ه هذان الحرفان اختصار لكلمتي Displaced Persons الذين أجلوا عن أوطائهم = اللاجئون بالمعنى الحديث . ( المترجم )

آخرین اتبعوا مذهبه ، مثل مترودورس Metrodoros وکولوتیس Colotes و پولیاینوس Polyainos - وایدومینیوس Idomeneus ولیونتیوس Leonteus و زوجته تیمیستا Themista .

وكان النجاح الذي أحرزه أبيقورس حتى ذلك الحين سببا في انتقاله بمدرسته إلى أثينا ، فني هذه المدينة دون غيرها كان يتسنى لمدرسة فلسفية جديدة أن يتوطد تأثيرها على النحو الكامل . هكذا رجع أبيقورس إلى موطنه الأصلى في سنة «٣٠٧ ق. م . ، وذلك أثناء حكم الطاغية ديمتريوس بوليوركيتيس ملك مقدونيا «Poliorcetc» Poliorcetc» واشترى أبيقورس بيتا وحديقة (١٧١) في مليتا Melita ( بين المدينة وميناء بيرايوس) وقضى بقية عمره هناك ، وكانت نحوا من سبع وثلاثين سنة . وقد استطاع أن يبدأ بدءا حسنا ، كما يبدأ أي أستاذ معترف بفضله ، وذلك لأن كثيرا من تلاميذه ، ومنهم أسرته نفسها ، جاءوا معه ، ولم يلبث أن جذب اليه تلاميذ جددا من بينهم هرمارخوس ، من ميتيلي ، الذي قلر له أن يصير خليفة له ، وبيتوكليس وتيموكراتيس أخو متر ودورس ، وقبل بعض الأرقاء في المدرسة ، مثل ميس هرمار وقد أعتقه أبيقورس – كما قبل بعض النساء ، بل بعض البغايا ، مثل ليونتيون وتد صارت فيا بعد زوجة متر ودورس .

وكان التعليم في « حديقة أبيقورس » بريئا من التكلف ، كما كانت الحياة فيها بسيطة أخوية إلى أكبر حد . لكن وجود نساء فيها لم يلبث أن صار سببا في التحدث عنها بالسوء : كما كان نجاحها سببا في إثارة الغيرة . وزعم بعض خصومها أن ما فيها يجرح إحساسهم . وإذن فإن السمعة السيئة التي تلحق بمن يسمى «أبيقورياً » كانت لاصقة بالمدرسة الأبيقورية في مليتا قبل نهاية القرن الرابع قبل الميلاد .

وكان من شأن هذه الإرجافات بالمدرسة الأبيقورية أن زادت من ولاء التلاميذ لأستاذهم . فاستمرت الحياة بينهم حياة مودة وبساطة سنين كثيرة . ومات أبيقورس ، وهو في سن السبعين ، وأوصى بالبيت والحديقة إلى هرمارخوس لتنتفع بها المدرسة ، وأرصدت أشياء للاحتفال بالأعياد ولتعهد ابن متر ودورس وابنته ، وكان متر ودورس قد مات قبل أبيقورس .

وكانت كتب أبيقورس كثيرة ، ملأت ثلثمائة لفيفة ، ومعظمها قد ضاع . ولكن بنِّي من كثير منها مقتطفات باليونانية أو اللاتينية . وكان أهمها كتابه «القانُون» ــ ويقال إنه مأخوذ من ثلاثيات Tripod نوسيفانيس ، من أهل تيوس ــ ورسالته في الطبيعة Nature ( وهي سبعة وثلاثون بابا ) ، وفيها أدق بيان لآرائه العلمية . وقد نقل لنا ديوجنيس اللائرسي Diogenes Laertios مجموعة مؤلفة من أر بعين من حكم أبيقورس، ورسائله إلى ثلاثة من تلاميذه ، هم هُير ودوت وبيتوكليس ، ومينويكيوس Menoiceus . وعثر أيضاً على مجموعة مؤلفة من ثمانين حكمة ، في مخطوط بالفاتيكان ، نشرت عام ١٨٨٨ م. وفوق هذه الكتب والمقتبسات التي اشتملت عليها المؤلفات القديمة يجب أن نذكر أيضا مصدرين غير عاديين زادا في معرفتنا بأبيقورس وبالتراث الأبيقورى ، أولهما لفائف البردى التي عثر عليها في حفائر هركولانيوم فوضعت بين أيدينا ماكتبه فيلوديموس الأبيقوري الذي كان من أهل جدرا ( من أعمال فلسطين ) ، وكان معاصرا لشيشرون ( النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد) . والمصدر الثاني نقش حجري عثر عليه في أوينواندا Oinoanda في لوقيا عام ١٨٨٤ ، وهو الذي حفظ لنا جملة العقيدة الأبيقورية بقلم شخص يسمى ديوجنيس (١٨) ، وقد حرص هذا الأبيقوري الوفي على كتابة ذلك النقش توجيها لأنظار المارة . ولكن خير مرجع للمذهب الأبيقوري هو كتاب في طبيعة الأشياء De rerum natura كتبه لوكريتيوس Lucretius بعد موت أستاذ المذهب بقرنين - وهو أعجب أثر كتب إحياء لذكرى فيلسوف عظيم .

# طبيعيات أبيقورس وفلسفته :

إن النظرية الكبرى في طبيعيات أبيقورس هي النظرية الله ية التي كان قد بينها لويكيبوس وديموكريتوس ، ولكن أبيقورس عدل كثيراً في تفصيلاتها ، فقال

إن كل شيء . سواء أكان ماديبًا أم روحيًا ، يتألف من ذرات ، وهذه الذرات ، المتنوعة في الشكل ، موجودة متفرقة في كل مكان ، وهي ليست بالضرورة مجتمعة ؛ وهي في فراغ ، بحيث يمكن لها أن تتحرك من مكان إلى مكان ، وأن تتصادم ؛ و إذا مات إنسان انفصلت الذرات التي تتألف منها نفسه وتوزعت (١١) ، كما تتفرق الذرات التي يتألف منها بدنه . والآلهة أنفسها تتألف من ذرات ، وهي موجودة فيا يشبه أن يكون جنة متوسطة ، في الأمكنة الحالية الموجودة بين العوالم المملوءة المستقلة بذاتها . أما النفس فذرات دقيقة جدًا ومجتمعة ، على حين أن الروح الحيوى مؤلف من ذرات لطيفة موزعة في البدن كله . فالكائنات المروحانية (كالآلهة والنفوس والعقول ) لا تختلف عن الكائنات المادية إلا في دقة الذرات التي تتألف منها ولطافتها : وهكذا يعتبركل شيء ماديا . وليس بعيدا عن الصواب أن يوصف المذهب الذرى الأبيقورى بأنه مذهب مادى . على أن أبيقورس ذهب إلى ما يحد من هذه المادية والحتمية من جهتين :

على ان ابيقورس ذهب إلى ما يحد من هده المادية والحتمية من جهتين : الأولى أنه كان يسلم بأن في النفس عنصرا لا يمكن وصفه ، وعنده أن النار (الحرارة ) والريح ( النفس) والهواء عناصر تنضاف إلى النرات ، وهي شائعة في كل مكان ؛ أما النفس والعقل فيوجد فيهما عنصر رابع ألطف من العناصر الثلاثة الأخرى ، وهو أشبه بنفس للنفس (٢٠٠). والثانية ذهابه إلى عدم التزام الذرات قانونا ثابتا ، أعنى القول بأن في حركة الذرات قدرا من العنصر التاقائي ومن الشذوذ . لا يمكن التحكم فيه .

وهذان الرأيان اللذان كان يقول بهما أبيقورس رأيان غريبان يدلان على عبقريته الشعرية ، ولكنهما يدلان أيضا على أنه يستحيل التخلص من الروحانية تخلصا تامنًا ، حتى في أكثر المذاهب المادية تزمتا ؛ فأنت تستطيع أن تقذف بالروح من النافذة ، لكنها ترجع إليك من خروق في الجدار لا تراها . وهذا هو الذي وقع لأبيقورس ، ولكل مادى بعده ؛ فهو وإن كان من أصحاب المذهب العقلى قد قال بذلك العنصر « الذي لا يمكن وصفه » ، بين العناصر التي تتألف منها النفس ، ففتح الباب أمام القول بالأشياء الحفية .

على أن مذهب أبيقورس كان أكثر من مجرد مذهب ذرى . ونستطيع أن نقول إن المذهب الدرى كان لب الطبيعيات فى الفلسفة الأبيقورية ، وقد عدله صاحبه لكى يقلل من حدة التصادم بين اللرات ، ولكى يدع مجالا لقدر أدنى من الوضوح والتحرر .

ومن آرائه الكبرى أن اللذة هى الحير الوحيد . غير أن تصوره للذة كان بعيدا كل البعد من مذهب اللذة فى صورتها الفظة ، لأن نوع اللذة الذى كان يعنيه لايمكن أن يناله الإنسان إلا بمباشرة كثير من الفضائل ، كالحكمة والعدل وقمع كثير من الشهوات ، وكان يقتضى العفة ، إن لم نقل يقتضى الزهد . وهكذا أعطى أبيقورس معنى جديداً للحكمة اليونانية القديمة : «لاتنفرط».

وثم رأى آخر لأبيقورس كثيرا ما فهمه الناس على غير وجهه ، وهو الذى يمكن أن يسمى مذهبا حسيًّا . ذلك أنه كان يستنكر الحيالات الفيثاجورية والأفلاطونية ، فذهب إلىأن معرفتنا كلها مستمدة من حواسنا . على أن العلم التجريبي لم يكد يكون له وجود فى زمان أبيقورس . وإلا فر بماكان يقول إن معرفتنا يجب أن يكون لها أساس تجريبي ؛ وهو وإن لم يستطع أن يذهب إلى هذا الحد . فقد ذهب إلى أن الإنسان يجب أن تكون لديه بينة حسية من نوع ما ، وإلى أن الألفاظ يجب أن تقابلها أشياء محسوسة . ولا شك أنه فى مذهبه الدرى قاد هب إلى أبعد مما يمكن تمحيصه بالتجربة ، بل إن مذهبه لم يكن نظرية يمكن تطبيقها بالمعنى الحديث ، ذلك لأنه كان فيلسوفا دون أن يكون عالما .

وكان أبيقورس أخلاقينًا قبل كل شيّ ، يحاول أن يشق الفضيلة والسعادة طريقاً جديداً ؛ فعنده أن الفضيلة تقتضى الحرية . وكانت حرية الروح الإنسانية! أمرا جوهرينًا في نظر أبيقورس ، حتى إنه اضطر إلى تعديل مذهبه الذرى الأساسى لكى يجعلها ممكنة . وقوله بعدم التزام الذرات قاعدة ثابتة جعل هناك مجالا للصدفة والحرية في أشياء من شأنها أن تكونمادية إلى أقصى حد . وهذا العنصر من الصدفة والحرية يزداد - تبعا لزيادة الصبغة الروحانية ، في المادة - حتى يبلغ ذروته في النفس الإنسانية .

ولابد فى تحصيل السعادة من تعود ضبط النفس وكفها عن هواها ، أعنى أن السعادة يوصل إليها على نحو سلبي ، وكان ﴿ أَسْتَاذَ الْحَدْيَقَةُ ﴾ ينصح تلاميذه ألا يتزوجوا وألاينجبوا أبناء ، وألا يلفتوا انتباه الناس إليهم . وإنما شنع الناس على مذهب اللذة الأبيقوري لأن أعداءه تخيلوا أنه يطلب اللذة ( لاسما اللذات الحسية ، لأنهم هم أنفسهم لم يستطيعوا أن ينصوروا لذات غيرها) ، على حين كان مذهب أبيقورس في الحقيقة يرمى إلى تخليص الإنسان نفسه من الألم والاضطراب . وكان الأبيقوريون يحاولون أن يطرحوا عن أنفسهم أنواع الخوف ، كالحوف من الموت أو الفقر ، وأن يبلغوا الحال التي يكون فيها الإنسان بحيث لايخرجه عن سكينته شيُّ ؛ كانوا يميلون إلى الانسحاب من الحياة ، ويستطيع الإنسان أن يتهمهم بأنهم من أنصار روح الانهزام والحور . والحقيقة أن روحهم في جملتهم كانت تنقصها البطولة ، لكنها لم تكن روحا مضادة للأخلاق . وقد يبدو أنهم كانوا أنانيين ، ولكن ينبغي ألا ننسي أنهم كانوا يعيشون في أزمان مملوءة بالمخاطر ، الطغيان فيها أكثر شيوعا من العدل ، وكل شيُّ قد بلغ من التزعزع أكثر مما بلغه في أي وقت مضي، فكان الأحزم للإنسان أن يخنى أحواله بدل أن يجلب لنفسه الحسد والأذى (٢١).

## محاربة أبيقورس لرجال الدين والخرافة :

والركن الأكبر في فلسفة أبيقورس في الحياة ، الركن الذي خلق له ولذهبه خصوما كثيرين ألداء ، هو مناهضته الحرافات . ولقد كررنا من قبل أن الحرافات كانت قد طغت في العالم اليوناني حتى جاوزت الحد ، وكان الهيام بالسحر والحوارق موجودا منذ أقدم العصور ( بدليل ما كان عند اليونان في القديم من شعائر باطنية سرية وأساطير وتداو بالمخلفات والآثار المقدسة ) . ثم جاءت الحروب بما فيها من البلايا ومن قلة الطمأنينة السياسية والاقتصادية ، فجعلت هذا الهيام أكثر استشراء ، وزادت أنواع البؤس أثناء الحروب ، حتى بلغت ذروة جديدة أعلى من ذي قبل ، وخصوصا بعد موت الإسكندر وانحلال بلغت ذروة جديدة أعلى من ذي قبل ، وخصوصا بعد موت الإسكندر وانحلال بلغت ذروة جديدة أعلى من ذي قبل ، وخصوصا بعد موت الإسكندر وانحلال

إمبراطوريته . وكانت أنواع البؤس الطافح وانتشارها فى كل مكان سببا فى أن قوى سلطان الكهان وسدنة الهياكل وأصحاب النبوءات .

وكانت هناك عاطفة واحدة على الأقل تختلج بها نفس أبيقورس ، هى بغض الخرافات . والعواطف التى تسيطر على أعمال الإنسان كثيرا ما تكون نتيجة لتجربة شخصية ، وخصوصا تلك التجربة التى انطبعت فى نفسه وهو فى أشد سنى حياته قبولاللمؤثرات . فيحكى ديوجنيس اللاثرسي (٢٢)أن أبيقورس ، وهو فى سن الحداثة ، كان ويطوف مع أمه خيرستراتى Chairestrate على الأكواخ ويقرأ التعاويذ ، وأنه كان يساعد أباه فى مدرسته لقاء أجر ضئيل » . وهذا يصور لنا حال أسرة كانت تكافح لتنحية الذئب عن الباب ؛ فالأب معلم مدرسة يتقاضى أجرا زهيدا ، والأم تساعد الأسرة بأن تعمل كاهنة مزيفة أو ساحرة كاذبة . وإذا كان أبيقورس ، وهو الغلام الذى تفتحت مواهبه قبل الأوان ، قد اضطر إلى أن يشهد فى أمه هذا الابتذال الروحى ، فإن الإنسان يستطيع أن يتصور بسهولة نمو التذمر فى نفسه ، وأن يدرك سبب ذلك السخط الذى لازمه طول حياته . فهو قد رأى منذ وقت مبكر حقيقة معنى التعاويذ عند الخبير بها ، واضطر إلى أن يساعد أمه فى خداع جيرانها ، وهل يمكن أن تكون تجربة أقسى من تجربته .

ومهما يكن من شئ فإن أبيقورس قد بين أن الفقراء كانوا مجرد فريسة للظروف . وهو لم يمقت الأكاذيب الشعبية والغريب من أقاصيص الجهال أو سريعي التصديق من الناس ، بقدر ما كان يمقت الأكاذيب التي نشرتها طائفة رجال الدين و والأكاذيب النبيلة ، التي عبر عبها الأفلاطونيون تعبيرا بالغا غاية الجمال ، والتمييز بين خرافات العامة وخرافات العلماء ليس بالأمر السهل دائما ، لأن كثيرا من ضروب مصالح الخاصة متداخل في العادات الشعبية إلى حد أنه كان هناك من يميل إلى اعتبار هذه العادات من قبيل هذيان العلماء . والبحث في الحرافات وهل ترجع إلى أصل شعبي أم لا بحث أكاديمي لا يظفر الإنسان من ورائه بطائل . وأهل الغلو من المحافظين الذين كانوا يؤمنون لا يظفر الإنسان من ورائه بطائل . وأهل الغلو من المحافظين الذين كانوا يؤمنون

بأن ( الدين خير العامة ) كانوا يعلمون حق العلم أن كل ضرب من ضروب الحرافات من شأنه أن يؤيد غيره ، والملك فهو نافع (٢٣). فكان هؤلاء المحافظون أشبه ببائعي (الويسكي ) الذين هم أميل إلى تحبيب الناس في الكحول ( عامة ) منهم إلى صدهم عنه . ولعل أفلاطون وتلاميذه كانوا يقولون : ليأخذ العامة كل ما يريدون من خرافات ، فهم أغبى من أن يتأملوا الحقيقة ، إنهم يؤثرون الأكاذب .

ومن الجائز أن يكون هذا صحيحا ، غير أن الفرق الكبير بين أفلاطون وأبيقورس يتلخص فى أن الأول كان مستعدًا لاستغلال ما كان عليه العامة من الجهالة والغفلة ، على حين بذل الثانى وسعه لاقتلاع الجهل والغفلة ، وهو لم يتردد فى نبذ كل ضروب التنبؤ ، مع أنه كان تجارة واسعة . . وكل الفرق الفلسفية ، عدا الأبيقوريين ، كانت تؤمن بالسحر .

كان أبيقورس خصها لدودا لرجال الدين ، غير أنه لم يكن خصها للدين نفسه ؛ كان يقول بوجود الآلهة ، ولكنه كان يوجب على الإنسان أن يلتمسهم ، في قلوب الآدمين لافي النجوم . وقد بين أبيقورس ذلك بيانا لايحتمل الشك ، في خطاب له جدير بالإعجاب كتبه إلى مينويكيوس Menoiceus ، يقول فيه :

إن ذينك الأمرين اللذين ما زات أبينهما لك، عليك أن تفعلهما وأن تدرب نفسك فيهما ، وأن تعتبرهما ركنين للحياة الصحيحة . فعليك أولا أن تؤمن بأن الإله كائن حى لا يموت ، وأنه مبارك مقدس، وذلك بحسب الفكرة التى يهدى إليها العقل السليم عند بنى الإنسان . فإذا آمنت بذلك وجب عليك ألا تصف الإله بشئ يتنافى وتنزهه عن الموت، ولابشئ ينافى القداسة ، بل يجب عليك أن تؤمن فيا يختص به بكل ما يعزز قداسته وتعاليه عن الموت . فالحقيقة أنه توجد آلهة : وأن العلم بها بين ، ولكنها ليست كما يعتقد العامة ، لأن العامة لايثبتون على المتسك بالأفكار التي يكونرنها عن الآلهة . وليس الكافر في حقيقة التسك بالأفكار التي يكونرنها عن الآلهة . وليس الكافر في حقيقة

الأمر هو الذي ينكر ما يعبده العامة من آلحة ، بل هو الذي يصف الآلحة بما يعتقده العامة في حقها ؛ ذلك أن أقوال العامة عن الآلحة لبست من قبيل التصورات الصحيحة التي تتبادر إلى الذهن ولاينقصها إلا سند من المعرفة ، بل هي مفتريات كاذبة . وهذا هو السبب في أن أعظم النقم تنزل بالأشرار ، وأن أعظم النعم تحل بالأخيار ، من أيدى الآلحة ، لأن الآلحة دائما يميلون إلى ما لهم هم أنفسهم من الصفات الجميلة ، ويرضون عمن يشبههم من الناس ، وينبذون كل ما لايشاكلهم كما ينبذون الشيء الغريب عن طبيعتهم (٢٤) .

والدليل على وجود الله مافى الإنسان من خيرية (وعندى أن هذا لايزال أحسن دليل). فأبيقورس لم يحارب الدين البرئ من الباطل، وإنما كان يكره الدين الذي وطد أركانه الأفلاطونيون والأرستقراطيون، وهو ذلك النوع من الدين الذي كانت تحبذه و الطبقة العليا من الناس » ابتغاء مصلحة الطبقات الدنيا، وكان ممتزجا، لا بخرافات وضيعة فحسب، بل بقوة البوليس والجاسوسية والاضطهاد وأنكر أبيقورس فكرة العناية الإلهية التي كانت أثيرة عند الرواقيين. بل أنكر فكرة الخلق، أو هو على الأقل أنكر فكرة الخلق المتجدد، فعنده أن الله خلق فكرة الخلق، أو هو على الأقل أنكر فكرة الخلق المتجدد، فعنده أن الله خلق العالم ثم نفض يده منه وتركه يتطور تطوره الخاص. وقوانين الطبيعة لا يجوز الاعتداء عليها بأى ضرب من ضروب التعسف.

لقد كان أبيقورس أول من نادى بالخطر الاجتماعي للخرافات ، والحاجة الماسة نحاربها ، فلا يجوز أن يكذب على العامة كما كذب عليهم أفلاطون ، بل يجب أن يقال لهم الحق ؛ وإذا لم يكونوا مثقفين ثقافة كافية لإدراك ذلك فالواجب أن يثقفوا ، فالحق ولا شي سواه هو الذي يجعلهم أحرارا (٢٥٠).

فأبيقورس يمثل المذهب الحر والمذهب العقلى، فى مقابل روح المحافظة وتعمد معارضة التنوير والإصلاح عند أفلاطون على أن مذهب أبيقورس العقلى لم يكن مطلقا ، يل نسبينًا ، وأى مذهب عقلى ليس كذلك ؟

وفلسفة أبيقورس مملوءة بالمفارقات ، فقد لطف من مذهبه الذرى قوله بعدم

التزام الذرات قانونا ثابتا ، و بعنصر التلقائية في حركاتها ، كما لطف من مذهبه المادى اعترافه بالنفس والآلهة . ولكن أكبر مفارقة في فلسفته هي ما انطوت عليه من الرغبة في شن حرب شعواء على الحرافات ، لأن ذلك لم يكن ليتمشى على الإطلاق مع ماكانت ترمى إليه فلسفته من جعل الناس بمنأى عن الألم والعناء . فلو أن الأبيقوريين كانوا يريدون أن يجروا على أنفسهم عناء أكثر مما عندهم لما استطاعوا أن يجدوا شيئاً يجلب عليهم البلاء أكثر من محاربتهم الأكاذيب والحرافات الاجتماعية . وإن اختيارهم لقضية هي أكثر القضايا جلبا للمتاعب والمخاطر، وتصديهم للدفاع عنها ، دليل على تناقضهم البالغ الحد وعلى عظمتهم الحلقية .

وأبيقورس لم يكن عدوً اللدين، وليس صحيحاً أنه كان عدوً العلم ؛ وإنما كانت عنايته بعلم الأخلاق أكثر من عنايته بالبحث عن العلم الخالص. غير أنه أدرك أن واجبنا الأول هو أن نعرف الحقيقة ، أو بالأحرى أن نعرف الحقيقة لكى نستطيع أن نؤدى واجبنا . أما معارضته لما يمكن أن يسمى و العلم الخالص ، فسبها ما كان قد شاب صفاء العلم من تزييف كثير ، فكان أبيقورس يحتقر المنطق بسبب ضلالات أصحاب الجلدل ، وكان لايثق في الرياضيات بسبب وعلم الهنده ، الفيئا ومن الدين على السواء . ولاشك أن الميل إلى لأن ذلك كان يحط من علم الفلك ومن الدين على السواء . ولاشك أن الميل إلى خلط العلم الخالص بالسحر الأفلاطوني كان من شأنه أن يجعل أبيقورس على حق في نبذه لكليهما على السواء . ولم يكن بند من أن تؤول محاربته الخرافات حق في نبذه لكليهما على السواء . ولم يكن بند من أن تؤول محاربته الخرافات حق في نبذه لكليهما على السواء . ولم يكن بند من أن تؤول محاربته الخرافات والمذهب اللا عقلي إلى حرب على العلوم والديانات الزائفة .

وبعد كل هذا لابد من التسليم بأن أبيقورس لم يكن عنده شي من حب الاستطلاع العلمي ، ولم يكن عنده باعث يحثه على اكتشاف الحقيقة ، وهذا يفسر لنا السر في أن أرسطو لم يعجبه . ومن الجائز أن يكون أبيقورس قد نظر إلى كل الحكايات التي جمعها أرسطو في كتبه الحيوانية نظرته إلى أشياء فارغة لاطائل وراءها ، ويجوز أيضا أنه كان يقول : مالنا والعناية بتربية الأسماك أو المزاوجة بين الحازون؟ فلنصرف كل اهمامنا إذن إلى المسائل التي تعنى الإنسان! ونحن

نكرر القولبأن أبيقورس كان أخلاقياً أولا وقبل كل شي ، ولم يكن رجل علم .

كان أبيقورس أخلاقياً وسياسياً معنياً بتربية الناس جميعا، الرجال مهم والنساء ؛ كان همه تربيتهم وسعادتهم . ومن الطريف هنا أن نجمع بين عبارتين وجيزتين جامعتين قالهما في وصف الأبيقوريين لغربان إنجليزيان . يقول جلبرت مرى : « إن الأبيقوريين كانوا في العصر القديم نظائر أنصار تولستوى في العصر الحديث » ؛ ويقول بنيامين فارنجتون « إن الأبيقوريين كانوا أشبه بجماعة من الأصدقاء لها ، في الناحية العقلية ، مذهب في الفلسفة الطبيعية » (٢٦٠) وهذان القولان ، إذا نظرنا إليهما بالإجمال — وهو الواجب — لايناقض أحدهما الآخر . ولكن القول الثاني منهما أكمل ، من حيث إنه اعترف بالاهتمام العلمي عند أبيقورس . ولاشك أن تجريد ذلك الرجل من كل ميل العلم ، وهو الذي غذ شعلة المذهب الذرى من ديموكريتوس وأسلمها إلى لوكريتيوس ، يكون ضرباً من التناقض والمفارقات .

# المدرسة الأبيقورية :

كانت المدرسة الأبيقورية قد وطدت أركانها إلى درجة كبيرة على يد أستاذها نفسه . والحق أنه كان لأبيقورس صفة من الصفات الجوهرية التي لابد منها للوصول إلى تلك الغاية ، ذلك أنه كان قديراً في إشعال جذوة التحمس في نفوس سامعيه ، وفي نيل ولاتهم له . واستطاع ، وهو ما يزال في لامبساكوس ، أن يجمع حوله كثيرا ممن توسم فيهم الاستعداد ، وكان أعظم هؤلاء التلاميذ الأولين مترودورس الذي مات قبل أبيقورس بسنين كثيرة ، وكان موته في عام ٢٧٧ ق. م . عن ٥٣ سنة . وقد ذكرنا فيا تقدم آخرين من هؤلاء التلاميذ الأولين مثل پولياينوس ، كولوتيس ، وأيدومينيوس . فأما پولياينوس فكان رياضياً ثم مثل پولياينوس ، كولوتيس ، وأيدومينيوس . فأما پولياينوس فكان رياضياً ثم هجر الرياضيات بعد أن اعتنق المذهب الأبيقوري ، وقد جعل بعضهم ذلك هجر الرياضيات بعد أن اعتنق المذهب الأبيقوري ، وقد جعل بعضهم ذلك دليلاعلى أن أبيقورس كان عدواً العلم ، ولكن هذا الدليل بعيد جداً اعن أن يكون كافيا . فن جهة كانت اعتراضات أبيقورس على الحساب الفيئا جوري والهندسة

الأفلاطونية شيئا يمكن تبريره تبريرا تاميًّا على أسس علمية ، ومن جهة أخرى نجد أن كثيرا من الناس تحولوا عن الرياضيات إلى الفلسفة أو إلى الدين (۲۷) . وقد ضمن بقاء المدرسة الأبيقورية وصية للأستاذ نفسه ، فقد أوصى برياستها ، وبالحديقة التي كانت لها ، إلى هرمارخوس من أهل ميتيليني ، وهذه الوصية وثيقة من شأنها أن تؤثر في النفس ، وهذا يدعونا إلى ذكرها بنصها :

« بمقتضى هذه الوثيقة أهب كل ما أملكه ، وأوصى به إلى أمينوما خوس بن فيلو دراتيس من أهل باتى ، وإلى تيموكراتيس بن ديمتريوس من أهل پوتاموس ، لكل منهما على حدته بحسب نصوص وثيقة الهبة المودعة فى المترو ؤون Mētroon مودلك على شريطة أن يضعا الحديقة وكل مايلحق بها تحت تصرف هرمار خورس بن أجيمور توس من أهل ميتيلينى ، وأعضاء جماعته ، ومن يخلفهم هرمار خورس وارثين له ، لكى يعيشوا و يتعلموا فيها . وإنى لأعهد لأعضاء مدرستى على الدوام بواجب المساعدة لأمينوما خورس وتيموكراتيس ومن يرتهما ، فى العمل ما وسعهم على المحافظة على الحياة المشتركة فى الحديقة على أحسن وجه ممكن ، كما أعهد لمؤلاء أيضا ( ورثة الموصى لهم ) بأن يعملوا على المحافظة على الحديقة على الحديقة على الحديقة على المحديقة على المحديقة في المحديقة على المحديقة في المحديقة في المحديقة وليسمح على نفس الوجه الذي يجرى عليه من يوصى خلفاؤنا بالمدرسة إليهم . وليسمح أمينوما خوس ، وتيموكراتيس ، لهرمار خوس و زملائه بأن يعيشوا فى البيت الذى ملينا مدة حياة هرمار خوس .

وليعمل أمينوماخرس وتيموكراتيس ما وسعهما ، بالتشاور مع هرمارخرس ، على أن يرصدا من الموارد التي جعلتها لهما مالا خاصًا ( أولا ) لما يقدم عند قبر أبي وأي و إخوتي ، و ( ثانيا ) للاحتفال المعتاد بيوم ميلادي في العاشر من شهر جميليون من كل عام ، ولاجتماع كل أعضاء مدرستي كل شهر في اليوم العشرين ، لإحياء ذكرى مترودورس وذكراى ، بحسب القواعد المعمول بها الآن ، وليحتفلا أيضاً بيوم ذكرى إخوتي في شهر بوزايديون ، وبيوم ذكرى

لمة متر وؤون معناها أى ، نسبة إلى أم ، والمقصود أم الآلهة ، وكانت اسها المعبد الخاص
 بكو بيلى فى أثينا . ( المترجم )

پولياينوس في شهرميتاجايتنيون ، كما كنت أفعل حيى الآن(٢٨) .

وليرع كل من أمينوماخوس ، وتيموكراتيس ، أبيقورس بن مترودورس ، وأيضا ابن بولياينوس ، ما داما يتعلمان ويعيشان مع هرمارخوس . وليقوما أيضا بالإنفاق على ابنة مترودورس ما دامت مؤتمرة بأمر هرمارخوس ومطيعة له ؛ وإذا بلغت رشدها فليزوجاها من زوج يختاره هرمارخوس من بين أعضاء المدرسة ، وليعطهما أمينوماخوس بالتشاور مع هرمارخوس من ضروب اللخل التي تؤول إلى ، ما يريانه كافيا لمعيشتهما عيشة حسنة ، كل عام .

وليجعلا هرمارخوس وصياً على الأموال كأنفسهما ، بحيث لا يعمل شي الا بالا تفاق معه ، لأنه شاب معى في الفلسفة وتركته على رأس المدرسة . وإذا بلغت الفتاة سن الرشد فليقم أمينوماخوس وتيموكراتيس بالإنفاق على جهازها ، وذلك بأن يأخذا من الممتلكات بقدر ما تسمح به الظروف بموافقة هرمارخوس ، وليقوما بالإنفاق على نيكانور ، كما كنت أفعل حتى الآن ، بحيث لا يصبح أحد من أعضاء المدرسة ، الذين خدموني في حياتي الحاصة ، وأظهروا لي محبتهم من كل وجه ، واختاروا أن يشيبوا معى في المدرسة ، في حاجة إلى ضروريات الجياة ، وذلك بقدر ما يكفي ملكي .

ولتعط كل كتبي إلى هرمارخوس .

وإذا حدث لهرمارخوس قبل أن يكبر أبناء مترودورس فليعطهم أمينوماخوس وتيموكراتيس من الأموال التي أوصيت بها ما يكفي لحاجاتهم المتنوعة ، ما داموا مطيعين . وليتعهدوا بقية الأمور طبقا لتعلياتي ، ولينفذ كل شي بحسب وسعهما . وإني أعتق من أرقائي ميس ونكياس وليكون ، وأمنح فيدريون حريبها (٢٩).

وخلف هرمارخوس أبيقورس سنة ٧٧٠ ق. م. ، ثم خلفه پوليسترانوس ، ثم ديونيسيوس ، ثم بازيلايديس . وبمن اشتهر من رؤساء المدرسة أبولودورس ، وسمى طاغية الحديقة ، وقد كتب أكثر من أربعمائة كتاب ، والبطلميوسان الإسكندريان اللذان كان أحدهما أسود والآخر أبيض (٣٠٠)، وزينون الصيداوي

تلميذ أبوللودورس ، وكان مؤلفا مكثرا ، وديمتريوس وكان يسمى اللاكونى \* وديوجنيس الطرسوسى وقد جمع المحاضرات المختارة ، وأوريون ، وآخرون يسميهم الأبيقوريون الحقيقيون سوفسطائيين (٣١).

وقد ذكرنا هذه الأساء للتدليل على بقاء المدرسة الأبيقورية وعلى حيويتها . وزينون الصيداوى ينتقل بنا إلى القرن الأول قبل الميلاد ، لأن شيشرون سمعه فى أثينا ، ولابد أن ذلك كان فى عام ٧٩ ق . م . ولكن شيشرون كان قد تعرف بالمدهب الأبيقورى قبل أن يذهب إلى بلاد اليونان ، لأنه استمع إلى محاضرات فيدروس ( من ١٤٠ إلى ٧٠ ق . م . ) ، وذلك فى روما قبل عام ٨٨ ق . م . (٣٧) فيدروس ( من ١٤٠ إلى ٧٠ ق . م . ) ، وذلك فى روما قبل عام ٨٨ ق . م . (٣٧) وكان فى أيام شيشرون أبيقورى آخر هو فيلوديموس الجدرى . وأعظم الأبيقوريين جميعاً لوكريتيوس فى النصف الأول من القرن الأول ق . م . ، ولسنا بحاجة إلى أن نقول عنه أكثر من ذلك ، وكان يرى أن أبيقورس أشبه بإله (راجع أول كتابه المسمى فى طبيعة الأشياء) (٣٣) . واكن هذا الرأى لم يقدر (راجع أول كتابه المسمى فى طبيعة الأشياء) (٣٣) . واكن هذا الرأى لم يقدر له أن يشيع ويروج فيا بعد ، وإن كان قد شارك لوكريتيوس فيه أشخاص شواذ ، مثل لوكيان الساموساتى Lucian of Samosata وصديقه كلسوس (٣٤) وكل مهما كان يعتبر أبيقورس بطلا إلهيا وعسنا للإنسانية .

أنقول إن هذا الرأى لم يقدر له أن يشيع ويروج ، ولكن مجد أبيقورس وبجد لوكريتيرس من بعده كان فى محاربهما للخرافات ، ومثل هذه الحرب لاتكسب أحدا ، ولا يمكن أن تكسبه أبدا ، محبة عامة للناس . بل إنه لما قضى على الحرافات آخر الأمر لم يكن ذلك إلا لأنه قد حلت محلها خرافات أخرى ، وذلك كما نقتلغ الأعشاب التى تكون فى حدائقنا ، فهى تترك الحجال لأعشاب أخرى مثلها . وبرغم جهود أبيقورس لم تنقص الحرافات الوثنية ، بل على العكس كان من شأن قلة الاستقرار السياسى والاقتصادى أن تزيد منها . ثم أخذ أحسن ما كان فى الديانة القديمة يتدهور شيئا فشيئا ، كما أخذ الفساد يدب فيه ،

ه نسبة إلى لاكون ، إحدى أراضى بلاد اليونانى ، جنوبى شرق البيلوبونيز ، وكان أهلها يؤثرون الكلام الموجز اللقيق الذى لا يخلو من التواء . ( المترجم )

وتلاشى ماكان فيه من روح الشعر. وجاءت الطبقة الممتازة من الفلاسفة ( من غير الأبيقوريين ! ) فأحلت محل الديانة القديمة ديانة جديدة مصطبغة بصبغة التنجيم ، وكانت أصعب من أن يدركها الناس ، كما كانت ديانة مجردة ، لم تستطع أن تبعث الحرارة فى قلوبهم ، فلم تبق إلا طقوس ، ومواكب ، ورحلات للأماكن المقدسة ، وخرافات من كل نوع . وامتلأ الفراغ الدينى بأفكار خيالية ، أخذت من مصر ومن غيرها من بلاد الشرق الأدنى . وكان ازدياد الحرافات من شأنه أن يجر إلى تطرف رجال الدين فى تأكيد سلطانهم ، وإلى قلة تسامحهم . وأصاب عامة الناس بلاء شديد ، وتكاثرت أنواع البؤس عليهم ، وتنوعت ، حتى هجروا كل الجهود العقلية التى ربما كانت تساعد على إصلاح الأحوال ، فأصبحوا لا يفكرون إلا فى « الحلاص » ، فى نوع من الحلاص الصوفى فى حياة أخرى (٣٠) .

وكان يعادى الأبيقوريين فلاسفة الفرق الأخرى ، وبخاصة جماعة الرواقيين . فثلا كان كليوميدس الفلكى (٣٦) يجهر باحتقاره أبيقورس ، ويشنع عليه بأنه يستعمل لغة غير مهذبة وكاللغة الجارية بين البغايا والنساء اللاتى كن يحتفلن بأعياد كيريس Geres \* وبين الشحاذين . . . إلخ » . ولكن أصول السخط عند كليوميدس كانت أعمق من ذلك ، ولم تهجه تلك اللغة التى كان يستعملها أبيقورس بقدر ما أهاجه استنكار أبيقورس للديانة القائمة على التنجيم ، ثم ما كان يبديه لبسطاء الناس من روح المودة .

فكان بغض أبيقورس للخرافات سببا فى إثارة كل الناس ، من الرواقيين إلى العرافين الذين يتنبأون بالأشياء ، إلى الغوغاء الذين يغررون بالحمقى . وكل هؤلاء الحصوم اعتبروا مقت أبيقورس للخرافات بغضا منه للدين نفسه . وهذه خدعة وتضليل قديمان ، لا يزالان يستفاد منهما إلى اليوم . فصاحب النزعة العقلية يتهم فى الحملة بأنه يعمل على إفساد الشباب ، ويمهن الآلهة . وكان من السهل أن تستغل فى محاربة أبيقورس روحه المعادية لرجال الدين ، وليس هذا

هذه الكلمة هي الاسم اليوناني للإلهة ديميتر ، ربة الحرث والزرع .

فحسب ، بل مذهبه في اللذة أيضا ، وهو المذهب الذي شهر به الحصوم وأساءوا في كلامهم عنه إساءة مغرضة لا حياء فيها . ولا عجب في ذلك ، فما كان ينتظر من اليونان في ذلك الزمان — وقد أوهن الانهزام والبؤس من عقولم وقويهم المعنوية — أن يرحبوا بالأبيقوريين الذين كانوا بمثابة جماعة من الكويكرز جاءوا قبل زمانهم ، أو أشبه بأنصار تولستوي ، « و إن كانوا لم يسموا باسمهم » اوكانت معاداة المذهب الأبيقوري بين الجماعات الدينية ، واليهودية على الأخص ، أشد منها بين غيرهم ، فكان أبيقورس يعتبر في نظرهم شخصا متمردا كافرا ؛ وكان من السهل إلى حد ما ، تصوير تلاميذه في صورة قوم من الماديين الموسومين بالرجس ، وإظهارهم بمظهر طلاب اللذة ، والمتشككين والكذابين . وقد نعت كل من فيلون (النصف الأول من القرن الأول للميلاد) ويوسف فلافيوس (النصف الثاني من القرن الأول) أبيقورس بأنه ملحد ، وصار وصف الإنسان في اللغة العبرية بأنه « أبيقوري » سبة ، وظل كذلك

كل هذا من شأنه أن يعنى مؤرخ العلم مباشرة ، لأنه أثر في مصير الآراء الخاصة بالمذهب الذرى . ولما كانت هذه الآراء ممتزجة بالفلسفة الأبيقورية ، وأنها اعتبرت هي نفسها آراء هدامة مخربة ، وطوح بالمذهب الذرى إلى الأرض ، وإن لم يقض عليه ( فليس من اليسير قتل فكرة ) ، بل ظل يعيش سرا ، وعاد أحيانا إلى الظهور مع آراء غريبة في ذاتها (١٣٨) . وكان المذهب الذرى يعتبر عند أهل الخرافة والعفلة من الناس محض تمرّد ، وضربا من الثورة الشيطانية ، كأنهم كانوا يظنون أن أصحاب المذهب الذرى الأشرار يسعون إلى نسف عقيدتهم نفسها ، وجعلها هباء منثورا . ولم تعد للمذهب الذرى كرامته في العالم النصراني الأفي القرن انسابع عشر ، وذلك على يد بيير جاسندى كرامته في العالم النصراني (١٩٤٥ إلى ١٩٩٥) أولا ، ثم على يد بروبرت بويل Robert Boyle (١٦٩١) . ولم يوضع هذا المذهب أمام الناس في صورة مقبولة عند رجال العلم إلا في أول القرن التاسع عشر ، على يد جون دالتون

. ( \AEE - \V77 ) John Dalton

ولو تتبعنا ما طرأ بعد ذلك على المذهبالذرى فى ثوبه العلمي من تطورات . لذهب بنا البحث بعيداً عن ميدان كلامنا . واكن ليسمح لنا القارئ أن نثبت هنا هذه الملاحظات : استغرقت إقامة المذهب الدرى على أساس تجريبي سلم كل القرن التاسع عشر تقريبا ، واقتضى ذلك قدراً كبيرا من البحث الكَيَائَى ، حتى إذا أصبح النجاح في متناول البصر ، أخذ بعض رجال العلم وبعض الفلاسفة ــ ممن كانوا يسعون إلى الوصول لفهم الأشياء فهما أعمق ــٰ ينكرون المذهب الذرى ويعتبرونه ضربا من الوهم الحادع ، ونشرت على الناس آراء معارضة لهذا الذهب ، كتبها رجال مثل إرنست ماخ Ernst Mach ( ۱۹۱۱ – ۱۸۲۱ ) Pierre Duhem ، و بيير دوهم ۱۸۲۱ – ۱۹۱۱ – ۱۸۳۸ ) . بل نشرها عالم من المشتخلين بعلم الكيمياءالعملية مثل فيلهلم أوستفالد Wilhelm Ostwald (۱۹۳۲ - ۱۸۰۳) . ولكن هؤلاء الرجال كانوا يناضلون كما يناضل جنود المؤخرة في الجيش ، وذلك في الوقت الذي لم يعد فيه المذهب الدرى مجرد فرض علمي ، بل صارت الذرات فيه تحصي وتوزن ، و إن كانت لم تعد تعتبر ذرات بالمعنى الحرف لكلمة و ذرة ، لأنها أصبحت ترد إلى عناصر أخرى أصغر من الذرات إلى حد لايكاد يصدقه الإنسان .

وإذا أردنا أن نعود إلى أبيقورس ، فلابد أن نكرر القول بأن رفض المذهب النرى من جانب أوستفالد وغيره ، كان أكثر تمشيا مع روح العلم بما لابقاس من قبول أبيقورس لذلك المذهب قبولا أعمى . وإن كشف أبيقورس ، أو بعبارة أصح إعادة كشفه ، للمذهب الذرى لم يكن عملا علمينًا قام به ومؤرخ العلم يولى أبيقورس ما يستحقه من التقدير من أجل فلسفته في جملتها ، و بخاصته من أجل عاربته للخرافة ، أكثر من تقديره من أجل مذهبه الذرى . والحق أن العلم لا يمكن عاربته للخرافة ، ولكى يجعل الإنسان نموه ممكنا لابد له أن يكون مستعدًا فعاربة السحرة والحرافة عند كل خطوة يخطوها . وهذا ما فعله أبيقورس أو ما حاول أن يفعله .

## شخصية أبيقورس ، ووفاته :

وأحسن ما نختم به هذا الفصل أن نعطى القارئ فكرة عن شخصية أبيقورس. ومن الحير أن يكون الإنسان قادراً على ذلك ، وخصوصا إذا ذكرنا أننا لانكاد نعرف عن شخصيات معظم رجال العلم الكبار فى العصر القديم ، فعظمهم أشبه بالصور المجردة ، أما أبيقورس فهو شخصية حية .

وإنه لجميل أن نتخيل ، أبيقورس ماشيا مع تلاميده في حديقة ملينا ، بتحدث إليهم ويتذاكر معهم . وقد كان لديه من الفسحة في الوقت ما يمكنه من أن يكتبكثيراً ، ولكن يبدو أنه لم يكن يلقي محاضرات منتظمة ، وهو لم يكن محاضرا ، وإنما كان معلما بالمعنى الحقيقي ، شديد الاهتمام بتلاميذه ، وهو لم ينشئ مجرد مدرسة ، بل أنشأ جماعة يؤلف بين أعضائها الإخاء ، ولم يلتف حوله زجال فحسب ، بل نساء وأطفال أيضا . وهذا هو نص خطاب منه إلى أحد أبنائه :

« وصلنا إلى لامبساكوس فى سلام وعافية ، بيتوكليس ، وهرمارخوس . وكتيسيبوس ، وأنا، وهناك وجدنا تيميستا وأحبابنا الآخرين بخير جميعا . وأرجو أن تكون أنت أيضا وأمك بخير ، وأن تكون دائما مطيعا لأبياك وأمك كما هو دأبك ، واسمح لى أن أقول لك إن السبب فى محبتى ومحبتنا جميعاً لك هو أنك دائما مطيع لهما » (١١).

هذه الوثيقة فريدة في الأدب القديم . ولأبيقورس خطابات أخرى تتضمن ما يشبه ذلك من دلائل البر بوالديه وإخوته وتلاميذه ، بل البر بأرقائه . وعلى عكس ما كان يتخيله خصوم أبيقورس من أنه كان شيطانا فاجرا ، فإنه كان إنسانا بسيطا ودودا ، محبا للحياة والناس . وكان أسلوبه في معيشته معتدلا . وقد أدرك الحاجة إلى الأعياد في مناسبات معينة ، ذلك لكى يكسر من حدة توالى الأيام على وتيرة واحدة ، ويجعل الفرق في تواليها بينا ، فجعل اليوم العشرين من كل شهر مخصصا لعيد صار بعد وفاته يوم ذكرى له ولتر ودورس . ويؤسفنا أننا لا نعلم كيف كان الإنسان يقبل عضوا في الجماعة الأبيقوربة

المتآخية ؛ ولابد أن السماح للإنسان بأن يدخل الحديقة الأبيقورية ويتحدث مع الإخوان والأخوات كان يعتبر نعمة ، نعمة لايشوبها شيء من السخف وليس فيها إلا المحبة والعقل .

أما ما لايسر في شخصية أبيقورس (وهذا يسوءني كثيرا جدا ) فهو حكمه على أساتذته وعلى غيره من الفلاسفة حكما بعيداً كل البعد عن عرفان الفضل والحميل . كان يسمى أستاذه نوسيفانيس السمكة الهلامية (٢٤٠). وقد استعمل ألقابا أخرى قبيحة في وصف هيراكليتوس (المخلط) وديموكريتوس (اللغو)وأرسطو (الماجن) ، ورفض أن يعير لويكيپوس أي اعتبار . على أنه ربما تنكر العبقري لأساتذته ، لأنه لايدرك مقدار ما لهم عليه من فضل ، وربما أنساه إياهم سورة تحمسه ، وقد يكون مخلصا في ذلك ، لكن قلة الاعتراف بالفضل لصاحب الفضل نقص في الكياسة . وهذا ما يحيرني من أبيقورس أكبر الحيرة ، لأن غمط الناس حقهم والحط من قدرة ذوى القدريكاد يكون دائما أمارة من أمارات الضعة ، وأبيقورس كان رجلا عظيا جداً ، فكيف أمكن أن يعمى عن عظمة أسلافه وفضل أساتذته ؟

وكما نعرف عن حياة أبيقورس أكثر مما نعرف عن حياة غيره من فلاسفة اليونان ، فإننا نعرف عن ظروف موته أكثر مما نعرف عن ظروف موتهم . نعم نحن نعرف ظروف موت سقراط معرفة وافية ، لأنه أعدم إعداما على رءوس الأشهاد، أما غيره من الفلاسفة الذين ماتوا موتا طبيعيناً فعلمنا بظروف موتهم أقل وضوحا . وفيا يختص بمرض أبيقورس الأخير يقدم لنا ديوجنيس اللائرسي بيانا دقيقا :

«مات أبيقورس فى السنة الثانية للاحتفال السابع والعشرين بعد المائة للألعاب الأولمبية ( = ٢٧١ – ٢٧٠ ق . م . )، فى أيام رياسة بيتاراتوس ، وكان إذ ذاك فى سن الثانية والسبعين ، وتولى المدرسة بعده هرمارخوس بن أجيمورتوس من أهل ميتيليبي . ومات أبيقورس من حصاة فى الكلية ، بعد علة دامت أربعة عشريوما . هذا ما يحدثنا به هرمارخوس فى الكلية ، بعد علة دامت أربعة عشريوما . هذا ما يحدثنا به هرمارخوس

فى خطاباته . ويحكى هرميبوس أنه دخل حماما برونزيا فاتر الماء، وطلب نبيذا صرفا فتجرعه ، وبعد أن أوصى أصحابه أن يظلوا ذاكرين آراءه لفظ النفس الأخير » .

وكتب أبيقورس فى اليوم الأخير من حياته خطابا إلى صديقه أيدومينيوس يتضمن حكاية أخرى لآلامه وصورة أخيرة للطفه ، لا يمكن أن تنسى . يقول :

فى هذا اليوم الذى أشعر فيه بأعظم السعاد. ، والذى هو أيضا اليوم الأخير من أيام حياتى ، أكتب إليك هذا ، إن الآذم التى أعانيها من انحصار البول ، والدوسنتاريا ، قد بلغت من الشدة حداً لامزيد له ، ومع هذه الآلام كلها ، أحس بسعادة روحية إذا تذكرت محادثاتنا فيا مضى . وإنى أحب منك أن ترعى أبناء مترودورس ، بحيث يكون ذلك منك طول حياتك على مدى محبتك لى والفلسفة (٤٣).

### الرواقية THE STOA:

لا يمكن معرفة ميلاد المذهب الرواقى على وجه التحديد ، لأننا لانعرف متى ولد مؤسسه زينون . فإذا كان ميلاده قد تأخر حتى سنة ٣٣٦ ق . م . ، فإن المذهب الرواقى لا يكاد يكون من ثمرات القرن الرابع قبل الميلاد، أو هو يرجع إلى السنوات الأخيرة منه . ولكن ميلاد زينون حد دت له سنون سابقة على ذلك ، فجعل في سنة ٣٤٨ مثلا ، بل وفي سنة ٣٥٦ . وعلى هذا يكون زينون معاصرا لأبيقورس وأسن منه . على أن ثم سببا آخر أهم من ذلك يدعونا إلى الكلام عن المذهب الرواقى في هذا الفصل ، ذلك أنه من ثمرات عصر الإسكندر الأكبر ، ولا عبرة بالزمن الذي فيه اكتمل نموه .

### زينون الكيتيوني Zenon of Cition

ولد زينون بن مناسياس في كيتيون . وزعم بعضهم أنه فينيقي الأصل ، وهذا محتمل ، فكيتيون أتى عليها زمن كانت فيه من جملة مستعمرات الفينيةين في قبرص وربما كانت أقدم مستعمراتهم في هذه الجزيرة (٤٤)؛ أما أنه تأثر بمؤثرات فينيقية فأمر بقرب من الثامنة والعشرين، أو في سن الثلاثين ، ودامت دراساته بها أكثر من عشرين عاما ، وربما كان ذلك قبل تأسيسه لمدرسته . وقد ظل على رأس هذه المدرسة ثمانية وخمسين عاما . ومات وهو في سن الثامنة والتسعين (أو الثانية والسبعين ؟) (٤٥).

وظروف وصوله إلى أثينا تستحق أن تذكر . يقول دوجنيس اللائرسى :
انكسرت به المركب في أثناء رحلة من فينيقية إلى بيرايوس ، وكانت معه حمولة من الأرجوان ، فلهب إلى أثينا وجلس في دكان ور اق ، وكان إذ ذاك في سن الثلاثين ، وأخذ يقرأ الكتاب الثاني من كتاب كسينوفون المسمى في سن الثلاثين ، وأخذ يقرأ الكتاب الثاني من كتاب كسينوفون المسمى وفي تلك اللحظة اتفق مرور كراتيس ، فقال الوراق لزينون : « اتبع هذا الرجل ! ، وأشار إلى كراتيس ، ومنذ ذلك اليوم صار زينون تلميذا لكراتيس وأظهر من وجوه أخرى استعداداً قويا لفهم الفلسفة ، وإن كان فيه قدر كبير من الحياء يحول دون تشربه صفاقة الكلبيين . ورغبة في معالجة هذا النقص أعطاه كراتيس قدرا مملوءاً من حساء العدس ليحمله عبر الكيراميكوس وقد دفعه خجله إلى أن يحاول إخفاء القدر عن الأنظار ، فلم يكن من كراتيس إلا أن ضرب القدر بعصى فكسره . ولما شرع زينون في الهرب ، وحساء العدس يسيل على ساقيه ، قال له أستاذه : لماذا تجرى يا بني الفينيقي ؟ إنه لم تصبك يسيل على ساقيه ، قال له أستاذه : لماذا تجرى يا بني الفينيقي ؟ إنه لم تصبك مصية كبيرة ! » (13)

هذه القصة تبعث على التفكير من وجوه شيى . فزينون إنما صار فيلسوفا بسبب كارثة أفقرته ، وقد قال فيا بعد : « لقد قمت برحلة رابحة لما انكسر في المركب و (٤٠٠) ، وهذا مما يمكن تصديقه دون حاجة إلى ما يضاف إليه . ومن جهة أخرى في تسمية كراتيس له « بالفينيقي الصغير ، ما يؤيد القول بأنه كان فينيقي

ع في الأصل الإنجليزي ceramicos ومعناها الفخار ، وهي بشكلها اليوناني اسم لميدان . عام في أثينا ولضاحية من ضواحيها كان يدفن فيها الجنود الذين يموتون في ميدان القتال . (المترجم )

الأصل . والنقطة الهامة هي أن زينون كان تلميذا لكراتيس الكلبي ، وبحسب الروايات القديمة كانت آراء زينون ذات صلة بآراء سقراط ، عن طريق انتستنيس وديوجنيس وكراتيس . وهكذا اختلط المذهب الرواق والمذهب الكلبي في البداية . ولا محل للشك على أية حال في أن عروق المذهب الرواق تمتد إلى أصول كلبية . إذ يمكن الكشف عن آثار من مذهب الكلبيين في كل كتب أهل الرواق ، حتى في ذكريات ماركوس أوريليوس .

وكان لدى أثينا فى آخر القرن الرابع قبل الميلاد أشياء كثيرة تستطيع أن تقدمها لرجل طموح من طراز زينون . وهو ، وإن كان قد لزم كراتيس الطيبي (الذي عاش إلى سنة ٢٨٥ق . م . ) بنوع خاص، فإنه أخذ عن غيرهمن الأساتذة في الأكاديمية وغيرها .وقد ذكر من بين أساتذته كزينوكراتيس، و پوليمون، من أساتذة الأكاديمية ، وستيلبون ، وديودورس ، من أساتذة المدرسة الميجارية (٤٨). وكان پوليمون يؤذيه ويسخر منه قائلاله : ٩ إنك تدخل خلسة من باب الحديقة وتسرق أفكارى وتكسوها ثوبا فينيقيا، (٤٩). وليس المهم في الأمر هؤلاء الفلاسفة الذين تردد عليهم زينون في أثينًا، وإنما هو ذلك الأتجاه المعين الذي اتجهه عقله ؛ ولا شك هنا ، كما لاشك بالنسبة إلى أبيقورس ، في أن منزع زينون في التفكيركان رد فعل مضاد للأكاديمية والليكيوم وهناك بون شاسع بينه وبين أبيقورس ، وهو يعود إلى أيام الشباب ، فني حين كان أبيقو رس يرجع إلى الوراءملتمسا مذهب ديموكو يترس ،كان زينونمتأثرابهيرا كليتوس ومعنى متابعة ديموكر يتوس التزام المذهب العقلي ، أما هيراكليتوس فكان من الذين ينزعون إلى القول بالأمور الحفية . وهذه المؤثرات التي ترجع إلى القرن الحامس قبل الميلاد تبرر إدخال كلّ من الأبيقوريين وزينون في هذا الجزء من كتابنا، وكلا الفلسفتين ، فلسفة أبيقورس وفلسفة زينون ، نشأتا وولدتا قبل نهاية القرن الرابع قبل الميلاد .

و یحکی دیوجنیس اللائرسی حکایات کثیرة خاصة بزینون ، ومع ذلك لا نراه بوضوح كما نری أبیقورس . وفی بعض ممیزاته الّی یشیر إلیها دیوجنیس ما يلفت النظر ، فهو يذكر مثلا أنه كان أعوج العنق ، نحيفا ، أقرب إلى الطول ، أسمر اللون، وأنه كان مولعا بأكل التين الأخضر و بحمامات الشمس (٥٠٠). ومن الواضح إلى درجة لابأس بها ، أن زينون كان معروفا في أثينا ، وأن الأثينيين كانوا يحبونه ، ولنذكر القرارين اللذين اقترعوا عليهما تقديرا له ، ودفنه في الكيراميكوس .

أما كيفية موته فكانت على هذا النحو: بيما كان خارجا من المدرسة عثر، فوقع وانكسرت أصبع قدمه. فضرب الأرض بجمع يده، وهو يردد هذا السطر من ال Noibe :

و إني آت ، إني آت ،

و فلماذا تناديني ؟ ٥

ثم مات على الفور فى مكانه وقد كف عن التنفس(٥١).

العلم الرواقى والفلسفة الرواقية :

بدأ زينون يعلم فلسفته في أثينا، في رواق سمى بالرواق ذى الرسوم ، لأنه كان قد زين بالرسوم حوالى منتصف القرن الحامس قبل الميلاد بريشة بوليجنوتوس ه مخترع فن الرسم ، ، من أهل تاسوس Thasos . وكان الشعراء قد اعتادوا أن يتحقوا من ذلك الرواق ملتقى لهم ، والراجع أنه كان مفتوحاً لكل من كانوا يريلون أن يجتمعوا فيه . ثم كان اتخاذ زينون له مكاناً يعلم فيه فلسفته سبباً في أن سمي أسحابه بالرواقين .

ومن الصير أحيانا أن يميز الإنسان في الفلسفة الرواقية بين ما قاله زينون وين ما أضيف بعد ذلك على يد كليانتيس Cleanthes وغيره (٥٢). والذى يظهر لى أن زينون شرح أصول الآراء وأمهالها ، وأنه من غير شك مؤسسهذه الفلسفة ، وعلى مر القرون أدخلت عليها تغييرات كثيرة ، وإن لم تكن ذات بال . ويمكن في الجدلة توضيح أقوال ماركوس أو رايليوس بذكر شواهد مما خلفه زينون من شدرات .

أيقسم زيتون الفلسفة ثلاثة أقسام كبرى : الطبيعيات ، والأخلاق ،

والمنطق ؛ والطبيعيات عنده أساس المعرفة ، والمنطق أداتها ، والأخلاق غايتها . ومنطق زينون مستمد من آراء انتستنيس ، وديو دو رس كرونوس ، أعنى أنه مستمد من تلك الآراء التي سبق إليها الكلبيون والمجاريون ، إلا أن هذا المنطق تطور تطورا مستقلاً في اتجاهات شيى ؛ فأدى مثلا إلى إحساس أعمق بالمسائل النحوية ، ويمكن القول بأن علم النحو اليونانى من وضع الرواقيين إلى حد كبير . وقد واصل خريسيبوس عمل زينون في ميدان النحو ، ثم أكمله ديوجنيس البابلي وكراتيس ، من أهل مالوس <sup>(۵۳)</sup> . وللمنطق فروع. أخرى ، خطابية وجدلية . ونظرية المعرفة أيضا عند الرواقيين نظرية مبتكرة ، فكانوا يقولون إن المعرفة تنال مما ينطبع في أعضاء الحس ، وعلى الإنسان أن ينظر في انطباعات الحس نظر المتأمل البصير حتى لاتجرفه « الحيالات ٥ (١٥٠). أما الطبيعيات الرواقية فكانت مزيجا من المادية والقول بوحدة الوجود .وكان الرواقيون يتصورون وجود قوى أوتوترات في كل شيءٌ ، ممتدة بامتداد المادة ، . وهذه التوترات هي السبب فيا يقع في العالم من انبساط وانقباض . وقد وقع الرواقيون في المفارقات أو المبهمات الَّتي وقع فيها الأبيقوريون، لأنهم كانوا يسلمون بوجود النفوس ، وإن قالوا إنها مصنوعة من المادة ، من ضرب من المادة ألطف من مادة الأجسام المحسوسة ؛ وإذن فهي في نظرهم جسمانية لا روحانية . والغالب على الرواقيين العناية بالأخلاق ؛ وقد فصَّلُوا ما ذهب إليه سقراط من أن الفضيلة علم ، وقالوا إن الخير الحقيقي يتلخص في أن يعيش الإنسان على نحو يتفوق مع العقل أو مع الطبيعة ، ويقتضي هذا معرفة كافية بالطبيعة ( الطبيعيات والإلهيات ) . وتعانيمهم العلمية مستمدة من أفلاطون أكثر مما هي مستمدة من أرسطو ، ولذا ينقصها الوضوح ، فجاءت مختلطة بعض الشيء . فقد أضلهم مثلا ما كان يقول به أفلاطون من تقابل بين العالم الأكبر والعالم الأصغر" فجعلوا للتنبؤ شأنا كبيرا ، واتبعوا في ذلك المأثورات اليونانية القديمة ،

<sup>\*</sup> العالم الأكبر هو الكون كله ، والعالم الأصغر هو الإنسان ، وعلى أساس التقابل بيهما يمكن التشبق. وفكرة أن الإنسان عالم أصغر موجودة عنه غير واحد من فلاسفة الإسلام . ( المترجم

فأثبتوا يهذا أنهم أقل بكثير من الأبيقوريين في التحرر الموروث.

ونبذ الرواقيون المذهب الذرى ، وإن لم يؤد بهم هذا إلى أن يعتبر وا الجوهر الذى يتكون منه العالم غير مادى ، فكل شئ عندهم يتألف من العناصر الأربعة بحسب ترتيبها في نصيبها المتزايد من اللطافة : الأرض ، والماء : والهواء ، والنار . والإله نفسه مادى في نظرهم : وكذلك العقل ، سواء أكان عقل العالم أم العقل الفردى الذى يشبه و جزءا منفصلا من الإله؛ (٥٥) . وهو يشبه أيضاً ضربا من النسمة الحارة . والنفوس عندهم نارية ، وفي آخر كل دور كوني يقع احتراق يشمل العالم كله ، فيرده إلى التار الإلهية ، وقد يحدث بعد ذلك خلق جديد (٢٥) . الأ أن هذه الآراء فاسدة مضطربة تكونت فيا بعد ، ولا يصح أن نبادر فنعزوها إلى المتقدمين ، والنقطة الأساسية : منذ أيام زينون ، هي أن العالم مكور ن من مادة وعقل ، وهذان ليسا سوى مظهرين لحقيقة واحدة ، فلا عقل مكور ن من مادة وعقل ، وبعبارة أخرى ، الإله قوة سارية في كل شيء ، بلا مادة ، ولا مادة بلا عقل . وبعبارة أخرى ، الإله قوة سارية في كل شيء ، الا أنها قوة لا يمكن أن تتقصل عن جميع الأشياء . وليفهم القارئ ذلك إن استطاع! وبالحملة لم يكن مذهب الرواقيين أقل مادية من مذهب الأبيقوريين ، وإن كان أقل منه حظا من الصبغة العقلية .

والأخلاق هي ذروة المذهب الرواقي ومجده الحالد . فالحير الأعظم عند الرواقيين هو الفضيلة . والقضيلة تتلخص في أن يعيش الإنسان معيشة تتفق مع الطبيعة أو العقل . والفضيلة هي الحير الوحيد ، والرذيلة هي الشر الوحيد ، وكل ما عدا ذلك ، من فقر وحرض ، وألم وموت ، شي لا يصح أن يؤبه له والإنسان القاضل الذي لا يمكن أن يسلبه أحد فضيلته ، بمتأى عن أن يناله شي من المتاعب ، لأنه إذا رجع إلى نفسه وتبين أن معظم ضروب البؤس عبارة عن تصورات ، فإن فضيلته تؤتيه الاكتفاء الذاتي ، وعدم القابلية للتأثر ، والحلاص من الألم . وهذه الطمأنينة شبيهة بما عند الأبيقوريين ، وإن كانت أقل خولا وأكثر شجاعة (أو صارت كذلك في العصور الرومانية ) . ولا يكني الإنسان أن يحتمل ويكيح جماح نفسه . بل يجب عليه أن يكون جريئا .

ومما ترتب على مذهب الرواقيين ، أنه يجب على الحكيم أن يحصل ما يمكنه من المعرفة ، لأنه لابد له من أن يعرف الكون كى يعيش على نحو يتفق مع الطبيعة ، ومن المؤسف أن معظم الرواقيين قنعوا فى هذه الناحية بعلم طبيعى ناقص كل النقص ، فلم يتوفر لديهم حب الاستطلاع العلمى . وإذا كان المذهب الرواقى قد سما بالقلب ، فإنه لم يرهف من حد العقل .

وقد قبل الرواقيون فكرة العناية الإلهية وظنوا أن أساليبها يمكن أن تعرف عن طريق التنبؤ . وهذان الأمران مثالان جيدان يبينان تناقضهم ، وهو تناقض يرجع إلى نقص في التدقيق العلمي وقلة التحمس في محارية الأحاسيس الموروثة .

وأكثر ما بذكر من مصنفات زينون التي لم تصل إلينا رسالته في السياسة ، وإذا أخذنا بما يقوله بلوتارك فإن هذه الرسالة كانت ردًّا على جمهورية أفلاطون ومهما يكن من شي فإن الرواقيين عنوا بالسياسة ، فكانوا من هذه التاحية متفوقين عن الأبيقوريين الذين دعاهم تعلقهم بالسكينة إلى اعتزال السياسة . أما الرواقيون فقد أحسوا بأن من واجب الإنسان أن يأخذ ينصيبه الكامل في حمل الأعباء السياسية ، وهذا يفسر لنا نجاح المذهب الرواقي في ميدان القانون والإدارة لدى الرواق.

وأطرف مميز وأجمله في الأخلاق والسياسة عند الرواقيين ، شعورهم بالأخوة أو بالمشاركة لا بين أهل مدينهم أو بلادهم فحسب ، بل بين أهل العالم كله . وقد تخلصوا ، بفضل تأثير الانقلاب الهائل الذي نجم عن فتح الإسكندر الدنيا ، من تقليد من أقدم التقاليد اليونانية وأقواها ، ونعني به الروح المتركزة حول المدينة أو الإقليم ، على نحو ما كان ذلك سائدا في العصر الهيليي ، وأصبحوا ممثلين لفكرة الوطن العالمي لأول مرة في التاريخ . ويقول بلوتارك ، إن شخص الإسكندر وما قام به كان وراء ما يحلم به زينون بلوتارك ، إن شخص الإسكندر وما قام به كان وراء ما يحلم به زينون وليس هذا صحيحا تماما ، فإن هذه الفكرة لم تبعثها في نفس زينون إمبراطورية الإسكندر (التي كانت تتداعي) بقدر ما بعثها فكرة الإسكندر نفسه عن وحدة النوع الإنساني ، فجعل زينون من تلك الفكرة الفردية نظرية فلسفية (١٠٥).

ونظرية وحدة النوع الإنساني (إجماع النوع الإنساني) كانت أحد مصادر القانون الروماني ، أو أحد مصادر ما يسمى قانون جميع الأمم ، أو قانون الطبيعة (١٩٥٠). ومن جهة أخرى فإن تلك الفكرة كان يمكن (كما حدث فعلا ) أن تؤدى إلى تبرير آراء شائعة ، وإن تكن فاسدة ؛ فإذا آمن الناس جميعا بالتنبؤ ، أفلا يكون من الأحكم والأقل ضررا أن يشاركهم الإنسان في اعتقادهم ؟ على أن القيمة السياسية للمذهب القائل بالوطن العالمي قد راقت الرومانيين ، وإن كان من شأنها أن تنقلب بسهولة صورة هادمة نخربة . والفكرة القائلة بأن جميع الناس إخوة يمكن أن تعتبر نظرية خطرة ، وقد عمل على تقويتها فيا بعد النصارى الأولون ، وكانت أحد أسباب الاضطهادات التي عانوها .

أما نحن الذين ننظر من مسافة بعيدة فإننا ندرك أن الأخلاق الرواقية ، في الجملة ، وما فيها من فكرة الوطن العالمي خاصة ، كانت تقدما عظيا ، تقدما بلغ من العظمة إلى حد أن كل ما كان يتحقق منه كان لايزال يهدم أو يتعرض للخطر مرة بعد مرة . ونحن نستطيع أن نقدر ذلك تقديرا أشد من تقدير الناس له في أي عصر سابق ، بسبب التجارب المروعة والكوارث الفظيعة والشهوات الجامحة في عصرنا هذا (٥٩) .

ومن سوء الحظ أن الرواقيين قبلوا ، في خفة شديدة ، كل ضروب الحيالات الفيثاجورية والهيراكليتية والأفلاطونية ، فقلت غرة نظرياتهم الأخلاقية ، لأنه لم يكن يصاحبها إلا علم ضعيف بالكون ، وانضمت إليها ديانة تستند إلى التنجيم . ومع ما اشتملت عليه من بواعث روح المحبة . كانت ذات صبغة مجردة ونظرية إلى حد أنها لم تلائم عامة الناس من غير المثقفين ، وهؤلاء هم الخالبية ؛ فانهى المذهب الرواقي إلىأن صار عقيدة مجردة من الطقوس والمعجزات ، فتركت العيون جافة والقلوب باردة ، ولم تستطع أن تنافس الديانات ذات الطقوس ، والأمور الحاقة للعادة ، والتي كانت تعزى النفوس رغم أنواع البؤس التي لا نهاية لها ، وتعد متبعيها بالنجاة والحلاص وسط المخاوف ، فاقترنت

الأخلاق الرواقية بعلم ردىء وديانة ليس فيها حرارة ، وكانت آخر معقل من معاقل الوثنية أمام النصرانية! فلا ندهش لإخفاقها ، بل ندهش لذيوعها وقبول الناس لها بعض القبول .

### موجز تاريخ المدرسة الوواقية :

تكونت الفلسفة الرواقية كلها أيام زينون ، وقبل نهاية القرن الرابع قبل الميلاد . ولنقص خبر تطورها بعد ذلك قصصا موجزا ، لأنا لانستطيع أن نعرف قيمة البذر إلا بعد أن نرى كيف نبت ، ونشاهد براعمه وزهوره وثماره . خلف زينون في رياسة المدرسة تلميذه كليانتيس ، من أهل أسوس ( النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد ) ، وقام على أمرها من ٢٦٤ إلى ٢٣٢ ق. م. ) (٦٠٠ . وجاء بعده خريسيبوس من أهل سولوى ( في النصف الثانى من القرن الثالث) ، وزينون الطرسوسي (ح ٢٠٨ إلى ١٨٠ ق.م.) وديوجنيس السليوكي ( النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد) ، وهو الذي حمل المذهب الرواقي إلى روما سنة ١٥٦ ــ ١٥٥ ق. م (٢١) ، وأنتياتروسَ الطرسوسي وبنايتيوس الرودسي ( النصف الثاني من القرن الثاني قبل الميلاد) .وهذا الأخير هو الرئيس السابع للمدرسة ، وقد عاش حينا من الزمان مع پوليبيوس ( النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد في روما ، وأتم ما كان قد شرع فيه ديوجنيس من إدخال صفوة الرومان في المذهب الرواقي ، واستقر أكبر تلاميذه ، وهو پوسيدونيوس من أهل أفاميا ( النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) في رودس ، وهناك استمع شيشرون إلى محاضراته سنة ٧٨

وكان هؤلاء الرجال فلاسفة ورؤساء للمدرسة . وإذا كانوا لم يغيروا المذهب الرواق تغييرا جوهريا ، فإن كلا منهم مضى فى بحوثه الحاصة . وكان كليانتيس شاعرا ، وكريسيبوس منطقيا ونحويا ( ويظهر أن ما أضافه إلى المذهب الرواقى كثير ، حتى قيل إنه « لارواقية بدون كريسيبوس » (٦٢)، واهتم ديوجنيس

إلى اليوم .

البابلي بالنحو وعلم الآثار ، والتنبؤ ، وعنى بنايتيوس خاصة بالأخلاق ، وكان بوزيدونيوس جغرافيا وفلكيا .

وليلاحظ القارئ أن كل هؤلاء الرواقيين الأول من غربي آسيا (٦٣)؛ فالمؤسس ، زينون، من قبرص ، وثلاثة آخرون من قليقية (٦٤) ، (هم خريسيبوس من أهل سولوي ، وزينون وأنتباتروس الطرسوسيان )، وبوسيدونيوس من أفامية على مهر الأورنط ، وديوجنيس من سليوكيا على مهر اللجلة . وهناك ثلاثة آخرون كانوا أقرب إلى البحر الإيجى وإلى العالم اليونانى الحقيق وهم : كليانتيس النسوب إلى أسوس Assos ( قريبا من لسبوس Lesbos ). وأريستون المنسوب إلى خيوس وبنايتيوس الرودسي . فالآراء الرواقية ولدت في آسيا ، وكملت صورتها فى أثينا ، وبلغت نضجها وصارت ذائعة مقبولة فى روما . وعلى حين أن المذهب الأبيقوري بلغ ذروته وبهايته أو كاد ، على بد لموكريتيوس ( في النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) فإن نمو المذهب الرواقى كان أبطأ وحياته أطول ، ويمثله في صورته المتأخرة ثلاثة فطاحل هم: سينيكا القرطبي ( النصفالثاني من القرن الأول للميلاد) وإبيكتيتوس Epictetos ( النصف الأول من القرن الثاني ) وماركوس أوريليوس انتونيوس (النصف الثاني من القرن الثاني للميلاد) ( ٢٥٠ . ومن الطريف أن هذا الإمبراطور العظيم أنشأ في أثينا أربعة كراسي للفلسفة في سنة ١٧٦ م ، لتمثيل المدارس الأربعة: الرواقية والأبيقورية والأكاديمية والمشائية ، وهذا يدل على كرم النفس والتسامح، ويعلل بقاء هذه المدارس الأربع دون غيرها في أثينا في آخر القرن الثاني الميلادي (٦٦). وهكذا عاش أفلاطون وأرسطو وأبيقورس وزينون حتى آخر أيام الوثنية ، ثم دمهم في التراب قرونا انتصار المسيحية ، ولكنهم لايزالون أحياء حياة قوية جدًّا

#### هوامش الفصل الثالث والعشرون

- (١) ولد ديوجنيس فى المدة ما بين ٥٠٠ و ٤١٢ ق . م على التقريب ، فى سينوبى ، قرب وسط الساحل الجنوبي البحر الأسود ، ومات فى كورنشيا عن سن عالية جداً ، حوالى ٣٢٥ ٣٢٣ قبل الميلاد .
  - (٢) تفضل زميل الأستاذ G.H. Chase مجامعة هارفارد بأن كتب إلى (ف ١٩٥٣ براير سنة ١٩٥١) وأنه يرى أن أحسن ترجمة في نظره العبارة اليونانية رهى : وتربيف العملة و عملي كلمة paracharattein اليونانية هو : و النقش على نحو غير صحيح ٥. ويقول الزميل : و وعلى هذا فإني أميل إلى الغان بأن والدديوجئيس وقع في المتاعب لعلمه عملة مدينة سينوب على صورة غير العمورة المقبولة رسمياً و لا تعتبر كان يميد طبع المسوح منها و ، على أنه يمكن أن تعتبر العملة و مزيفة و عند فريق ، ولا تعتبر مزيفة عند الغريق الآخر .
  - (٣) يقال إن كراتيس كان تلميذا لبريسون Bryson قبل أن يتبع ديوجنيس.وهذاحق، لكن بريسونهذا كان هو بريسون المنسوب إلى أخايا Bryson of Achaia لابريسون العالم الرياض الذي كان من أهل هو كليا . Bryson of Heraclea .
  - (؛) بريسون هذا هو غير شخصين يسميان باشمه ، قد ذكرناهما في الهاتش السابق . واسم بريسون لم يكن نادراً ، إذ يتكلم يامبليخوس Iamblichos (في النصف الأول من القرن الرابع) في كتابه عن حياة فيثاجورس ( فقرة ١٠٤) عن تلميلسابق يحمل هذا الاسم وتنسب إلى رجل يسبى بريسون رسالة في الاقتصاديات ، وهو مؤلف من أتباع المذهب الفيثاغوري الحديد، وقد نبغ في الإسكندرية أو في روما في القرن الأول أو الثاني بعد الميلاد. وقد نشر هذه الرسالة مارتين بليسر اللهي نتكلم عنه ( مجلة علا علم ١٩٣٠ م ١٩٣٠ م ١٩٣٠ م ١٩٣٠ م ١٩٣٠ الذي تتكلم عنه الآن ، وهو ابن ستيلبون ، فإننا نقول إنه يجوز أن يكون أبوه هو ستيلبون المشهور الذي كان ثالث رئيس المدرسة الميجارية ؟ وستيلبون هذا ( من ١٩٨٠ إلى ٣٠٠ ق . م . تقريباً ) كان قد تأثر بلديوجنيس السينوبي كما تأثر بأقليدس الميجاري المهوري الكرية على ١٩٠٠ ق . م . تقريباً ) كان قد تأثر بلديوجنيس السينوبي كما تأثر بأقليدس الميجاري الكرية عياتها .
  - Bonaparte, gouverneur d'Egypte بمنوان F. Charles-Roux (ه) (الجع كتاب باريس ، دارنشر Plon المجلد ٢٦ ، ص ١٩٣٥) [ مجلة العبلد ٢٦ ، ص ١٩٣٥)
  - (٦) وتيمون بن تيهارخوس ، من أهل فيلوس (إلى شمال شرق البيلو بونيز) وهو أيضاً من أسرة فقيرة ، وبدأ حياته راقصاً ، ودرس على ستيلبون الميجارى ثم على بير ون ، وقد حوله بيرون إلى مذهبه. ولما كان قد اضطر إلى مفادرة إيليس ، فإنه زاول مهنة المعلم السوفسطائ في البلاد المحيطة بهيليسبونت Hellespont و يرو بونتيس Propontis . وبعد أن جمع ثروة آثر الحياة في أثينا ، وفيها عاش إلى أن مات في من عالية جداً . وأخص ما يذكر سبب أشعاره البهكية التي انفرد بنوع منها اختص به Sillio .

- ( γ ) وفي رواية قديمة أن بيرون سئل بعد موته : « هل أنت ميت ياپيرون ؟ » فأجاب : « لاأعرف » .
- ( A ) هو أركيسلاوس البيتانى Arcesilaos of Pitane ( من مقاطعة أيوليس Aiolis ) وكان تلميذاً لأوتوليكوس البيتانى Autolycos of Pitane الرياضي، ثم ذهب إلى أثينا، وفيها تتلمذ ليشوفراستوس و يوليمون و كرانتور ، ثم خلف كرائيس في ربياسة الأكاديمية .
- ( ٩ ) كارنياديس البرقاوى هو الذي أدخل مذهب الشك في مدينة روما سنة ١٥٥ ق.م.وقد طلب كاتو Cato من مجلس الشيوخ في روما أن يرسل هذا الرجل الحطر الذي أفسدالشاب الروماني إلى بلده أثينا . ( وفي راويات أخرى أنه عاش في القرن الثالث المترجم ) .
- ( ۱۰ ) هو أينيسد يموس من أهل كنوسوس Ainesidemos of Chossos ، وله كتاب لم يصل إلينا ، كان أحد المصادر التي اعتمد عليها سكتوس أمير يكوس ( النصف الثاني من القرن الثاني للميلاد ) .
- (۱۱) كان كاساندروس وصيا على عرش مقدونيا من سنة ٣١٦ إلى ٣٠٦ ق . م .ثم صار ملكاً من سنة ٣٠٦ إلى ٢٩٧ق.م. وهوالذي أسس مدينة تسالونيكا (سالونيكا) .
- ( المضاد لطائفة رجال الدين) معن هذا النقد كلمة anticlerical ( أي المضاد لطائفة رجال الدين) من قصد، وهي تدل على رد فعل لابد أن محدث في كل بلد يميل فيه رجال الدين إلى إساءة استعمال سلطانهم ومزاياهم . وكان القسس في معابد وأماكن مقدسة لاعدد لها في كل بلاد العالم الإغريقي يتمتمون بقدر كبير من السلطان . ولماكانوا آدميين فقد طمحوا إلى سلطان وثروة أكبر نماكان لهم . وصارت لهم بعدر كبير من السلطان . ولماكانوا آدميين فقد طمحوا إلى سلطان وثروة أكبر نماكان لهم . وصارت لهم مسمسالح لابد أن مجموعا ويوسعوا نطاقها ، وهم بقعلهم ذلك لم يستطيعوا أن يتفادوا خلق أعداء لهم .
- Epicurus, the extant remains ( الباب العاشر) ، وكتاب Diogenes ( الباب العاشر) ، وكتاب Oyril Bailey ( باليونانية والإنجليزية ٣٧٦) صفحة، أكسفورد ١٩٢٦)، والعثولف نفسه كتاب: Tsis المجاد ( ١٩٢٠ عضحة، أكسفورد ١٩٢٨ [ مجلة Isis ، المجلد ١٩٣٣ صفحة ) أكسفورد ١٩٣٨ ] .
  - وراجع كتاب Marie Jean Guyau ( ١٨٨٨ ١٨٥٤ ) ، وعنوانه :

La morale d'Epicure et ses rapports avec les doctrines contemporaines.

Benjamin Farrington (۱۹۲۷). وکتاب ۱۸۷۸) باریس ۱۸۷۸ الطبعة السابعة ۱۹۲۷). وکتاب ۱۸۷۸ وکتاب ۱۸۷۸ وعنوانه : Science and Politics in the Ancient World وعنوانه : ۲۶۹ صفحة ، نیویورك طبعة . [(۱۹۶۲–۱۹۶۱)۲۷۳–۲۷۰، ۳۳ الحجلة Isis ، الحجلة ۱۹۶۰)۲۷۳–۲۷۰، ۱۹۶۲)

(١٤) كان نوسيفانيس ، من أهل تيوس ،قدتىخرج على يد پيرون الإيلى ،وربما كان ذلك أيام اشتراكهما فى حملة الإسكندرية الأسيوية ،وصار نوسيفانيس فيها بعد من القائلين بالمذهب الذرى ولكنه خالف ديموكريتوس فى أنه أصر على وجوب أن يأخذ العالم بنصيب فى الحياة العامة .

( ١٥ ) هم نیکلیس ، و کان هو الأصغر ، خیریدیموس Chairedemos وأرستو بولوس ولاأعرف فیلسوفاً آخر من أتباعه إخوة ثلاثة له ، سوی أبیقورس .

- (١٦) وكانوا جميعاً من أهل لامبساكوس ، أو من المقيمين فيها .
  - ( ۱۷ ) أو بستاناً ho cepos .
- (۱۸) ديوجنيس هذا كان يسمى ديوجنيس الأوينواندا Diogenes of oinoanda ولايموف تاريخ مولده ولا تاريخ وفاته ، وكانت أوينواندا أرضاً إلى شمال لوكيا ، في جنوب غربي آسيا الصغرى . وقد نشر نقشه في المكتبة التويبئرية Teubner على يد Johannes William ، بعنوان : الصغرى . وقد نشر نقشه في المكتبة التويبئرية Oiogenis Ocinoandensis Fragmenta ) .
- (١٩) ونحن نجعل لكلمة distribute (= يوزع) هنا المدلول المألوف عند قدماء أصحاب المطابع ، فقد كانوا يفرقون الحروف التي استعملت في طبع نص ، ويوزعونها على « خانات » صندوق الحروف لكي يمكن استعمالها في طبع نص آخر .
- The Greek المسمى Bailey راجع كتاب Bailey المسمى ( ٢٠ ) هذه نقطة غامضة جداً، لا أزعم أنى أنهمها . راجع كتاب Atomists and Epicurus ملحق ه ص ٥٨٠ وذلك فيها يختص بالملاقة بين ذلك المنصر و الذي لا يمكن وصفه و وبين و العقل ه .
- ( ٢١ ) وبعد ذلك بقرون قليلة كان هناك ما دعا الشاعر أوفيد (من ٤٣ ق . م. إلى ١٨ م) لأن يردد هذا المعنى قائلا: من أحسن الاختفاء عن الناس عاش عيشة طيبة 15. Tristium lib. III, el. IV, 1, 25 وهذه لا تزال نصيحة طيبة في أيامنا ، ولكن حاجة الناس في القرن الرابع قبل الميلاد ، أو في القرن الأول ، كانت أشد من حاجتهم إليها الآن ، على الأقل في البلاد المتمدينة .
  - Diogenes Laertios X, 1. ( YY )
- (٢٣) كتب أندريه جيد في يومياته ، بتاريخ ٢١ مارس سنة ١٩٠٦ م هذه الملاحظة : و لاشك أن الغرض الحقى من الأساطير كان هو الحيلولة دون تقدم العلم » . وهذا مبالغة في بيان الحقيقة ، لأن الغرض من خداع العامة وتضليلهم لم يكن عند أصحابه قصد وتدبير بقدر ماكان شيئاً يأتونه ومم لايشعرون .وأكبر فضل لأبيقورس هو أنه كشف عن هذا الغرض وحاربه .
- ( ٢٤ ) هذا الخطاب الممن في الطول قد ذكره بأكله ديوجنيس اللاثرسي 135-122 > وهو خلاصة جيدة للأخلاق الأبيقورية . ونحن نقتصر على اقتباس بدايته ، وهي تتناول أمر الآلهة ، وأبيقورس يتكلم بمدذاك عن خوف الموت ، فيمتبره خوفاً لامبر رله ، وعن الشهوات الحسنة والقبيحة ، وعن اللذة . . . إلخ . وقد ترجم هذا الحطاب R.D. Hicks في مجموعة Loch Glassical Library .
- ( ٢٥ ) لا دليل على أن الأبيقوريين عملوا شيئاً يذكر لتمليم العامة الفقراء الأميين ، ولكن لم يكن أحد في العصر الفديم يمنى بالعامة . ولم يتيسر تنظيم التعليم العام إلا على يد الدولة أو الهيئات القوية . ولقد أدرك الأبيقوريون الحاجة إلى التعليم ، ولكنهم لم يستطيعوا أن ينهضوا به ، ولم يحاولوه . وكانت نقطة الضعف الكبرى في مذهبهم مابعثوه في النفوس من عدم المبالاة ومن روح سلبية ، وبذا كانت تعوزهم روح الهمة .
- ( ۲۲ ) راجع كتساب Murray الذي عنسوانه : Greek studies ( أكسفورد ،

- دارطباعة كلاريندون ، ۱۹۴۳) ، ص ه ۸ ، وكتاب Farrington الذي عنوانه Science and
- ( ٢٧ ) وليذكر الإنسان بسكال Pascal فلماذا يهجر هؤلاء الرجال الرياضيات ؟ لأن الفلسفة أو الدين يستهويهم أكثر من غيره ؟ أم لأن عملهم الرياضي يكون قد انتهى ؟ ويستطيع الإنسان أن يقول إنهم لايهجرون الرياضيات ، بل الرياضيات هي التي تهجرهم .
- ( ۲۸ ) الشهور اليونانية المذكورة في هذه الفترة توافق ، على وجه التقريب الشهور الآتية :
   جميليون يوافق يثاير و بوزايديون يوافق ديسمبر ، وميتاجايتنيون يوافق أغسطس .
- Loeb Classical Library فبجموة (R.D. Hicks كا ترجم ذلك Diogenes Laertios ( ٢٩)
- ( ٣٠) هما البطلميوسان الذان كان « أحدهما أسود والآخر أبيض » . وإذا فهمنا من كلمة أسود معناها الحرفى كان بطلميوس الأسود أول فيلسوف أسود ( فى القرن الثانى ق . م . ) ، وهذا مما يمكن تصديقه تماماً ، فقد كان الأبيقوريون إنسائيين إلى أبعد حد .

## Diogenes Lacrtics, X, 25-26. ( Y )

- ( ٣٣) فيدروس الأبيقورى ( من ١٤٠ إلى ٧٠ ق. م) كان رئيس المدرسة الأبيقورية في روما ، وقد أرحى أحد كتبه لشيشرون أن يكتب كتابه De natura deorum ، وقد عثر على شذرات منه في هركولانيوم ، ونشرها Chrisitian Peterson ( ص ٧٥ ، هامبورج١٨٣٣) .
- ( ٣٣ ) باجع أول الباب الخامس من كتابه De rerum natura ، حيث يقول : « لقد كان لمسرى إلها ، ياميميوس العظم ! ذلك الذي كشف عن هذه القاعدة المحياة » . ك. ميميوس جيوس C. Memmius Gaius ، وهو الذي أهدى إليه لوكريتيوس هذه القصيدة . . : « كان سياسيا وخطيبا رومانيا ( نبخ فيها بين سنتي ٣٦ ، ٩٤ ق . م . )
- ( ٣٤) قد يجوزأن يكون كيلسوس هذا هو كيلسوس الذى نبغ فى الشرق الأدنى ( مصر) ؟ ولكن ذلك ليس من المحقق ، وله الكتاب المسمى كلمة الحق Alethes logos ، وهو أول نقد منظم النصرانية ، ولا يعرف إلا من رد أور يجين عليه ( النصف الأول من القرن الثالث ) .
- (۳۵) راجع التفصیل الرانی فی کتاب Franz Cumont (۳۵) (باریس ۱۹۴۷) [ مجلة إیزیس، کتاب Les religions orientales dans le paganisme romain المجله ۱۵ ص ۲۷۱) [ ۱۹۳۱) [ .
- زبن (٣٦) فى كتابى المقدمة : ... Introduction ، ج ١ ص ٢١١ جعلت زبن كليوبيديس أقدم من زمنه الحقيق ( النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) وزمنه بعيد جدا عن اليقين ، وربما كانت حياته تقع فى الفترة المبتدة من أواخر القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الثالث بعد الميلاد ، وفيها يتعلق بمحاربة كليوبيديس لأبيقورس ، راجع كتاب Saul Lieberman الذى المولاد ، وفيها يتعلق بمحاربة كليوبيديس لأبيقورس ، واجع كتاب Hellenism in Jewish Palestine ( نيوبورك Hellenism in Jewish Palestine )

- . و ( ا علة sis الحلد ٤٢ ص ٢٦٦ ( ١٩٥١ ) ] .
- ( ۳۷ ) كانت كلمة Apiqoros أو Epiqoros ، تستعمل زمن المشنا بمعنى « المفكر الحر فير المؤمن الذي يسخر من الربانيين ولا يؤمن ؛ بالآخرة و انظرالمقالة التي كتبها برنارد هيلار B. Heller في الممارف البهودية Encyclopaedia Judaica مجلده ( ۱۹۳۰ ) ص ۲۸۳ ۲۸۸ . وقد كتب في دائرة الممارف البهودية Gandz ( في ١٥ فراير ١٩٥١ ) أن كلمة « أبينقورى » في الأدب العبرى لا تمنى المتمتع الشهواني ، بل هي تدل على الكافر المنكر الدين . راجع أيضاً ملاحظاته في مجلة المحلد ٣٠ ، ص ٥٥ ، ١٩٥٢ .
- Introduction... ، مذاهب الإسماعيلية مثلا ، في الشرق الإسلامي ، وراجع كتابي ، ... Introduction... ، وراجع كتابي ، كان الآراء ج ٣ ص ١٤٩ . وتاريخ المذهب الذري ، العلى منه والسرى ، قد لحقه التعقيد البالغ ، لأن الآراء الأساسية فيه ليست يونانية فقط ، بل هي ترجع أيضاً إلى مذاهب الحاينا aina والبوذيين ، من أهل المند . ونوق ذلك فإن ما في هذا المذهب من السرية وتعمد الحداع يشبط عزيمة الباحثين و يضالهم ، وهذا هو أسوأ ما فيه .
  - ( ٣٩ ) راجع كتاب G. Sarton بعنوان :

"Boyle and Bayle. The sceptical chemist and the sceptical historian, " Chymia" ( فيلادلفيا ، دارطباعة جامعة بنسلفانيا ، ١٥٥ - ١٨٩ ( فيلادلفيا ، دارطباعة جامعة بنسلفانيا

- لاسحاق بروبی (٤٠) فیم یختص بارنست ماخ راجع ماقاله أینشتین Einstein فی کتاب لاسحاق بروبی لده sources et les courants de la philosophie contemporaine : منوانه المحدد المحد
- Herculaneum انهى إلينا هذا الحطاب ضمن أوراق البردى التي عثر عليها في هركولانيوم The Greek atomists and Epicurus ورثة رقم ١٧٦، والترجمة لكوريل بيلي Gyril Bailey في كتابه ٢٧٥، والترجمة لكوريل بيلي ٢٢٥ .
- ( pleumön ( ٤٢ ) pneumön أوpneumön ، وهي الكلمة التي استعملها بيتياس Pytheas (رثة البحر) . والكلمة بميدةعن أن تكون واضحة المعني ، ولكن يقصد بها التشهير ، ولا شك .
- ( ٤٣ ) هاتان القطعتان المقتبستان نقلناهما عن ديوجنيس اللاثرسي ( 22 ,X, 15;X, 22 ) ترجمة هكس ( ١٩٢٥ Loeb Classical Library ) .
- ( ؛ ؛ ) كانت كيتيون في موضع لارناكا Larnaca الميناء الأكبر في قبرص ، على الشاطئ الحنوبي الشرق . و زمان إنشاء هذه المستعمرة الفينيقية يرجع إلى ماقبل التاريخ وإذا لم يكن يجرى في عروق زينون دم فينيق ، فمن السهل أن يكون قد تأثر بالمؤثرات الفينيقية (السامية) في شبابه . ومحاولة إقامة الدليل على وجود أصل سامى لمزينون والملمب الرواق محاولة خرقاء لا يمكن أن تقوم على أساس .
  - ( وه) في كتابي المقامة ... Introduction ، ج ١ ص ١٣٧ ، أعطيت لميلاد زينون ووفاته سنتى ٣٣٦ و ٢٦٤ ق.م. على وجه التقريب ، مفترضا بذلك أنه مات عن اثنين وسيمين عاماً . ولو اختار الإنسان أشخاصاً كثير ين ممن تكلم عهم ديوجنيس اللاثرسي وغيره لاستطاع أن

يحصل على تواريخ مختلفة كلها متساوية تقريباً في درجة الاحمال ، ونستطيع أن نخلص من ذلك مطمئين إلى أن المذهب الرواق كان من ثمرات أواخر القرن الرابع قبل الميلاد .

- Diogenes Lacrtios, VII, 2. ( १ 7 )
  - ( ٤٧ ) العبارة اليونانية أوجز وأرشق :.

"nyn euploeca, ote neauageca"; Diogenes Laertios, VII, 4.

( ٤٨ ) إذا كان قد تتلمذ لكزنيوكراتيس ، فلا بد أن يكون قدومه أثينا قبل سنة . ٣١٥ - ٣١٠ ق . م . لأن كزنيوكراتيس مات في هذه السنة . أما ستيلبون فكان يعلم وخصوصاً في ميجارا وأما ديودورس كرونيوس وهو من أساوس ( في كاريا) فكان يعلم في الإسكندرية في عهد بطلميوس سوتر Ptolematios Soter ، على أنه يجوز أن يكون زينون قد لقيهم في أثينا .

Diogenes Laertios, VII, 25 ( 14)

( • • ) كل هذا يجب أن يقرأه الإنسان في اللغة اليونانية ، لأن الألفاظ الأصلية طريفة في بابها ، وإنى مضطر إلى مقاومة حيلي الشديد إلى ذكر نصوص يونانية أكثر بما ينبني وقد لا يكون هذا ضروريا ، لأن من السهل قراءة كتاب ديوجنيس اللاثري في المجموعة التي نشرها لويب ( بجلد ٧ ؛ ١ - ١٠ ) و إحدى ملاحظات ديوجنيس ( ج ٧ ، ٣٧) تحيرني وهي : هي يقال إن زينون كانمن عاداته أن يقسم بنبات القبار، كاكان من عادة سقراط أن يقسم بالكلب» والقبار نبات من نباتات إقليم البحر المتوسط ، واسمه في اللغة اللاتينية مأخوذ من اسمه اليوناني الأصل وCappari وفي هذا شيء من الأدب الشعبي ، فهل كان اليونان يحبون القبار ؟

تفضل صديق الأستاذ دلاقى A. Delatte، فكتب لى من مدينة لينيج ( فى ٢٦ مارس ١٩٥١) إجابة عنسؤالى هذا : قال إن زينون شأنه شأن سقراط ، والفيثاجوريين ، لم يكن يحب أن يقسم بالآلهة ، بل كان يؤثر أن يقسم بشىء غير ذى بال ، وكلما كان هذا قليل الشأن كان ذلك أفضل .

( ۱ ه ) Niobe الله الموتيوس ( ۱ ه ) Diogenes Laertios VII, 28 . أما Niobe فقد كتبها تيموتيوس من أهل ملطية ( ۱۹ ه ) الله الشاعر والموسيقار الأثنى المعروف الله زاد وrchomai; ti m'aueis الموقانية هكذا والبيت الذي تمثل به زينون هوفي اليونانية هكذا

The fragments of Zeno and Cleantes الذي عنوانه A.C. Pearson (٥٢) انظر كتاب A.C. Pearson الذي عنوانه ١٨١ صفحة، (٥٢) صفحة، الدن ١٨١)، باليونانية واللاتينية ومع شروح بالإنجليزية، وشدرات زينون ١٨١ صفحة . وهناك ٢٠٢ شدرة لزينون و ١١٤ لكليانتيس . وتم شروح يونانية مفيدة كل الفائدة . وهي ترجع إلى زينون وكليانتيس مباشرة .

( ٣٣ ) وليلا-عظ القارىء أن كل هؤلاء الرجال كان لهم إلمام باللغات الأجنبية ، فزينون من قبرص ( إذا لم يكن من قليقية ) ، وخريسيبوس من قبليقية ، وديوجنيس تفتحت مواهبه في روما رمنا ، وكان كراتيس على رأس دار الكتب في برجامه .والتنبه إلى المسائل النحوية يسهل كثيراً على الإنسان عندما مايقارن لنته بلغة غيره .

- Antoinette Virieux-Reymond وعنوانه: (اجع كتاب Antoinette Virieux-Reymond وعنوانه: الرواق جملة ، واجع كتاب La logique et l'épistémologie des Stoiciens, leur rapports avec la logique d'Aristote la logistique et la pensée
- ( ١٩٥٠ ) ٣١٦ صفحة ، طبعة ١٩٤٩ ( ١٩٤٩ ، chambéry : Lire مبالح الدين المجلد على ١٩٥٠ )
- Epictetos, I, 14, 6; II, 8, 11) apospasma tu theu: ه م ) هذه عبارة من عبارات المتأخرين ) هذه عبارة من عبارات المتأخرين .
- أو عودة eternal return أو مودة القائلة بالعود الأبدى eternal return أو عودة الأشياء عوداً متكرراً ، وهي أسطورة يغلب أنها ترجع إلى أصل شرق ، ولكن أذاعها فيثاجورس وأفلاطون وهي تعود إلى الظهوربين حين وآخر في كتابات الفلاسفة والمؤرخين الذين يتنبأون .
- ( ٥٧ ) وأحسن بحث في هذا الموضوع هو الذي قام به تارن Acad Alexander the Great and the unuity of Mankind أنظر (Proc. British) مجلد المستخدات التالية ، ١٩٣٣ ) . وقد بين تارن ، بيانا صحيحًا فيها أرى ، أن فكرة الإسكندر الأكبر عن وحدة النوع الإنساني سابقة على مذهب الرواقيين ، وأنها ليست فكرة رواقية أضفاها بعضهم على تراث الإسكندر فيها بعد ، وقد أكد تارن آراءه هذه من جديد في كتاب حديث له عنوانه ، على تراث الإسكندر فيها بعد ، وقد أكد تارن آراءه هذه من جديد في كتاب حديث له عنوانه ، دار طباعة الجامعة ، ١٩٤٨ ) ( مجاة إيزيس المجلد ، دار طباعة الجامعة ، ١٩٤٨ ) ( المجلة إيزيس المجلد ، و صور ١٩٤٨ )
  - ( ه م) إن معى عبارة Law of nature أو natural law هو بوجه عام : القوانين العلمية ( عييزًا لها عن القوانين الإنسانية ) ، وهذا هوعلى الأقل معناها منذ انشاء الجمعية الملكية ( راجع Bacon كتابه المسمى English Deitionary ، مجلد ٦ ص ١٦٠٥) أو منذ ١٦٠٩ م حين كتب بيكون Bacon كتابه المسمى Advancement of learning . وبحسب الاستعمال الفرنسي للعبارة ذاتها حوالى ذلك المؤت نفسه ( Pascal ) كانت عبارة عبارة النام الفانون . فالفكرة اليونانية عن وحدة النوع بالمدالة ، المستقلة عن القانون المكتوب ، المتقدمة على هذا القانون طبيعي » مها إلى المعي الإنجليزي ، الإنساني كانت بالقرانين الخلقية » كان أكبر من اهتهامهم « بالقوانين العلمية » ، ولم يكن عندهم فكرة واضحة عن القوانين معناها الأخير .
  - ( ٩٩) ولكى يتبين القارئ الخلاف الجوهرى فى هذا الموضوع فى أيامنا ، ليتأمل من جهة تلك الصورة التالية التى فصلها Wendell Willkie فى كتابه المسمى One World أى عالم واحد (نيويورك نشرة Simon and Schuster) ومن جهة أخرى كيف صارت كلمة Cosmopolitan سبة فى الله الله الروسية . فمند المحافظين المتشددين الذين يرفضون التفاهم لا يعتبر التسامح سوى ضمف فى الإيمان وعند الروس فكرة الوطن العالمي خيانة .
  - ( ٦٠ ) لابد من ذكر تلميذين لزينون أخذا عنه مباشرة ، وهما أريستون من ألهل خيوس Ariston of Chios وهير يلوس القرطاجي. أما أريستون فكان كلبيا من كل وجه، أكثر من أستاذه . كان يحتقر كل صور الثقافة، وكان من أول الذين بالغوا في تقدير قيمة علم الأخلاق (بالنسبة للمنطق

والطبيعيات) ، وصارت هذه المبالغة طابعاً يميز المدرسة الرواقية كلها. أما هير يلوس فكان على عكس ذلك يجعل المعرفة episteme شأناً كبيراً. وحوالى منتصف القرن الثالث قبل الميلاد

كان أريستون وأركيزيلاوس ، أحد فلاسفة الأكادمية ، هما الفيلسونين البارزيين في أثينا.

- (٦١) جاء ديرجنيس هذا من سليوكيا على نهر الدجلة. وفي أيام رياسته المدرسة كتب كراتيس المالوسي أول كتاب في النحو اليوناني ( لم يصل إلينا) ، وكان كراتيس أول مدير لدار الكتب التي أسمها في برجامه Pergamon .
- ( ٦٢ ) يجب أن يؤخذ هذا القول ، فيها أعتقد ، بالمنى المادى ، لا بالمنى الروحى ، فإن خريسيبوس كان ، بغضل كتاباته الغزيرة وقوة منطقه ، أكبر مدافع عن المدرسة الرواقية ( ضد فلسفة الأكاديمية ) كما كان هو المنظم الفلسفة الرواقية . وكان له من الشأن في تقوية المدرسة الرواقية ماكان لثيوفرا ستوس من الشأن في تقوية المدرسة الأرسطية . ورؤساء المدارس العظماء ليسوا مجددين بقدر أولئك اللاين يساعدون في توضيح الآراء الجديدة وشرحها .
- ( ٦٣ ) هذا باستثناء هير يلوس القرطاجى ، كما هو بين ، فنحن لا نعرف من أين جاء ، وقد يجوز أنه ولد فى قرطاجة ، ولكنه كان تلميذاً لزينون الكيتيونى ، وعنه أخذ دون واسطة ، والأغلب أنه جاء من بلاد اليونان أو من غربي آسيا كنيره .
- ( ٦٤) كانت قليقية أقرب أرض لقبرص ، وكان أسهل على السيميسين أن يركبوا البحر إلى قبرص من أن يسافروا إلى أكثر الأماكن في داخل بلادهم ، لأن هذه الأماكن لم يكن يستطاعالوصول إليها إلا بعبور سلسلة جبال تاوروس . وكانت قبرص هي والشواطيء القليقية ، وشواطيء شهال الشام ، تؤلف وحدة جغرافية .وعلى هذا نستطيع أن نقول إن زينون وخريسيبوس الرواقيين ، بل بوسيدونيوس أيضاً ، جاموا من إقليم واحد .
- ( ٦٥) هذا يؤيد القول بأن الفلسفة الرواقية بلغت تضجها فى الدولة الرومانية ، لا فى العالم الروماني في مدينة روما . وكان ماركوس أو ريليوس أحد أبناء هذه المدينة ، أما سينكيا الإسباني وإيبكتيتوس الفريجي Epictetos the Phrygian فقد نبغا في روما .
- (٦٦) وفى تلك الأيام كانت أثينا قد أصبحت أشبه بمدينة إقليمية، ولكنها ظلت مركزا للعلم والحكمة الوثنية . وكانت روما عاصمة الإمبراطورية ، أما أثينا فكانت هى المكان المقدس الظاهر الشأن .

## الفصلا *الرابع والعشون* نهاية عصر

لو نظر الإنسان إلى الوراء ، سواء من سنة ٣٠٠ ق . م . أو من سنة ١٩٥٠ م ، التي هي أكثر حظاً من نور الفكر (؟) لبدا له أن أعظم ما أثمرته الجهود ، وأن الأوج في تلك الفترة المتطاولة التي تناولها بالبحث هذا الكتاب ، هو المذهب الذي نسقه أرسطو. وإن روعة هذا المذهب وما فيه من حكمة لتبلو واضحة وضوحاً تاما . سواء أنظر الإنسان إليه في مرآة الماضي اليوناني الذي سبقه — وهو ماض لامع حافل بروح المغامرة ، مملوء بالاتجاهات الفنية والغنائية الشعرية والعلمية — أم نظر إليه في ضوء البحوث الكثيرة النواحي التي عاجلها عقول اليونان في مدة الشفق الذي دام فترة قصيرة بعد غروب شمس الحضارة الهياسة .

نظم أرسطو كل المعرفة التي وجدها أمامه ، في الفلك، والطبيعيات ، وعلم الحيوان، والأخلاق والسياسة ، تنظيا حسناً ، وأقام فوق ذلك بناء فلسفة عقلية معتدلة، جاءت مدعمة دعماً جيداً ، وشق جادة وسطى يمكن تتبعها بعده خلال العصور حتى أيامنا . هذه الجادة هي التي سار عليها ، على مر الزمان ، فلاسفة المسلمين واليهود ، كما سار عليها القديس توماس St. Thomas الزمان ، فلاسفة المسلمين واليهود ، كما سار عليها القديس توماس وغالبية رجال والتوميون المحدثون ، وغالبية رجال العلم . وتاريخ هذه الجادة يشمل شطراً كبيراً من تاريخ الفلسفة والعلم ، وبعبارة أخرى ، لو أن الإنسان تأمل تاريخ العلم في جملته لتبين هذه الجادة تخترق تاريخ العلم ، وذلك من القرن الرابع تاريخ العلم ، وأضحة كل الوضوح ، في وسطه تماما ، وذلك من القرن الرابع قبل الميلاد إلى القرن العشرين بعد المسيح .

وإن مجرد ذكر الجادة الوسطى ليبعث في الذهن أنه كانت توجد طرق

أخرى كثيرة حوفا ، قد تلتى بها أو تنفصل عها ولكها نظل متميزة على كل حال ، نعم ، وكانت موجودة فعلا ، وسار عليها رجال كالكلبيين ، والمتشككين ، والأبيقوريين ، غير أن تلك الجادة الوسطى كانت عريضة ، وهى لم تجتذب تلاميذ أرسطو نفسه فحسب ، بل اجتذبت أيضا المتأخرين من تلاميذ الأكاديمية الذين نبذوا نظرية المثل التي قال بها أفلاطون ، ونبذوا خيالاته السياسية . وكان الاهتمام بالأخلاق والسياسة المتفقة مع الواقع الذي يلتى عنده أهل العقل السليم ، لا يزال يزداد . ولولا التقلبات المروعة التي حدثت في تلك الأيام القاسية لكان السالكون في تلك الجادة الوسطى أكثر مما كانوا ، ذلك أن العالم القديم كان يتداعى . ولكن أليست الدنيا في تغير دائم ؟ إن الموت هو شرط الحياة ، كان يتداعى . ولكن أليست الدنيا في تغير دائم ؟ إن الموت هو شرط الحياة ، والحرب شرط السلام ، والألم شرط السعادة . وكل عملة لها وجهان ، وكل شيء مهما كان جميلا له ناحيته القييحة . كان العالم القديم يموت لكى يمكن أن يولد عالم جديد .

و يمكن القول بأن شفق الحضارة الهيلينية بدأ في العقد الثالث من القرن الربع قبل الميلاد . وقد مات الإسكندر سنة ٣٢٣ ق . م . ومات أرسطو سنة ٣٢٢ ق . م . وكان العالم اليوناني قد فقد استقلاله قبل ذلك بسنين قليلة ، في سنة ٣٣٨ ق . م . وكان انحلال إمبراطورية الإسكندر مقدمة لما ظهر في العصر الهيلينسي من حضارة معقدة ، وهو الذي مهد للنظام الجديد في الثقافة الرومانية بعد ذلك بقليل . واقترن موت الإسكندر بضرب من القلق الفلسني ، كأنما كان لابد من حل كل مشكلات الحياة والمعرفة قبل أن يبدأ الليل . وكانت الأكاديمية والليكيوم لا تزالان هما المدرستين الكبيرتين ، ولكن مدارس جديدة كانت تحاول أن تطغي عليهما ، وخصوصا المدرسة الأبيقورية والرواقية .

وظهور هاتين المدرستين إلى عالم الوجود كان إلى حد كبير بدافع من الكراهية للأكاديمية ، بل لليكيوم أيضا ( والمدارس الجديدة تكون دائما بحكم الضرورة رد فعل للمدارس القديمة ، وهذا قانون من قوانين الحياة والموت ). وكان بين أصحاب حديقة أبيقورس وبين أصحاب رواق زينون أشياء كثيرة مشتركة،

إلى جانب قلة ثقتهم فى فلسفة الأكاديمية . وإذا أردنا أن نحكم حسب الكتب التى وصلت إلينا وجدنا أنه لابد أن كثيراً من التلاميد كانوا ينتقلون من الرواق إلى الحديقة وبالعكس . ومن الكتاب المتأخرين مثل سينيكا ، وماركوس أوريليوس ، من خلط الآراء الأبيقورية بالآراء الرواقية ، ولم يكن دائما قادراً على اتخاذ موقف بينها .

ولم يكن بد للفلسفات التى ظهرت بعد الإسكندر مِن أن تشرك فى نزعة التخلص من الأوهام (١) . والفلسفات ، شأنها شأن الديانات ، تزدهر لأن الناس يكونون — وهم فى وسطما يتردد عليهم من ضروب البؤس — محتاجين إلى العزاء الروحى . عند ذلك ترتعد الأبدان ، وتحتاج القلوب إلى ما يسرى عنها . وقد أدرك الأبيقوريون والرواقيون تلك الحاجة ، فاشتركوا فى القول بأن الإنسان إنما يجد العزاء فى نفسه لافى شى سواها . واستطاعوا بفلسفتهم أن يرضوا أهل العقل ، ويسخطوا ويهيجوا من لاعقل لهم ، على حد سواء . وصيح أن فى الطبيعيات الرواقية كثيرا من الحيالات ، ولكن الإنسان يستطيع أن يكون رواقياً بالمعنى الكامل من غير أن يأبه لها . وكانت الأخلاق الرواقية مقبولة و مريحة بالمعنى الكامل من غير أن يأبه لها . وكانت الأخلاق الرواقية مقبولة و مريحة الى درجة كبيرة ، ولم تفعل فلسفة قط فى إرضاء الإنسان بما قدر له أكثر ما فعلت الفلسفة الرواقية .

وكان كل من الرواقيين والأبيقوريين قليلي الاهتمام بالعلم ، أما أكبر همهم فكان متجهاً إلى الأخلاق وتدبير الحياة ، ومن هنا نستطيع أن نقول إنهم كانوا مشتركين في تشبيط روح البحث العلمي ، ولكن كان بيهم في هذا فرق جوهرى ؛ فالأبيقوريون أهملوا العلم دون أن يلحقوا به ضررا ، بل هم على خلاف ذلك ساعدوا بمحاربتهم للخرافة على النهيثة للبحث عن الحقيقة . أما الرواقيون فقد انهمكوا في الجرى وراء الأمور الحفية ، وعملوا على تشجيع التنبؤ ، وكان قبولهم للديانة المتصلة بالنجوم وتوطيدهم لدعائمها خيانة حقيقية للبحث عن الحقيقة . للديانة المعهما رجال العلم ) ، وكانت النتيجة الغريبة البعيدة عن البال في ذلك تاريخ العلم - ثالث

أنه على حين وجه الرواقيون للعلم من الاهتمام أكثر مما وجه الأبيقوريون فإنهم عرقلوا تقدمه .

وإذا نحن صرفنا النظر عن النظريات الطبيعية عناء الرواقيين والأبيقوريين وجدنا أن الفرق بينهم يتعلق بالحياة بعد الموت ، وبالعناية الإلهية . فعناء الرواقيين يعود البدن بعد الموت إلى و العلة البذرية و للكون ، وعند الأبيقوريين يتفرق البدن إلى ذرات ؛ فكأن الفرق بينهم غير جوهرى ، لأن أحداً منهم لم يكن يؤمن بخلود الأفراد (٢٠) ، ولكن الشراح وأهل الجدل حجبوا هذا الفرق ، بخلطهم بين مجموعات متباينة من الآراء المتقابلة ، كالمذهب الذرى واللاذرى ، والقول بالعناية وباللاعناية ، وكانوا يعالجون هذه الآراء ، وكأن التقابل الحقيق في نظرهم إنما هو بين المذهب الذرى والعناية .

وقد جمع الأبيقوريون بين القول بالمذهب الذرى والقول بعدم العناية ، والرواقيون بين القول بالعناية وإنكار المذهب الذرى ، إلا أن هذا الجمع غير مانع ، وفى وسع الإنسان أن يؤمن بالمذهب الذرى وبالعناية معا، وهذا ما كشف عنه فلاسفة الإسلام ورجال العلم فى العصر الحديث بعدهم، منذ أيام جاسندى . Gassendi

وفى نهاية القرن الرابع قبل الميلاد كانت فروع العلم الكبرى (عدا الطبيعة والكيمياء)قد تكونت ، ووضع الكثير من المشكلات الكبرى فى صورة واضحة، وارتسمت معالم الاتجاهات الفلسفية تقريبا .

وكانت النزعات الفلسفية متداخلة . وعندما تبحث حياة فيلسوف يتبين دائماً أنه تتلمذ لأساتذة كثيرين ، ولاعجب ، لأن الفرص كانت سانحة وخاصة في أثينا ، حيث كان يستحيل على الإنسان أن يجهل المذاهب المتنافسة التي كان يداقع عنها أصحابها في وقت واحد ، والمخلص في طلب الحقيقة يجب أن يتردد طويلا على مختلف الأساتذة قبل أن يختار أحدهم .

وقد ازداد التنوع فى المذاهب بسبب سعة العالم اليونانى وامتداد أطرافه فى آسيا وأفريقيا وأجزاء شتى من أوربا خارج شبه الجزيرة اليونانى . وكان هذا العالم ، على سعته ، متجانس الأجزاء إلى حد كبير ، وإن كانت الفوارق المحلية كثيرة . ومع أن أثينا كانت المركز الأكبر الذي يجتذب الناس ، والذي كان كل فيلسوف أو عالم أو فنان يجب أن يقضى فيه شطرا من حياته ، فإنهم جميعاً كانوا يرحلون طويلا من أحد أطراف بلادهم ، ولغنها واحدة ، إلى الطرف الآخر . وكان القابلون التأثر ومن يعيشون على مقربة من الحدود لايستطيعون أن يتفادوا الإلمام بالمشاعر والأفكار التي كانت ذائعة وراء تلك الحدود ، وهكذا كان من الممكن أن تتسرب أفكار أجنبية ، وخصوصا الأفكار الدينية ، إلى داخل هذه الحدود ، وهذا ما حدث فعلا ، ولا يصح أن نسى أنه قد انضافت داخل هذه الحدود ، وهذا ما حدث فعلا ، ولا يصح أن نسى أنه قد انضافت الى ما كان عند اليونان من علم وتجربة وحكمة ، تلك الحرافات التي كان من شأنها أن تأتى بطبيعة الأحوال إلى أية أمة من الأمم ، كما انضمت إلى ذلك شيئاً فشيئاً الديانات الشرقية التي أرضت آمالهم ورغباتهم على وجه تام .

وأثناء فترة شفق الحضارة الهيلينية وجد المفكرون أمامهم كل ما يمكن من مذاهب متقابلة : المذهب العقلى المقابل للخرافة، والمذهب الكلبى، ومذهب اللاأدرية ، ومذهب التصوف ، وكل صورة من صور التخاذل . ويمكننا أن نفترض أن غالبيهم اختارت الجادة الوسطى التي شقها المشائى الأول ، أو الطمأنينة النفسية التي انتهى إليها الأبيقوريون والرواقيون .

ولم تكن المشكلة الكبرى حينذاك ، كما هي اليوم ، مشكلة التعارض بين المادية والروحية ، بل بين المذهب العقلي واللاعقلي . ومن المدهش أن نتبين أن جميع فلاسفة اليونان تقريباً أدركوا هذا منذ ذلك العصر المبكر، فلم يكن بين مذاهبهم واحد مادى صرف ، حتى ولا المذهب الأبيقورى ، ولا مذهب واحد روحاني صرف ، حتى ولا المذهب الأفلاطوني . وقد أدركوا جميعا أن المرء يحتاج لضرب من المادة حتى في تفكيره ، وأنه لا يستطيع أن يبطل المذهب الروحي إلا بضرب من العقل أو الروح. وفوق هذا سألوا كل الأسئلة الكبرى الى لا نزال نحاول أن نجيب عنها اليوم .

وانهارت الحضارة الهيلينة فى بهاء فريد فى بابه ، أو بالأحرى اختفت من المسرح، ومن الصعب أن نقول إنها انهارت ، لأن ذلك لم يكن انهياراً حقيقيبًا ، وإنما نهاية تفريخ ، كما كان تأهبا لتحول فى الصورة .

وقد فعلت الكوارث الحربية والسياسية والحروب والثورات فعلها في إضعاف الشغوب اليونانية . ومن الممكن أن يكون قد أضعفها أيضا ( بصورة أشد ) ما تفشى فيها من أمراض معدية ، فأثناء القرن الرابع صارت حمى الملاريا مرضاً متوطناً في شطر كبير من العالم اليوناني (٣)، وربما كان تفشى هذا المرض مساعداً على تفسير ما حدث من أن الثقافة الجديدة لم تبدأ في بلاد اليونان نفسها ، لأنها كانت منهكة القوى — بل في مستعمرة يونانية مصرية ، وهي الإسكندرية (١).

وقد شهد آخر القرن الرابع قبل الميلاد نهاية حلقة وظهور حلقة جديدة ، ولم تمت الروح اليونانية ، هي لم تمت بأى وجه من الوجوه لأنها خالدة ، وقد بعثت من جديد في القرون التالية في الإسكندرية وبرجامه ، ورودس ، وروما ، وفي أماكن أخرى متفرفة حول البحر المتوسط ، وسنقص تاريخ هذا البعث في الجزء التالى .

## هوامش الحاتمة

- (۱) هذه الملاحظة نفسها تصدق ، بطبيعة الحال ، فيها يختص بالأدب اليوناني، « فالكوييديا الجديدة » لميناندروس Menandros (من ٣٤٣ إلى ٢٩١ ق.م. تقريباً) مميزة لحذا العصر ، كما كانت الكوميديا القديمة لأريستيفانيس مميزة لآخر القرن الحامس ق . م. و كان ميناندروس صديقاً لأبية ورس ، وكان تأثيره في المسرح والأدب الحيليني والروماني عظيماً جداً .
- ( ٢ ) و كان لابد لماركوس أوريليوس أن يقف متردداً بين ذينك الاحتمالين ، راجع ترجمته لحياته حيث يقول مثلا : و إن الموت قد سوى بين الإسكندر المقدوني وبين سائس بغلته ، الأنهماأما أن يكونا قد رجعا إلى نفس العلة البذرية العالم ، وإما أن يكونا قد تفرقا ذرات . وكان ماركوس يميل إلى الاحتمال الأولى ، ولكنه لم يكن مؤمنا به إيماناً جازماً . ويجد القارى أحسن بحث في آراء الأبيقوريين والرواقيين فيها بعد المرت في كتاب Franz Cumont الذي عنوانه : Lux perpetua ( باريس ، طبعة المراوقيين فيها بعد المرت في كتاب ۱۹۳ ( ۱۹۰۰ ) .
- Malaria and Greek history الذي عنوا William Henry Samuel Jones راجع کتاب، (۳) وله ملحق کتبه William Henry Samuel Jones ، مانشمتر (۱۹۰۹) Edward Theodore Withington وله ملحق کتبه Isis ، مانشمتر (۱۹۰۹ - ۱۹۲۲) .
  - ( ٤ ) وكان اليونان يسمون الإسكندرية : الإسكندرية القريبة من مصر

Alexandria he pros Aigypto, Alexandria ad Aegyptum.

## بالمصطلحات الواردة فى كتاب ؛ سارتون : تاريخ العلم

| <b>A</b> .                           | علم القابلية التأثر Ataraxia       |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Academy أكادمية                      | مذهب ابن رشد . Averroism           |
| خطابة أكاديمة Academic oratory       | R                                  |
| عدم التصديق Acatalepsia              | Becoming صيرورة                    |
| Acusmata تعيات                       | ا Becoming الميرون<br>Being المجود |
| تكيين Adaptation                     | علم الحياة (بيلوجيا) Biology       |
| Adiaphoria عنم المبالاة              | قواقع حلزونية Brandaris Murex      |
| عرض ظلال بن الأشياء Adumbation       | trunculus                          |
| لا أدرية Agnosticism                 |                                    |
| علد لا منطق Ałogos                   | <b>C</b>                           |
| ايثار Altruism                       | ربم الحرائط Cartography            |
| الفياء Alphabet                      | شاخص Cata Gnomona                  |
| بری بحری - برمائی Amphibian          | تطهير Catharis                     |
| زجف الحيوش (كتاب) Anabasis           | غانى تىلەپرية                      |
| Anîma النفس                          | فجوة – شق Chasma                   |
| علم الأجناسالبشرية - أو Anthropology | فصل رديء من السنة Cheirmon         |
| أنثر وبولوجي                         | ترتیب زمی Chronology               |
| الأرض المقابلة Antichthon            | أقوال كنيدية Cinidiai Gnomai       |
| Apatheia الله الم                    | ساعة مائية -كلبسيدرا Clepsydra     |
| Apeiron Y                            | نزعة جماعية Collectivism           |
| مکم Aphorisms                        | تحلیل تجیمی، Combinational         |
| منحول Apocryphal                     | analysis                           |
| احتفان Apostasis'                    | مضایفة Commensalism                |
| علم الآثار Archaeology               | كومنوك Commonwealth                |
| أرخبيل Archipelago                   | ثمار الشوكران Conium maculatum     |
| ملم الأشوريات Assyriology            | وطنية عالمية Cosmopolitanism       |
| علم التنجيم · Astrology              | کرن Cosmos                         |
| علم الفلك Astronomy                  | أيام المرض الحرجة                  |

| Culture patterns ماذج حضارية               | G                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| خط مماری Cunciform                         | Gnomon                                |
| ď                                          | ٨, وبه                                |
| Defeatism clinkl                           | تراتع جوفقامية Gastropoids            |
| روح الأنهزام Defeatism<br>غرفانی Demagogue | H                                     |
| Demiurgos صاحب حرفة – صانع                 | Habakuk حبقوق                         |
| Determinism -                              | Harpedonaptai ساحون                   |
| ضيط البناء Diabetes                        | Hedonism بنمي اللنة                   |
| Diacrinesthai انفعال                       | Hellenism                             |
| تشخيص Diagnosis                            | Hellespont الدردنيل                   |
| Dies mali الأيام النحس                     | Heterosexuality المالي الحنسي الطبيعي |
| . شمر الداراب Dithyrambic poetry           | Highest good المار الأسمى             |
| تنبؤ بالغيب - عرافة Divination             | Hipolis and                           |
| مندی – (نظران) Doctrinaire                 | ن كتابة التاريخ Historiography        |
| محسم ذو ۱۲ وجهاً Dodecahedron              | Homosexuality تذرذ جنسي               |
| الأبراج الإثنى عشر Dodecatemories          | Hosea                                 |
| عقائد Dogmas                               | Flypris 5.4                           |
| دجماطيقة – عقائدية Dogmatism               | Hypostasis أقاني                      |
| مأثورات Doxography                         | انتگاس Hypostrophe                    |
| قری – طبائع Dynameis                       |                                       |
| _                                          | I                                     |
| E                                          | المجسم ذو عشرين وجهاً Icosahedron     |
| دائرة البروج - فلك البروج Bcliptic         | الله Idealism                         |
| ( أيكولوجياً ) علم البيئة ( أيكولوجياً )   | الأشرعية Illegality                   |
| أشباح – صور Eidola                         | Immaterial ک مادی                     |
| Encatheudein alpha                         | ئېرانية Incontinence                  |
| استقراه Epagoge                            | منعب الفردية Individualism            |
| شمر اللاحم Epic Poetry                     | نىلرى Innate                          |
| ملحق الفراذين (كتاب) Epinomis              | تکامل Integration                     |
| أسرار البعث والنشور Eschatologic           | سانة موسيقية Interval                 |
| secrets                                    | دانم غير عنل Irrational impulse       |
| البحر الأسود Euxine                        | Y عنایة Irrationalism                 |
| الدور الأنسر Exeligmos                     | آثيا Isaiah                           |
| <b>y</b> .                                 | L                                     |
| Fluctuation دَيْلُية                       | أساورى Legendary                      |
| Folklore فولكلور ستصص شدى                  | Level distribution                    |
| Forensic oratory عطابة قضائية              | Lex talionis مبدأ القصاص              |
| Form الصورة                                | كتاب القانرن Lex Nomos                |
|                                            |                                       |

| Libra<br>Literal numbers<br>Logical Realism | رطل<br>أعداد حرفية<br>الواقعية المنطقية   | Oicamené Omens Omphalos Opposition            | العالم المأهول<br>النذر<br>سرة الأرضَ<br>تقابل        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                             |                                           | — Oracle<br>— Oracles (Voices) (ی             | وحمی<br>حمائنہ (مہروتر الدے                           |
| Macrocosm                                   | العالم الأكبر                             | Oracies (Antecs) (S                           | موردی ر سروی اروم                                     |
| Magna Graecia                               | اليونان العظمى                            |                                               |                                                       |
| Meridian                                    | خط الزوال<br>ما المادن                    | P                                             |                                                       |
| Metallurgy<br>Metaphysical<br>conceptions   | علم المعادن<br>تصورات ميتافيزيقية         | Palcontology<br>Pancgyric<br>Panta Rhci الدائ | علم الأحياء القديمة<br>المرثية<br>مبدأ تحول الأشياء ا |
| Metaphysics<br>Meteorosophist               | ما بمد الطبيعة<br>حكيم في الأمور السهاوية |                                               | مبدا تحون الرسيء مذاهب وحدة الوجو                     |
| Method of exhaustion                        | حديم في الاستقصاء<br>طريقة الاستقصاء      | Parallels                                     | مدامي وعدد الرجو<br>دواثر العرض<br>أيماد الكواكب      |
| Micah                                       | 11                                        | Parapegma<br>Paristhmia                       | ابعاد العنوا تب<br>يتقرح اللوزنيز                     |
| Monism                                      | ميخا<br>الواحدية                          | Parochialism                                  | المحلوم الموروير<br>المحلية                           |
| Microcosm                                   | الواحديه<br>المالم الأصغر                 | Pelic nosos                                   | حمى زرقاء                                             |
| Minoan age                                  | العصر المينوي                             | Pentateuch                                    | الأسفار الحمسة                                        |
| Mollusk                                     | رخویات                                    | Phenomenalists                                | طواهر يوب                                             |
| Monotheism                                  | توحيد                                     | Physe.                                        | أجسام حية                                             |
| Myth                                        | أسطورة – قصة                              | Peripetatism                                  | مذهب المشائين                                         |
| Mythology                                   | علم الأساطير                              | Personification                               | التشخص                                                |
|                                             |                                           | Pharmacon nepenth                             |                                                       |
| N                                           |                                           | Phrenes                                       | الحجاب الحاجز                                         |
| Nco-Thomists                                | التوميون المحدثون                         | _                                             | ميزان الحيط – الثا<br>حواء                            |
| Nephelai                                    | ميحاب                                     | Pneuma<br>Position                            | مور.<br>خانة رياضية                                   |
| Numerator                                   | بسط الكسر                                 | Princeps                                      | طبعة أولى                                             |
| $N_{timerology}$                            | علم الطوالع العددية                       | Prism                                         | منشور ( هندسی )                                       |
|                                             |                                           | Pronoia                                       | عناية                                                 |
| 0                                           |                                           | Propontis                                     | بختر مرمرة                                            |
| Obliquity of the                            | ميل السمت                                 | Prose rhythm                                  | أنثر متظوم                                            |
| ecliptic                                    | 1.1                                       | Ptisane                                       | نقيع الثعير                                           |
|                                             | حجر السج الحجر<br>الزجاجي الأسود          | Pycnosis-rarefaction                          | تخلخل                                                 |
| Occultism                                   | القول بالخفيات                            | Q                                             |                                                       |
| Octaeteris                                  | در رة الثمان سنوات                        | _                                             |                                                       |
| Octahedron                                  | مثبن<br>أخطبوط                            | Quadratic equations                           | ۱۱۱۳ در پیمورد .<br>۱۱۱۳ در پیمورد .                  |
| Octopus                                     | اخطبوك                                    | Quadratrix                                    | منحى الأربيع                                          |

| Rationalisation   | نظر عقلي           |
|-------------------|--------------------|
| Rationalism       | مذهب عقلي          |
| Rational ethics   | عنم الأخلاق النظرى |
| Rational politics | -                  |
| Reciprocals       | جدول ممكوس الأعداد |
| Rhapsodist        | منشد               |
| Rhizotomoi        | مقتلعي الجذور      |
| Rhophemata        | مرق نقيع           |
| Rhythm            | وتبرة              |

5

| Sensationalism    | ملھب حسی            |
|-------------------|---------------------|
| Sensitiveness     | رهافة الإحساس       |
| Sidereal religion | عبادة الكواكب       |
| Signs of the Zodi | صور البروج  ac      |
| Simultaneity      | توافق زمی           |
| Solstices         | الانقلاب الشمسي     |
| Sophiscated       | مزيف                |
| Sothis            | الشعرى اليمانية     |
| Speculation       | نظر ، جدل           |
| Spheres           | أغلاك               |
| Square numbers    | أعداد مربعة         |
| Stoicism          | واقية               |
| Summum bonum      | الخير الأسمى        |
| Suspension of     | توقف عن الحكم (الشك |
| judgement         | الحقيق )            |
| Symmetry          | تناسق               |
| Symmisgesthai     | امتزاج              |
| Syngraphe         | ميثاق               |
| Syntax            | تركيب الكلام        |
| System            | مذهب – طريقةمذهبية  |
|                   |                     |

| Taboos          | محرمات              |
|-----------------|---------------------|
| Taoism          | طاوية               |
| Techne alypias  | ( فن ) تفادى الكآبة |
| Technology      | تكنولوجيا           |
| Theology        | الإلميات            |
| Theoria         | نظرية – وقد مقدس    |
| Theros          | الاعتذالان          |
| Transcendental  | متعالى              |
| Transmigration  | تثاسخ               |
| Triangular numb |                     |
| Tetrahedron     | مكعب                |

U

| Universals             | كليات              |
|------------------------|--------------------|
| Universal intelligence | مقل کلی            |
| Universal soul         | قفس كلية           |
| Unity of plot          | وحدة الحبكة        |
| Unity of action        | وحدة الفعل         |
| Unity of place         | وحدة المكان        |
| Unity of time          | وحدة ألزمان        |
| Urchin                 | قنفد بحرى .        |
| Utopia                 | مدينة <b>فاضلة</b> |

V

| Venus           | الزدرة ( فينوس )     |
|-----------------|----------------------|
| Virtuosi        | المفتنون             |
| Vis Medicatrix  | قوة الطبيعة الشفائية |
| nature          |                      |
| ) البروج Zodiac | ( الأبراج الاثني عشر |

الإشـــراف اللغــوى: حسام عبد العزير الإشــراف الفــنى: حسن كامـل التصميم الأساسى للغلاف: أسـامـة العبد

تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة



"... لم يوضع هذا الكتاب للغويين ... بل لطلاب العلم الذين لم يحصلوا من المعارف القديمة إلا بسائطها والذين لم يدرسوا اللغة اليونانية أو لم يتعمقوا درسها، ولهذا جاءت مقتبساتي عن اليونانية مقصورة على القدر الضروري، مصحوبة دائما بترجمتها.

... وتاريخ العلم ميدان واسع، ليس من المستطاع شرحه كله في مائة محاضرة أو ألف، ولذا فضلت أن أتناول طائفة من الموضوعات المختارة في الحدود المستطاعة من أن أحاول غير المستطاع، إذ ليس ثمة مكان أو زمان لإثبات كل شيء.

... إن ما أقدمه هنا مبنى على المصادر الأولى، إذ حرصت دائما أن أغوص إلى الأعماق، ومع هذا تقصر وثائقنا كثيرا عن الكمال، ومثال ذلك أن الجماعات البشرية البدائية استخدمت كمية كبيرة من المعرفة قبل أن تدرك حيازتها لهذه المعرفة، وإذا هي لم تدركها فمن أين لنا أن ندركها؟

... ومن الناحية الأخرى نجد غالبا أن الوثائق الخاصة بالعلم في مصر وبلاد مابين النهرين أدق من وثائق العلم الإغريقي، إذ الواقع أن علماء المصريات والأشوريات موفقون في أن لديهم وثائة... أصلية، على حين يضطر علماء الهلينيات إلى القنوع بوثا مجزوءة في مقتبسات وأراء غير أصلية ..."



من مقدمة چورچ سارته